













# المحال ال

# فضائل لأمتافي الكظهار

لقاضيأبي حنيفة والنُّمانِ بنِ مُكَالِلهَم وَالْمَعْ فِي

ٱلْنُتُوفِي مُنَّة ٢٦٣ه.ق



#### شابك (الدورة) ٢- ٣٩٧ ـ ٢ مابك (الدورة) ISBN 978 - 964 - 470 - 397 - 3



#### شرح الأخبار في فضائل الأثمّة الأطهار ﴿ لِكِنْهِ

ج ۱

 $(\xi - 1)$ 

القاضي النعمان بن محمّد التميميّ المغربي الله الله

■ تأليف:

السيّد محمّد الحسينيّ الجلالي 🗆

■ تحقيق:

التاريخ 🛘

■ الموضوع:

مؤسّسة النشر الإسلامي 🗆

■ چاپ و نشر :

□ £97

■ عدد الصفحات:

الثانية 🗆

■ الطبعة:

٥٠٠ نسخة 🗅

المطبوع:

١٤٣١ هـ ق . 🗆

التاريخ:

■ شابك (ج١):

قم\_شارع الأمين\_ابتداء شارع الجمهورية الإسلامية ص. ب ٧٤٩\_ ٣٧١٨٥ تلفون: ٢٩٣٣٢١٩ \_ ٢٩٣٣٢١٩ فاكس: ٢٩٣٣٥١٧

# بِمِلْسَالَجَ الْحَيْمِ

الحمدلله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على القائل «النجوم أمان لأهل السهاء وأهل بيتي أمان لأمتي» وعلى عترته الطيّبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

من الواضع المعلوم أنّ الأثمة صلوات الله عليهم أجمين أمناءالله على عباده وخلفاؤه في أرضه وهم السبل الواضحة التي تهندي بها البشرية وسفن النجاة التي لايغرق من ركبها وهم معادن علم الله وعظ بركاته لايعرف فضلهم ولاتدرك منزلتهم ولايوصف ثناؤهم، ولايسع لأحد التعرّف عليهم بماهم إلّا الله ورسوله. ولذلك نرى القرآن الكريم أبان فضلهم وعرّف قدرهم وبيّن مقامهم وأظهر شأنهم، ومن جهة اخرى قام الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله ببيان مقامهم في ضمن أحاديث كثيرة جمها أرباب الحديث في تصانيفهم وأحذ كلَّ بقدر وسعه منها وسردها في كتابه، منهم القاضي النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيّن الامامي المذهب في كتابه، منهم القاضي النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن يعلم بعد بهذه الكيفية، وقد قام العلامة السيد محمد الجلالي بتحقيق هذا الكتاب وتصحيحه ومقابلته مع نسخ خطية متعددة فجزاه الله خيرالجزاء وجعله من أحسن موالي أهل البيت عليم أفضل الصلاة والسلام.

و قدقامت المؤتسة . بحمدالله ومنه . بطبع ونشر هذا السفر الشريف كي تشعرّف الأممة الاسلامية أكثرعلى فضائل ومناقب آل الرسول عليهم السلام، سائلة المولى عزّوجلّ لهاوللسيّد المحقق التوفيق لخدمة الاسلام ونشرعلوم أهل البيت إنه سميع مجيب.

مؤشسةالنشرالاسلامي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرقة

### المِنْ الْجُوالِيَّةِ مِنْ

الحَمْدُ يللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَىٰ أَفْضَل رُسُلِهِ وَ الشَّرَفِ بَرِيَّتِهِ أَبِي القَاسِمِ مُحَمَّدٍ، وَ عَلَىٰ آلِهِ الطَّلِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَ اللَّغْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَ مُخالِفِهِمْ وَ مُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ مِنَ الآن إِلَىٰ قِيامِ يَوْمِ الدَّينِ. آمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

#### مقدمة المحقق

## بِمُ إِللَّهُ إِلْحُ إِلْجُمِي

الحقائق التاريخية هي منتهىٰ آمال الباحثين و مطمح انظار المحققين، فمن خلال الدراسة والتحقيق يتم التعرف على مدى ثقافة وعظمة الامم السالفة لمعرفة وتثمين وتقصّى النقاط الإيجابية منها. بيد أن الدوافع المادية والنزعات القبلية لذوي النفوس الشريرة فرضت بأساليب مختلفة وطرق متباينة من ترغيب وترهيب وتطميع وتعذيب لتدوين التاريخ المتداول ملائمأ لميولها ومنسجماً مع أغراضها ومجانساً لمآربها ومشبعاً لرغباتها، فلو كان التاريخ على حقيقته لكشف لنا الكثير من نتائج المعادلات المجهولة التي لو كانت لدينا لحصلنا واكتسبنا مزيداً مما نـروم اليه في حياتنا العملية وتعاملنا وتفاعلنا مع الحوادث والافراد والامم بالشكل الموضوعي الموصل بالمجتمع الى الخير والسعادة والتقدم والإزدهار وتجنبنا المزيد من عوامل التخلف والشقاء والتفرق، ومن البديهي الغير القابل للجدل أن يحاول المستبدون والجبابرة والمستعمرون بالإضافة الى طمس المعالم الخلقية والظواهر الطيبة والبوادر الخيرة لأجل تمرير أحقادهم وتسييب شعوبهم وتحكيم موقعهم منطلقين من مبادئهم وآرائهم التي تمخّضت عن تلكم النتائج البغيضة، فرغم توليد الأحقاد وتباعد الشعوب والأفراد حرمان الأجيال القادمة من الإرتواء من معرفة أسلافهم إلا النزر القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأوضح مصداق واكبر برهان لما

ذكرنا ما عاناه أهل البيت عليهم السّلام الذين جعلهم الله نبراساً ومناراً وملاذً لنا لنقتدي بهم ونتمسك بجبلهم ونلجأ اليهم ونستلهم من سيرتهم، وهم الذين ارتضاهم الله وخصّهم بقوله: «إنّما يُريدُ الله ُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً» (١).

من ذوي النفوس الخبيثة والمآرب الشريرة ـ كذوي الأعين المصابة بالرمد\_ آلوا على أنفسهم وشدوا العزم على إطفاء هذا النور الساطع والضياء المنتشر، ليدوم سلطانهم ودولتهم بل لم يكتفوا بالقتل والتشريد والتعذيب والتنكيل حتى شمّروا عن سواعدهم وبذلوا أقضى الجهود وصرفوا اكثرما في وسعهم لقلب الحقائق وتشويه الصور وتعكير الأجواء، ففي أربعن عاماً من أيام التاريخ الإسلامي كان أميرالمؤمنين عليه السّلام يُسبّ على منابر المسلمين في خطب الجمعة وغيرها وتلصق به أنواع التهم و الإفتراآت، وقُتل حتى من يحتمل موالا ته ومحبته لعلى عليه السّلام، حتى أن الحجاج أمر باحراق محلة بما فيها لأجل اختفاء موال فيها. و...و...ولكن ما أسرع أن تبدد الظلام ولاح نور الصباح في الافق وبانت الحقيقة وظهر الحق رغم قسره على الاختفاء. مصداقاً لوعده وهو أصدق القائلين «وَ يَأْبَىٰ اللهُ أَلِا أَنْ يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ». والكتاب الذي بين يديك من تلك المظاهر مما حدى بي الى اختياره للتحقيق. وقد كانت منذ أمد بعيد تساورني هواجس وخلجات تحفزنى فكرة تأليف سفر في هذا المعنى، ولما وجدت هذا الكتاب موفياً لرغبتي زاد شوقي اليه، وبادرت الى تحقيقه واخراجه الى عالم الطباعة.

<sup>(</sup>١) الاحزاب ٣٣.

مفدّمة المحفّق \_\_\_\_\_\_

#### نسخ الكتاب:

إنه من الكتب العزيزة النريرة النسخ، ولعل السبب في ذلك إضافة الى تعدد أجزائه، وتفرقة في البلاد هو قلة الناسخين له، فلم يتعدّ ناسخوه المعدودين بالاصابع المنتمين الى الفرقة الإسماعيلية التي تحرص أشدّ الحرص للحفاظ على كتبها لئلا يطّلع عليها من هو خارج عن هذه الفرقة. ورغم ذلك فقد حاولت حثيثاً وجهدت ملياً حتى حصلت على جميع أجزاء الكتاب من بلدان عديدة في العالم. فهناك أجزاء وجدت في المكتبات الاوربية صوّرها وأرسلها في مشكوراً الأخ العلامة الحاج السيد محمد حسين الحسيني الجلالي دام توفيقه من امريكا وهناك أجزاء عثرت عليها في مكتبة جامعة طهران، وهناك أجزاء خطية ومصوّرة وقفت عليها في مكتبة السيد المرعشي بقم ولعل اكمل مجموعة من أجزاء الكتاب هي ما وقفت على مصوّرتها أخيراً في مكتبة السيد المرعشي من أجزاء الكتاب هي ما وقفت على مصوّرتها أخيراً في مكتبة السيد المرعشي من أجزاء الكتاب هي ما وقفت على مصوّرتها أخيراً في مكتبة السيد المرعشي

و أمَّا النسخ التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب فهي:

#### ١ ـ نسخة جامعة طهران:

تحتوي على الأجزاء ١ ـ ٧ في ٢١٦ صفحة بمقياس ٢١×١٥ سم. وفي كل صفحة ٢١سطراً.

و هذه النسخة كانت لدى الميرزا النوري ـصاحب مستدرك الوسائلـ ثم انتقلت الى السيد محمّد مشكاة الذي أهداها بدوره الى مكتبة جامعة طهران في سنة ١٣٢٨هجرية.

و قد ذكرها الميرزا النوري في مستدرك الوسائل ٣٢١/٣ بقوله: عثرنا بحمدالله تعالى على نسخة عتيقة منه إلا أنه ناقص من أوله وآخره، أظنه أوراق

بسيرة.

و في الحقيقة أن الساقط من الكتاب ـنسخة الجامعة ـ ما يقارب النصف الأول من الجزء الأول، ومن آخره هو اكثر من نصف الكتاب ـ أي تسعة أجزاء ـ، ولعل السبب في توهم العلامة النوري ـره ـ بأن الساقط أوراق يسيرة هو الكتابة الموجودة على صفحة الغلاف، من أن الساقط من الكتاب هو ثلاثة أوراق.

و هذه النسخة محفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم ٩١٦. وقد رمزنا لها بالحرف الألف.

#### ٢ ـ نسخ مكتبة السيد المرعشى:

أ ـ نسخة خطية تحتوى على الأجزاء ١، ٢، ٤، ٦ بخط محمّد بن يوسف على وهو برقم ٢٠٨٤، وعدد صفحات هذه النسخة ٢٧٨ صفحة بمقياس ١٤×٥/٨ سم، وفي كل صفحة ١٧ سطراً.

و قد رمزنا لها بالحرف ـ ب ـ .

ب ـ نسخة خطية في مجلّدين برقم ٣٧٣١ و ٣٧٥١ تحتوى على الأجزاء ٥، ٦، ٧، ٨ بخط حسين بن عبدالعلى المباركفوري الأعظمي.

و المجلّد الأول المرقم ٣٧٣١ يحتوي على الجزئين ٥ و ٦ وهو مؤرخ بتاريخ ١٣١٦هجرية والمجلّد الثاني المرقم ٣٧٥١ يحتوي على الجزئين ٧ و ٨ مؤرخ بتاريخ ١٣٥٠ هجرية.

و تقع هذه النسخة في ٣٠٦ صفحة بمقياس ٨×١٥ سم وفي كل صفحة ١٢ سطراً.

و قد رمزنا لهذه النسخة بالحرف ـ ج ـ .

٣ ـ نسخة مصورة محتوية على الأجزاء ١، ٢، ٤، ٦، ٧ وتقع في ٢٢٧

صفحة بمقياس ٥/٢١×١١ سم وفي كل صفحة ٢٣ سطراً نقريباً.

و هذه النسخة مجهولة التاريخ و الناسخ إلا أنها تمتاز بكونها مشكولة، وعليها عدة بلاغات مما يدل على مقابلتها وتصحيحها.

و قد رمزنا لهذه النسخة بالحرف ـ د ـ .

٤ ـ نسخة مصورة اخرى تحتوى على الأجزاء ٩ ـ ١٢ في ٢٦٧ صفحة بمقياس ١٣٠٠×٥/٥ سم وفي كل صفحة ١٦ سطراً.

و هذه النسخة مجهولة الناسخ و التاريخ إلا أن عليها تملكاً نصّه: مما منَّ الله به على عبدوليه (كلمة لا تقرأ) بن الشيخ الفاضل الحاج حبيب الله.

و قد رمزنا لهذه النسخة بالحرف ـ هـ ـ .

• - نسخة مصورة ـ ثالثة ـ تحتوى على الأجزاء ٦ ـ ١٠ في ٢١٧ صفحة بمقياس ١٣×٨ سم، وفي كل صفحة ١٣ سطراً مؤرخة ١١١٦هجري وعليها تملّك محمد علي بن فتح بهائي بن سليمان حي بهائي ساكن سكندربور في محلة كوثر. كما ورد على ظهر النسخة. وهي من كتب الجمعية الاسماعيلية بلندن تحت الرقم ٥٨٤٥.

و قد رمزنا لهذه النسخة بالحرف ـ و ـ .

 ٦٠ ـ نسخة مصورة ـ رابعة ـ تحتوى على الأجزاء ١٣ ـ ١٦ في ٢٨٥ صفحة بمقياس ٢١٤ × ٨٥٥ سم وفي كل صفحة ١٥ سطراً.

و النسخة الخطية مؤرخة سنة ١٢٩٥ هجرية محفوظة في الجمعية الاسماعيلية في بمبي برقم ١٦٧ الف و١٢٩ ـنـ.

و قد رمزنا لهذه النسخة بالحرف ـ زـ..

٧ ـ نسخة مصورة ـ خامسة ـ تحتوي على الجزئين: ١٣ و ١٤ في ١٥٥ صفحة ١٥ × ١٥ سمرة العلامة الأخ السيد
 عمد حسن الجلالي وهي نسخة جامعة لندن غير مؤرخة برقم ٢٥٤٣٢. وعلى

النسخة تملّك نصّه: ملك طيب على ملاجيوا بهائي. وقد ضبط فيضي كلمة: (ملاچى)، وقال: إنها أسرة معروفة لدى طائفة البهرة الداودية لمالها من مكانة علمية متوارثة. (كما جاء في مقدمة الدعائم ١٨/١ ط/ القاهرة ١٢٨٩هـ) وعلى النسخة أبيات تدعو الى محبة نجم الدين الداعي وهو نجم الدين بن زكي الدين المتوفى سنة ١٢٣٢ هجرية.

و قد رمزنا لهذه النسخة بالحرف ـ ح ـ .

و لدينا نسخة مطبوعة من الجزء الخامس عشر لطبعة إيفانوف غير أن هذه الطبعة منتخب من الجزء الخامس عشر طبعت عام ١٩٤٢م بمطبعة اوكسفورد ضمن سلسلة البحوث الإسماعيلية وتقع في ٣٤ صفحة.

#### عملنا في الكتاب:

إن هذا الكتاب من الكتب النادرة، وقد انفرد القاضي بإيراد روايات عريزة لم نقف عليها في مصادر اخرى. أضف الى ذلك وجود روايات اخرى لم تكن من السهل العثور عليها في المصادر الحديثية الموجودة بأيدينا لأجل تقطيعها أو ذكر عل الحاجة منها، ومع ذلك استقصينا الجهد في تخريج الروايات وشرح الغريب من ألفاضها بالإعتماد على المصادر الكثيرة والمراجع اللغوية. وألحقنا بكل جزء من أجزاء الكتاب ملحقاً بعنوان -تخريج الأحاديث وذكرنا فيه شواهد الروايات التي أوردها المؤلف ومتابعاتها كها حاولنا ذكر المزيد من المؤيدات لتلك الروايات اعتماداً على المهات المراجع من كتب العامة والحاصة مع تقديم كل نص أقرب لما ذكره المؤلف. وذكرنا أساء الرواة دون التعرض الى ما لا يلزم ذكره من قبيل أسانيدها بايراد أسهاء الرواة دون التعرض الى ما لا يلزم ذكره من قبيل الالقاب والكنى، ومراعات عدم الإطالة والتكرار.

و قد قمنا أساساً في التحقيق بعد ضبط النصّ و مقابلته مع النسخ المتوفّرة

والمصادر الاخرى بمايلي:

أ ـ ترفيم الأحاديث بالتسلسل وفق ما وجدناه في النسخ المستحضرة لتحقيق الكتاب.

ب ـ جعل ما سقط من نسخة الأصل و وجدناه في النسخ الاخرى بين قوسين، وما وجدناه في المصادر الاخرى ضمن معقوفتين هكذا [].

ج ـ الإشارة الى اختلاف الكلمات أو الجمل الموجودة بين النسخ في الهامش.

د ـ تبديل الكلمات التي وردت في تضاعيف الكتاب الى الرسم المتداول كالزكوة والصلوة الى الزكاة والصلاة.

هـ تبديل ما رمز اليه في بعض النسخ من عبارات الإجلال والتعظيم للفظ الجلالة والصلاة على النبيّ والائمة والترضية على الصحابة الكرام بالعبارات الصريحة.

و ختاماً أسأل المولى القدير أن يوفقنا لما يحت و يرضىٰ إنه سميع مجيب.

محمّد الحسينيّ الجلالي شهررمضان المبارك ١٤٠٧هـ

#### كتابخاله عمومى آيت الله العظمى مرعشى نجفى ـ قم

المن كلاوله من تأشر علا خبار ف مصائل لا يم المولم المعرف المارة المعرف المعرف المعرف المولم المدوس المعدف المارة المدوس المعدف المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المعرف المدوس الموجرة وغايز ما المنت واستلحت من في في في في المرادة الموادة ال

3,3

ويردمل وعضاعف للخبار فيرس الكالم والبيته وتروندان الإررين بظالداد سعدبا فسرفت ساء إستزوه كالسويقليس وإمراسة ويعجرس المروينظم فذلك فالتخل ولهف ولا المازيات والمعالية والمعارية المارية ا وفيركيا فالاستنصل تلكاء زول خلسلها بالسيس كسترولانسائون وكافانطوب وفال وكالفسوما وهسنة والماعتماع أذكوت الزيران والردع وكوريا و القض الرمويات اذالليني والالدف ما كالمعنع في وأسانسع ب فالمتو والانعارض عفالمالك وإثمانهم الاحرأو عق الموليط العافين كاعل است وعاده إمام السوساليستوفقالا يت معيداغ الديدود البراليرلنا ولحيع الوين والمستهن واد بالريست في الرين كركما وعلى في كناب البين وين فالمريض كارعل ما مالعالمان منعون إيالماعات

> صورة الصفحة الاخيرة من الجزء الثالث من نسخة مكتبة آيه الله المرعشي «النسخة ـ بـ)،

المارية المركزي على معطوم المارية فالمنطقة المارية المارية ما على مولي و الوان معدل قدما دول في الميات كالدورامات ب ورجك ولاي مرفي مد الماس موسيعة و كدولله كدويه ن ن ذَكُوم من بنعا غران كفرة من ولاسعا طرالكولفند المر زان حسكتا بداري دكرناه دُه كان لطب سط هذ ومنا كما على ن او بطالب مبلوات الله ليد و قران سَعِب بسّعله الما كا غاكا ف ألا المرا العرفيك لامولعه عنا الرحدارعك علداللام لدركته وسواليدسل المصلدوال عداكودام المي فبلرائد فا مونم ا كانة حلى بعد برخولدوم مذك يوهد. حدد الحدث لعول به دوالله بعل من من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد من المتعدد ا ويولك مالزوآمات الملابسة يع ندو معلى المسالية للمركبين سوالينيكي الدهلد والكعند ومنولدال مام وباند أتلويدن فدمهد والسايد ودائول عليدما الاله فيافل لمنعد مالعرمال العج والدامين لويسول وي إن كتيم بعاطاة امعيد للتعليد فالباعل إحرامه لمكازلهدي الذيكأن ورساقه مغد لمواليينالي وللكلو واستوسني ببلة المعين محل وانتهال مل الانظم المدلما وصاالد ماذا احلك ماحل فالولت اللعدان أحل العليد رسوكك فالطلقال ولجعلته منتقة وانداسك فحطربه وتختيعونة مند وغوعلما بشعند وآكده فكثر المفيرف بالووائات الشابستدع بمجتز الجوداح وكورت كج للفائع فيهمع والمعلقة والمعالدواله كالمعال معلطه والعلامان

> صورة الصفحة الأولى من الجزء الأوّل من نسخة جامعة طهران «النسخة ـألف.»



صورة الصفحة الأولى من الجزء الثالث «النسخة ـد.» المتازة عن سائر النسخ بالبلاغات العديدة

#### المؤلف والكتاب

شارك المؤلّف أبو حنيفة النعمان الشيعي ـ المتوفّى سنة ٣٦٣هـ في الدعوة الفاطمية في مهدها بالمغرب، وقام بتأصيل اصولها حتى أصبحت الدعوة تعتمد على النشاط الفكري للمؤلّف بقدر اعتمادها على النشاط السياسي للخلفاء الفاطمين.

و لدوره البارز في الدفاع عن حريم التشيّع اعتبرته بعض المصادر الشيعية إمامياً إثناع شرياً، بالرغم من كثرة مؤلّفاته التي تعتبر مصدر عطاء للمذهب الاسماعيلي، ولايزال أتباع المذهب الاسماعيلي يعبّرون عنه بألفاظ التجليل التي لا يصفون غيره بها، كألفاظ «سيّدنا الأوحد» و «القاضي الأجل» و «سيّدنا القاضي».

و بالرغم من انغلاق أبواب المكتبة الاسماعيلية في وجه الباحثين لعوامل التقيّة التي أصبحت متأصّلة في نفوسهم وحرمت العلم من أصحابه فقد تمكّن الأخ السيّد محمد الحسينيّ الجلالي حفظ الله بسعيه الحثيث أن يجمع أفراط هذا الكتاب «شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار» من مختلف المكتبات ويقدمها سلسلة منضودة كاملة.

#### ترجمة المؤلّف:

هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون، واتفقت

المصادر على وصفه بالفضل والعلم والنبل، وصرّحت بتولّيه القضاء، وانفرد ابن العماد الحنبلي (ت/١٠٨٩هـ) على نسبته الى التشيّع ظاهراً والزندقة باطناً، وهو نابع من الخلاف المذهبي.

و قال معاصره المعز لدين الله (ت/٣٦٥هـ) رابع خلفاء الفاطميين: «... من يؤدي جزء ممّا أدّاه النعمان أضمن له الجنّة بجوار ربّه»(١).

و وصفه ابن زولاق الحسن بن إبراهيم الليثي (ت/٣٨٧هـ) بقوله: «... في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه، وعالماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر والعقل والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف»(٢).

أمًا الأمير المختار عزّ الملك محمد الكاتب المسيحي فوصفه بقوله: «كان من أهل العلم والفقه والرأي والنبل على ما لا مزيد عليه وله عدّة تصانيف»(٣).

و قال عنه محمد بن علي بن شهراشوب (ت/۸۸۰هـ): «ابن فیاض القاضی النعمان بن محمد لیس بإمامی وکتبه حسان…»(؛).

و ابن خلكان (ت/٦٨١هـ) قال: «أحد الائمة الفضلاء المشار اليهم... وكان مالكتي المذهب ثم انتقل الى مذهب الامامية»(ه).

و اليافعي (ت/٧٦٨هـ) قال: «كان من أوعية العلم والفقه والدين»(٦). و ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت/٨٥٢هـ) قال: «كان مالكياً ثم

<sup>(</sup>١) عن عيون الأخبار: للداعي إدريس، راجع أعلام الاسماعيلية: ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: ٥/٤١٦، ويراجع البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٣) وفيّات الأعيان: ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٤) معالم العلماء: ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) وفيّات الأعيان: ٥/٥١٤.

<sup>(</sup>٦) مرآة الجنان: ٢٧٨/٢.

تحول إمامياً وولّي القضاء للمعزّ العبيدي صاحب مصر وصنّف لهم التصانيف على مذهبهم، وفي تصانيفه ما يدل على انحلاله»(١).

و الداعي إدريس عماد الدين القرشي (ت/٨٧٢هـ) يقول: «إن النعمان كان في مكانة رفيعة جداً قريبة من الائمة، وأنه كان دعامة من دعائم الدعوة»(٢).

و ابن تغرى بردى يوسف (ت/٤٧٨هـ) يقول: «قاضي مملكة المعز، وكان حنفي المذهب، لأن المغرب كان يومذاك غالبه حنفية الى أن حمل الناس على مذهب مالك فقط المعربن باديس»(٣).

و ابن العماد الحنبلي (ت/١٠٨٩) يقول: «القاضي أبو حنيفة الشيعي ظاهراً الزنديق باطناً قاضي قضاة الدولة العبيدية»(٤).

هذا و لم يذكر المتأخّرون شيئاً جديداً في وصف المؤلّف، راجع الحرّ العاملي (ت/١٠٤هـ)(ه)، وبحر العملوم (ت/١٢١٧)(١) وشيخنا العلامة (ت/١٣٨٨)(٧)، ويعتبر ابن شهراشوب (ت/٥٨٨) الوحيد الذي وصفه بابن الفيّاض، ولم اهتد للوجه الصحيح لهذه النسبة سوى أن والد المؤلّف أبوعبدالله محمد القيرواني كان كما يقول ابن خلكان (ت/١٨٦هـ): «قدعمّر، ويحكي أخباراً كثيرة نفيسة» فاذاً صح تلقّبه بالفيّاض، والمؤلّف بابن الفيّاض، وربّما

<sup>(</sup>١) لسان الميزان: ٦/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) عن عيون الأخبار له، راجع مقدّمة اختلاف اصول المذاهب ص١٣ لمصطفى غالب.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب: ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٥) أمل الآمل: ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٦) رجال بحر العلوم «الفوائد الرجالية»: ٤/٥.

<sup>(</sup>٧) نوابغ الرواة: ٣٢/٤.

عثر ابن شهراشوب على مصدر لذلك، فإن كتبه تشهد بأنه كان على اطّلاع واسع للمصادر التي لم تصل يد التتبع إليها.

هذا و اتفق المؤرخون على وفاة المؤلّف في سنة ٣٦٣هـ، ولكن لم ينصّ أحد منهم على تاريخ ولادته، ممّا أذى الى أعمال مجرّد الظنّ والحدس في نصّ ذكره المؤلّف في كتابه «المجالس» الذي يعتبر حافلاً بالتواريخ الهامّة في الدعوة الإسماعيلية، فقد قال: «وخدمت المهدي بالله [ت-٣٢٢هـ] من أواخر عمره تسع سنين وشهوراً وأياماً»(١).

و حيث إن المهدي هو أول الخلفاء الفاطميين توفى في ١٤ ربيع الأول ٣٢٣هـ في عمر تؤهله ٣٢٢هـ في عمر تؤهله للخدمة، ويصعب تحديد ذلك، واذا قدرنا عمره آنذاك انه كان في العشرين من العمر فتكون ولادته حدود منه ٢٩٢هـ.

و المؤلّف يذكر في «المجالس» بعض الأعمال والوظائف التي قام بها والتي تعدّقمّة المسؤولية في عهد الحليفة المعز، وإليك بعض التواريخ الهامّة في حياته. ٢٩٢ (؟) هـ حدود تاريخ ميلاده

٣١٣ ـ ٣٢٢ (؟) هـ تسع سنين وشهوراً و أياماً من أواخر عمر المهدي المتوفّى سنة ٣٣٢هـ وبعده القائم.

و كان المؤلّف ينقل «أخبار الحضرة اليهما في كلّ يوم طول تلك المدة إلا أقل الأيام»(٢) ولا أعرف بالضبط طبيعة هذه الوظيفة، ورما تكون مجرد الجدمة أو المراقبة.

٣٢٢ ـ ٣٣٤ هـ في عهد الخليفة الثاني الفاطمي «القائم بأمر الله أبي القاسم محمد (ت/٣٣٤هـ)» كان المؤلّف يقوم بنفس دور

المجالس: ص ٦٩.
 المجالس: ص ٧٩.

عام ۳۳۷ هـ

نقل أخبار الحضرة، وأيضاً كان يورق لابنه اسماعيل، فقد قال المؤلّف: «وكنت أخدم المنصور بالله بعض أيام المهدي بالله وأيام القائم كلّه... وكانت خدمتي إياه في جمع الكتب له واستنساخها»(١).

٣٣١ ـ ٣٣١ هـ لمّا أصبح إسماعيل الخليفة الفاطمي الثالث ولقّب بأبي طاهر المنصور بالله زادت رتبة المؤلّف الى تولّي القضاء، قال: «وكنت أول من استقضاه من قضاته، وأعلى ذكري ورفع قدري...»(٢).

٣٣٤ (؟) - ٣٣٧ هـ استقضاه المنصور على مدينة طرابلس ثم أمره بالقدوم اليه (٣).

استقضاه المنصور على المنصورية التي بناها عام ٣٣٧ه وعن ذلك يقول المؤلّف: «لمّا أرحلني المنصور بالله من مدينة طرابلس الى الحضرة المرضية وافق وصولي اليها غداة يوم جمعة، فخلع عليّ يوم وصولي وقلّدني، وأمرني بالسير من يومي الى المسجد الجامع بالقيروان وإقامة صلاة الجمعة فيه والخطبة، إذ لم يكن يومئذٍ بالمنصورية جامع، ثم خرج توقيعه من غدٍ الى ديوان الرسائل بأن يكتب لي عهد القضاء لمدن المنصورية والمهدية والقيروان وسائر مدن المريقية وأعمالها»(٤).

عام ٣٤١ هـ و في عهدالخليفة الفاطمي الرابع اللي تميم معد المعز لدين الله

<sup>(</sup>١) المجالس: ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) المجالس: ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) المجالس: ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) المجالس: ص ٨١.

قويت شوكة النعمان للوصلة المتبادلة بينها قبل الخلافة والتي يقول عنها: «... وكان اعتمادي أيام المنصور بالله فيا أحاوله عنده وأرفعه إليه واطالعه فيه على المعز لدين الله، فما أردته من ذلك بدأتة به ورفعته اليه وسألته حسن رأيه فيه، فما أمرنى أن أفعله من ذلك فعلته... وما كرهه لي تركته...»(١)،

و هذه الطاعة المطلقة للمعزهي التي سهلت له الوصول الى أعلى المراتب في الدولة الفاطمية، وجعلته من أقطاب الفكر الاسماعيلي، وفي هذا العهد بلغ المؤلّف مبلغاً عظيماً من الثراء حيث يقول عن ملك له: «فبلغ كراؤه في السنة نحواً من مائتي دينار»(٢) كما أنه في هذا العهد كتب ونشر كتبه و تصانيفه.

عام ۳۹۲ هـ

انتقل المعزالي مصر في رمضان وأصبحت قاعدة الخلافة الفاطمية، وصحبه المؤلّف إليها حيث وصفه ابن زولاق (ت/٣٨٧هـ) بقوله: «القاضي الواصل معه من المغرب أبوحنيفة محمد الداعي»(٣).

و قال اليافعي (ت/٧٦٨هـ): «كان ملازماً صحبة المعز ووصل معه الى الديار المصرية أول دخوله إليها من أفريقية»(٤).

و بالتعاون الفكري مع النعمان أسّس ملكه و حكمه

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: ٢٦/٥.

<sup>(</sup>١) المجالس: ص ٢٥١.(٢) المحالس: ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) مرآة الجنان: ٣٨٠/٢.

علىٰ نظام إسلامي شيعي، وبنىٰ مدينة القاهرة واتخذها عاصمة لحلافته التي منها بعث الدعاة الىٰ أرجاء العالم الإسلامي، وعهده يمثل ذروة عظمة الخلافة الفاطمية.

عام ۳۹۳ هـ

وبعد أقل من عام ـ بعد انتقاله الى مصر ـ توفّى المؤلّف النعمان في القاهرة في ٢٩ جمادى الآخرة ـ أو: رجب ـ سنه ٣٦٣هـ وكما يقول المقريزي (ت/١٨٥٥): «حزن المعز لموته وصلّى عليه وأضجعه في التابوت، ودفن في داره بالقاهرة»(١).

هذا ولا تزال جوانب كثيرة من حياة المؤلّف مجهولة، لا بدّ أن تكشفها مخطوطات الاسماعيلية، فقد ترجمه المداعي المتاسع عشر عماد الدين ادريس (المتوفّى سنه ٨٧٧هـ) في كتابه عيون الأخبار، الجزء السادس الخطوط. فقد قال مجدوع الاسماعيلي في فهرسته: إنه يحتوي على ترجمة النعمان وماله من الفضل والعلم وبيان تأليفه ١٧٠).

و لم يطبع من هذا الكتاب سوى الجلد الرابع عام ١٩٧٣م، والخامس عام ١٩٧٥م بتحقيق مصطفىٰ غالب ببيروت، والتي منعت عن نشرها التقية التي أصبحت عقيدة بعد أن كانت وسيلة،ولمّا عاتبت الامام الاسماعيلي على المنع من البحث في تراثهم نفىٰ وقال: إنها ميسّرة في جامعتهم للباحثين. ولمّا أبديت استعدادي للذهاب إليها جامعتهم للباحثين. ولمّا أبديت استعدادي للذهاب إليها

<sup>(</sup>١) الاتعاظ: ص٢٠٢.

فوراً، تبسَّمَ تبسُّمَ الامتناع والتقية.

و هذه سيرة تخالف سيرة المؤلّف النعمان الذي قضى حوالي سبعين عاماً من عمره في سبيل العلم ونشر علوم أهل البيت عليهم السّلام.

#### أسرته:

انحدر المؤلّف النعمان من أسرة مغربية من القيروان، فهو النعمان بن محمد بن منصور بن حيّون، ولم تذكر المصادر شيئاً عن قبيلته ولكنه وصف بأنه تميمي الأصل في المصادر الاسماعيلية (١) واتفقت المصادر على ذكر نسبه الى حيّون ولابد أن يكون له شأن في القبيلة حيث به عرف المؤلّف. وكان لرجال الأسرة القدح المعلّى في القضاء والدعوة، كها زاد الأسرة قوة، تصاهر بعض أفرادها مع الحكّام، كما يظهر أن هذا التصاهر كان سبباً في أفول نجم الأسرة فما بعد -أيضاً-.

#### والده:

ترجمه ابن خلكان (ت/ ٦٨١هـ) قائلاً: «وكان والده أبو عبدالله محمد قد عمّر ويحكي أخباراً كثيرة نفيسة حفظها وعمره أربع سنين، وتوفّى في رجب سنة ٣٥١ وصلّى عليه ولده أبو حنيفة المذكور ودفن في باب سلم وهو أحد أبواب القيروان، وكان عمره مائة وأربع سنين»(٢).

و ذكر محمد بن حارث الخشني ترجمة نصّها:

<sup>(</sup>١) مقدّمة الهمة: ص ٦، أعلام الاسماعيلية: ص٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) و فتات الأعيان: ٥/٤١٦.

«محمد بن حيّان الذي كان شيخنا عالي السن و كان صاحب الصلاة بسوسة، وكان مدنياً صحب ابن سحنون فتشوّق فكان لذلك مستتراً»(١).

قال الجلالي: جاء في هامش المجالس المتقدم ص ٦ إحتمال كون صاحب الترجمة والد النعمان، وهو احتمال وجيه جداً، فان وصف ابن خلكان إيّاه بطول العمر يطابق تماماً وصفه بعلوّ السن، وأظنّ أن كلمة «حيّون» تصغير لكلمة «حيّان» وان هذه الكلمة غلبت على المؤلّف فيا بعد لشيوعها عند عامّة الناس، فاذا ثبت ذلك فتكون الأسرة مدنية الأصل هاجرت الى المغرب، وأظنّ أن كلمة «تشوّق» تصحيف لكلمة «تشيّع» حتى يناسب كونه علّة للاستتار، والله العالم.

#### أولاده:

كان للنعمان ولدان، ولدا في المغرب و توفّيا عصر.

«أولهما» أبو عبدالله محمد بن النعمان توفّى سنة ٣٨٩هـ، وابنه أبو القاسم عبدالعزيز بن محمد قتل سنه ٤٠١هـ، وابنه أبو محمد القاسم بن عبدالعزيز توفّى سنة ٤٤١هـ وله ولدان: الأول محمد بن القاسم (ت/٤٥٥هـ)، والثاني عبدالله بن القاسم (ت/٤٦٣هـ).

«ثانيها» أبو الحسن علي بن النعمان توفّى سنه ٢٧٤هـ وله ولدان: الأول: أبو عبدالله الحسن بن علي (ت/٣٩٥هـ)، والثاني: النعمان بن علي (ت/٣٩٥هـ).

و قد ذكر أحمد بن خلكان (ت / ٦٨١هـ) بتفصيل أحوال المؤلّف وأحفاده الذين ورثوا العلم والقضاء خلفاً عن سلف، حتىٰ انتهىٰ الىٰ أبي

<sup>(</sup>١) هامش المجالس والمسايرات: ص٦ عن طبقات علماء افريقية ص٢٢٣ طبع الجزائر سنة١٩١٤.

القاسم عبدالعزيز بن محمد بن النعمان الذي تصاهر مع القائد جوهر الصقلي على ابنه وكان يتولَى القضاء، ثم عزله الحاكم الفاطمي في ١٦رجب ٣٩٨، وبعد أربع وأربعين سنه أمر الاتراك بقتله مع القائدين جوهر وابن أخيه في ربيع الأول ٣٥٤هـ.

و لابدّ أن الحاكم وجد فيهم القوّة المعارضة لحكمه الذي أدى الى انشقاق الاسماعيلية على نفسها، وتكون الفرقة التي عرفت بالدروز في ابعد وهكذا أفل نجم الأسرة، وكما يقول ابن خلكان: «في ٣٩٨ خرج القضاء عن أهل بيت النعمان»(١).

#### العقيدة والمذهب:

لو أعرضنا عن اتهام الزندقة الذي وجهه الى القاضي النعمان، ابن العماد الحنبلي (ت/١٠٨٩هـ) كما في شذرات الذهب ٤٧/٣، والذي هو نابع عن الحلاف المذهبي بلا ريب، نجد المؤلّف قد خدم الدولة الفاطمية، وكتب لها كتب الدعوة الاسماعيلية التي تلتقي في خطوط عريضة مع المذهب الامامي، فهو إمّا اسماعيلي أو إمامي.

و أمّا عن مذّهبه قبل صلته بالفاطميين، فيرى ابن خلكان (ت/٦٨١هـ) أنه كان مالكياً ثم تحوّل إمامياً (٢) ولم يذكر مستنده في ذلك وربّما لشيُوع المذهب المالكي في المغرب.

بينا ابن تغرىٰ بردى (ت/ ٨٧٤هـ) يرىٰ أنه كان حنفيّ المذهب ويعلّله بقوله: «لأن المغرب كان يوم ذاك غالبه حنفية»(٣) وهذا لا يصحّ فيما عدى

<sup>(</sup>١) و فيّات الأعيان: ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) و فيّات الأعيان: ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ١٠٦/٤.

الأسرة الحاكمة آنذاك عهد بني الاغلب (٢١٢-٢٩٠هـ) فإن المذهب المالكي كان هو الغالب، كما يشهد بذلك شهرة الأعلام المالكية كسحنون صاحب المدونة المتوفى سنة ٢٤٠هـ، وأبي زكريا يحيى بن عمر الكتاني (ت/٢٨٩هـ) وعيسى بن مسكين (ت/٢٩٥هـ) وسعيد بن محمد بن الحداد (ت/٣٠٩هـ) وغيرهم، وطبيعي أن تنعكس آثار المذاهب المختلفة التي وجدت في الشرق في المغرب الإسلامي أيضاً.

#### إسماعيليته:

يقول الكاتب الاسماعيلي فيض: «إن النعمان كان إسماعيلي المذهب منذ نعومة أظفاره»(١).

و الاسماعيلي المعاصر مصطفىٰ غالب يقول: «لقد أدّىٰ القاضي النعمان للدعوة الاسماعيلية خدمات علمية جلّى كان لها الفضل الأكبر في تركيز دعائم الدعوة، ولا غرق، فقد كان اللسان الناطق للإمام، واستحقّ ان يتربّع علىٰ عرش الدعوة العلمية وان يورث أبناءه هذه الزعامة»(٢).

و لو أهملنا عامل التقية، التي كان يؤمن بها المؤلّف وكان عارفاً بأساليبها وقد نسبت إليه حين صلته بالفاطمية، لكانت كتبه حجّة على كونه إسماعيلياً.

#### إماميته:

ذهب جمع من أعلام الشيعة الى أن المؤلّف النعمان كان إمامياً على مذهب الشيعة الاثنى عشرية، وأنه تستر بالتقية في خدمته للفاطميين، وأظهر

<sup>(</sup>١) مقدّمة الهمّة: ص ٦.

كونه إسماعيلياً خوفاً من بطشهم.

و يعتبر العلّامة المجلسي (ت/ ١١١١هـ) أول من أبدى هذه الفكرة وتبعه جمع من الأعلام، قال مانصّه: «كان مالكياً أولاً ثم اهتدى وصار إمامياً، وأخبار هذا الكتاب [دعائم الاسلام] موافقة لما في كتبنا المشهورة، لكن لم يرو عن الائمة بعد الصادق عليهم السّلام خوفاً من الخلفاء الاسماعيلية وتحت ستر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاً وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد»(١).

و ذكر السيّد بحر العلوم (ت/ ١٢٢٢هـ) مانصّه: «نقل صاحب تاريخ مصر[ابن زولاق (ت/١٣٨٧هـ)] أن القاضي نعمان كان غاية في العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه [ثم عقبه السيّد بحر العلوم بقوله:] وكتاب الدعائم كتاب حسن جيّد يصدق ما قيل فيه، إلا أنه لم يرو عمّن بعد الصادق من الائمة خوفاً من الخلفاء الاسماعيلية، حيث كان منصوباً من قبلهم بمصر، لكنه قد أبدى من وراءالتقية مذهبه كما لا يخفى على اللبيب»(٢).

و للكاظمي (ت/ ١٢٣٧هـ) وصفه بأنه «من أفاضل الامامية وأنه لم يرو كتابه إلا عن الصادق ومن قبله من الائمة»(٣).

و المحدّث النوري (ت/ ١٣٢٠هـ) وهو أكثرهم تأكيداً وأوسعهم استدلالاً على إماميّته قال: «إنه أظهر الحقّ تحت أستار التقية لمن نظر فيه متعمّقاً، وهو حقّ لا مرية فيه بل لايحتاج الى التعمّق والنظر»(؛).

و يظهر أن المحقق المامقاني قدّس سرّه ظنّ تعقيب السيّد بحر العلوم تتمة لكلام صاحب التاريخ فقال «فما في معالم ابن شهراشوب من أنه لم يكن امامياً إشتباه قطعاً، فإن أهل البيت وهم المؤرخون المذكورون أدرى بما في البيت

<sup>(</sup>٣) المقابيس له نقلاً عن المستدرك : ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٣١٤/٣.

 <sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٨/١.
 (٢) رحال بحر العلوم: ٥/٤.

(ثم) ولامعنى لتصنيف غير الامامي كتاباً في مثالب الغاصبين للحق، وكتاباً آخر في فضائل الائمة الأطهار، وكتاباً ثالثاً في الامامة، كما اعترف به هو بقوله: وكتبه حسان»(١).

و أوضح شيخنا العلّمة (ت / ١٣٨٩هـ) اسلوب التقية المذكورة قائلاً: «ولمّا كان قاضياً من قبل الخلفاء الفاطميين المعتقدين بإمامة إسماعيل بن جعفر عليه السّلام ثم أولاد اسماعيل، كان يتقي في تصانيفه من أن يروي عن الائمة بعد الإمام الصادق صريحاً لكنه يروي عنهم بالكنى المشتركة، فيروي عن الرضا بعنوان أبي الحسن، وعن الجواد بعنوان أبي جعفر»(٢).

و الشيخ محمد تقي التستري المعاصر قال: «روىٰ عن الجواد بلفظ أبي جعفر موهماً إرادة الباقر عليه السّلام به، يظهر ذلك من خبر في آخر كتاب وقف دعائمه»،٣).

قال الجلالي: يظهر ان مستند كلمات القوم أمران.

الأول: تصريح ابن خلكان (ت / ١٨٦هـ) أن النعمان انتقل من المذهب المالكي الى مذهب الإمامية، وحيث إن «الإمامية» أصبحت علماً للمذهب الشيعي الاثنى عشري، بخلاف سائر الفرق التي يعرف كلّ منها باسم خاص كالاسماعيلية والزيدية، لذلك اعتبروه إمامياً.

و لكن الحقّ خلاف ذلك ، فإن وصف الامامية قديراد به الخاصّ وقد يراد به المعنى العام، أي مطلق من يعتقد بالامامة، بخلاف من لا يعتقد بها، فلا ينافي أن يكون المؤلّف إمامياً إسماعيلياً بهذا المعنى العام.

و العقيدة الشيعية في المغرب في بداية الدعوة لم تتحدّد بأبعادها

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال: ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) قاموس الرجال: ٢٢٢/٩.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ٦١/١، النوابغ: ص ٣٢٤.

وخصوصياتها بل كانت دعوة مجملة لأحقية أهل البيت عليهم السلام ومن نفى كونه إمامياً انما قصد المعنى الخاص، وأقدم هؤلاء هو ابن شهراشوب (ت/٥٨٨هـ) حيث قال: «انه ليس بإمامي»(١)، ثم الأفندي (ت/١٣١٣هـ)(٢).

الثاني: التقيّة و قد استدل على ذلك بتفصيل المحدّث النوري (ره) (ت/١٣٢٠هـ) بوجوه أقواها: أن المؤلّف روى عن الائمة الذين لا يعتقد الاسماعيلية بامامتهم فإن الاسماعيلية يعتقدون بالائمة من نسل إسماعيل بن الامام الصادق عليه السّلام دون غيرهم.

ثم ذكر المحدّث النوري هذا الروايات بنصوصها الواردة في دعائم الاسلام: (منها) الحديث الوارد في الوقوف، عن ابي جعفر محمد بن علي عليه السّلام قال النوري: «الى آخر السند المروي في الكافي والتهذيب والفقيه مسنداً عن علي بن مهزيار قال: كتبت الى أبي جعفر عليه السّلام...، وعلي من أصحاب الجواد والرضا لم يدرك قبلها من الائمة أحداً»().

قال الجلالي: ليس في المطبوع عنوان كتاب الوقوف، وإنما هو مدرج تحت عنوان كتاب العطايا والحديث هو برقم ١٢٩٠ ويبتدئ هكذا: «وعنه [أبي جعفر محمد بن علي] إن بعض أصحابه كتب اليه أن فلاناً ابتاع ضيعة...»(ه).

و ما اكثر الروايات المتفقة نصّاً والمختلفة اسناداً، فإن وجود تخريج للحديث في كتبنا لا يعنى اتّحادهما.

<sup>(</sup>١) معالم العلماء: ص ١٢٦. (٤) المستدرك: ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) رياض العلياء: ٥/٨٧٨. (٥) دعائم الاسلام: ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنان: ١٤٩/٨.

(ومنها) الحديث الوارد في باب الوصايا عن ابن أبي عمير، عن آبي جعفر في امرأة استأذنت على أبي جعفر في حكم فقيه العراق... ثم قال النوري: «والمراد به أبو جعفر الثاني قطعاً، لأن ابن أبي عمير لم يدرك الصادق فضلاً عن الباقر عليه السلام بل أدرك الكاظم ولم يرو عنه وإنماهومن أصحاب الرضا والجواد وهو من مشاهير الرواة...»(١).

قال الجلالي: الحديث المذكور وارد نصّاً في دعائم الاسلام ولكن ليس في سند المطبوع ابن أبي عمير بل روي عن الحكم بن عيينة قال: كنت جالساً على باب أبي جعفر عليه السّلام إذ أقبلت امرأة... الى آخر الحديث(٢).

و من هنا نجد أن للدعائم روايتان رواية شيعية و أخرى اسماعيلية، وأن عوامل التعصّب للمذهب دعى الى تحريف النسخة، وهذا يحتاج الى مقارنة دقيقة عسى أن يقوم بها بعض طالبي الحقيقة. والقول بأن المؤلّف استخدم التقية، يستلزم القول بأنه استخدمها بتطرّف، فإنه كثيراً ما يحاول تأسيس أصول المذهب الاسماعيلي بما لا يلتقي مع الفكر الامامي، ولعل أهمها مسألة الاعتقاد بالمهدي وتطبيق الأحاديث الواردة فيه على الخليفة الفاطمي الأول الذي أظهر الدعوة واستولى على «رقادة» في ٤ ربيع الأول ٧٩٧ه. وبقى كذلك حتى وفاته في ١٤ ربيع الأول سنه ٣٢٢ه.

و على سبيل المثال: فقد ذكر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قوله: «يقوم رجل من ولدي على مقدّمه رجل يقال له: المنصور يوطّأ له ـأو قال: يمكّن لهـ، واجب على كلّ مؤمن نصرته ـأو قال: إجابتهـ».

ثم عقبه بقوله: و كان بين يدي المهدي [الخليفة الفاطمي]، خرج أبو القاسم صاحب دعوة اليمن وكان يسمى المنصور وهو وطأ ومكن للمهدي، ولأن

<sup>(</sup>٢) دعائم الاسلام: ٣٦٠/٢.

أبا عبدالله صاحب دعوة المغرب الذي وطأ ومكّن للمهدي.

(و أيضاً) روى عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لابدّ من قائم من ولد فاطمة من المغرب بين الخمسة الى السبعة، يكسر شوكة المبتدعين ويقتل الظالمن».

ثم عقبه بقوله: «وكذلك قام المهدي، وفي المغرب ظهر فيه أمره بعد أن كان مستتراً، بوصول صاحب دعوته بالمغرب بجموع عساكر أوليائه المستجيبين لدعوته إليه في سنة ٢٩٦»(١).

و لم يكتفِ بذلك بل ألّف كتاباً خاصًاً أسماه «معالم المهدي» لم تصل إليه يد التتبّم بعد.

و التحقيق: لمعرفة حقيقة مذهب النعمان يلزم ملاحظة أربعه أمور هي: دور المذاهب في المغرب، ومذهب الامامية بالذات، وموقف الأسرة منها، وموقف المؤلّف بالذات.

#### التشيّع في المغرب:

من الطبيعي أن تنعكس آثار الخلافات المذهبية في الشرق على المغرب فلابد أن يكون لكل مذهب موضع قدم في المغرب تختلف نسبة المعتقدين بذلك المذهب من منطقة الى أخرى.

و التشيّع ـبالذاتـ كان معروفاً في المغرب منذ عام ١٤٥هـ وفي عصر المؤلّف كانت بلاد من المغرب معروفة بالتشيّع كـ«ماجنة» و«الأدبس» و«نقطة».

يقول ابن خلدون (ت/ ٨٠٨هـ) عن بطون البربر: «و لصنهاجة ولاية لعلى

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ص ١٤ و ٦٢ و ٥٥.

بن أبي طالب، كما أن لمعراوة ولاية لعثمان بن عفّان إنّا لا نعرف سبب هذه الولاية ولا أصلها»(١).

و لابدّ أن هجرة المهاجرين كان السبب الأول في تكوّن هذه الولاية وإن لم نعرف تفاصيلها، إذ أن كلّ مهاجر يحمل معه جميع انطباعاته وميوله وعقائده ويبثها في المجتمع الجديد.

و يصف المؤلّف التشيّع في المغرب بقوله: «... قدم الى المغرب في سنة ١٤٥ رجلان من المشرق، قيل إن أبا عبدالله جعفر بن محمد [الصادق] صلوات الله عليه بعثها.

[احدهما: سفيان] و كان أهل تلك النواحي يأتونه و يسمعون فضائل أهل البيت منه ويأخذونها عنه، فمِن قِبَلِهِ تشيّع من تشيع من أهل مرماجنة وهي دار شيعية، وكان سبب تشيّعهم، وكذلك أهل الادبس ويقال إنه كان ـأيضاً سبب تشيّع اهل نقطة...

[و ثانيها: الحلواني] وصل الى سوجمار فنزل منه موضعاً يقال له الناظور فبنى مسجداً وتزوج امرأة واشترى عبداً وأمة، وكان في العبادة والفضل علماً في موضعه، فاشتهر به ذكره، وخرجت الناس من القبائل إليه وتشيّع كثير منهم على يده من كتامة ونقزة وسمانة…»(٢).

و أيضاً نشر الدعوة الى التشيّع الحسين بن أحمد الكوفي المعروف بأبي عبدالله الشيعي (ت/٢٩٨هـ) الذي نزل على عشيرة كتامة المغربية التي وصفها ابن خلدون(ت/٨٠٨هـ) بأنها «من قبائل البربر بالمغرب واشدهم بأساً وقوّة وأطولهم باعاً في الملك »(٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون: ٣١١/٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون: ٣٠١/٦.

<sup>(</sup>٢) افتتاح الدعوة: ص ٢٩.

وعنه يقول المؤلّف: «لمّاقدم أبوعبدالله [الشيعي] من الين قبل افريقية أظهر أمره بكتامة أنه صنعاني، وكان يدعى عليه على منابر بني الأغلب، كذلك يقال: «اللّهة إن كان هذا الكافر الصنعاني قد استشرى شرّه...»(١).

فالتشيّع في المغرب كان ظاهراً بارزاً قبل الفاطميّين حتى اعتبره المناؤون شراً استشرى.

#### المذهب الامامى:

إن كون الداعية أبي عبدالله الشيعي كوفياً قد يعبّر عن مذهب الرجل وكونه إمامياً شأنه شأن أغلب أهل الكوفة.

و بالرغم من الغموض الشديد لتاريخ الشيعة في هذا الدور نجد المؤلّف يشير الى وجود أتباع للمذهب الامامي في المغرب.

فقد روى النعمان رواية عن عبدالرحمن بن بكار الأقرع القيرواني رواها عن الامام موسى بن جعفر عليه السّلام ـسابع أثمة الشيعةـ وروايه محمد بن حميد القيرواني الذي وصفه المؤلّف بقوله: «وكان شيعياً»(٢) ممّا يظهر كونها إماميّن.

و نقل رواية الأقرع بطولها: «... قال: حججت فدخلت المدينة فأتيت مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله فرأيت الناس مجتمعين على مالك بن أنس يسألونه ويفتيهم فقعدت عنده فأتي برجل وسيم حاضر في المسجد حوله حفدة [؟] يدفعون الناس عنه، فقلت لبعض من حوله: من هذا؟ فقالوا موسى بن جعفر. فتركت مالكاً، وتبعته ولم أزل أتلطف حتى لصقت به فقلت: يابن رسول الله إني رجل من أهل المغرب من شيعتكم ممّن يدين الله بولايتكم،

<sup>(</sup>١) افتتاح الدعوة: ص ٣٣.

المؤلّف والكتاب \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٨ والكتاب \_\_\_\_\_\_ م

قال: إليك عتي يا رجل فإنه قد وكّل بنا حفظة أخافهم عليك ...»(١).

و هذه الرواية تدل بوضوح أن في عصر الإمام الكاظم عليه السلام (ت/١٨٣هـ) كانت له شيعة من أهل المغرب ممن يدين الله بولايته، قصد الامام بالرغم من الرقابه على الامام وأتباعه. وطبيعي أن لا نعثر على ترجمة هذا القيرواني وأمثاله الذين لابد وأن أفل نجمهم باستيلاء الاسماعيلين على الحكم في المغرب.

فإذا صح القول بأن المؤلّف استخدم التقية، يجوز القول بأن في روايته لهذه الرواية في كتابه ترك آثار التقية، إذ كيف يصح الإسماعيلي أن يذكر منقبة أو ما يشعر بفضيلة للامام الكاظم عليه السّلام وهو لا يؤمن بإمامته، فالمؤلّف لم يظهر الاعتقاد به، وفي نفس الوقت أثبت ما ربما يدل على هذا الاعتقاد، وترك «الحرف الذي يدل على الولاية»(٢) كما فعل غيره من أصحاب التقية.

#### موقف أسرة المؤلّف:

و أسرة المؤلّف لم تقف متفرّجة على المذاهب المختلفة الواردة من الشرق دون أن تتخذلها موقفاً واضحاً منها، وخاصّة والد المؤلّف الذي كان معمّراً وصاحب تجربة طويلة في الحياة ومطّلعاً على الأخبار الكثيرة التي حفظها منذ صغره وهو في الرابعة من العمر حتى وفاته عام ٥٩٥هـ (٣).

و قد تقدم ما استظهرناه في ترجمته من قول الخشني: «و كان مدنيّاً صحب ابن سحنون فتشرّق فكان لذلك مستتراً »(ع).

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ١٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) مقدمة المبة: ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) وفيّات الأعيان: ٥:٢١٦.

<sup>(</sup>٤) هامش الجالس ص ٦ عن طبقات علماء أفريقية: ص٢٢٣.

و سحنون هو صاحب المدونة المتوفّى سنة ٢٤٠هـ، فلابد وأن تكون كلمة فتشرّق تصحيف عن كلمة فتشيّع، اذاً لا معنى لتشرّقة، والمفروض أنه جاء من المدينة فهو شرقي بالاصالة، أضف الى ذلك أن معنى العبارة لا تستقيم، فإن التشرّق لا يمكن أن يكون سبباً للتستّر، فإن الاستتار إنما يكون لسبب معقول، وطبيعي أن يتستر لسبب تشيّعه خوفاً من الظالمين، (أو) أن كلمة التشرق كانت تعنى التشيّع عند أهل المغرب آذذاك فلا يكون تستّره إلا لتشيّعه.

# موقف المؤلّف:

و المؤلّف الذي يعتبر شاهد عيان لأحداث مصيرية حدثت في القيادات الفاطمية وما يتعلّق بها نراه قد التزم الصمت تجاهها، وهال على المنتصر بالمدح فن غير المعقول أنه لم يقف على الحقيقة، فلابد وأنه فضّل السلامة بالتزام التقية وهو العارف بأساليها فإن من الثابت تأريخياً أن الدعوة انتشرت بسواعد أبي عبدالله الشيعي الكوفي الأصل الذي سرعان ما اغتيل من قبل أول الخلفاء الفاطميّين المهدي السلمي الأصل ممّا يدل على الانشقاق الذي حصل في القيادة في أيامها الأولى.

و بالرغم من طبيعة التستر على المعتقدات الاسماعيلية يمكن تلخيص معتقداتهم في ثلاث نقاط:

## ١ ـ الخلاف في الامامة:

من المصطلحات الاسماعيلية: الامامة المستقرّة والمستودعة، ويعنى بالمستودعة أن القائم بها ليس مستحقاً للامامة بالنسب وأنما يتقلّدها لضرورة تفرضها الظروف السياسية ويتسلّمها موقّتاً كي يسلّمها بدوره الى صاحبها الحقيق المعبّر عنه بالامام المستقر، وقد حصل ذلك في فترات في الامامة

الاسماعيلية في عهد ميمون بن داود القداح (ت/١٨٠هـ) والمهدي أيضاً ـكما يظهر من قوله: «صاحب هذا الأمر [الامامة] في هذا الوقت حمل في بطن امّه وعن قريب يولد»...

و أوضح المعزّ هذا الكلام بقوله: «و كان المنصور [ثاني الخلفاء الفاطميّين] حملاً في ذلك الوقت، وكان عند المهدي حمل فولد المنصور وولد أبوالحسن للمهدي»(١).

ويظهر بوضوح أن المهدي اعترف بأنه لم يكن الامام المستقربولوّح في نفس الوقت بأن الامام المستقر هو المنصور الذي كان حملاً آنذاك ، وهنا نقطة الحلاف، إذ كيف يقرّ المهدي بالامامة للحمل ولا يقرّها لأبيه وهو القائم (المتوفّى سنة ٣٦٤هـ) ولا لعمّه (المتوفّى سنة ٣٨٢هـ)، فإن كون الامامة بالنسب يقتضي ذلك . وكانت مسألة النسب واضحة بحيث لا يمكن أن ينكرها المهدي. وبعد وفاة المهدى أعلنت زوجته أمّ الحسن مصرّحة: «والله لقد خرج هذا الأمر [الامامة] من هذا القصر تعني قصر المهدي بالله فلا يعود إليه أبداً، وصار الى ذلك القصر تعني قصر القائم بأمر الله فلا يزال في ذرية صاحبه ما بقيت الدنيا» (٢).

و أصرّت أمّ الحسن على موقفها بالرغم من اتّهام المعارضة إياها بالتخليط لكثرة العمر قائلة: «أما الكثرة فنعم، وأما التخليط فلا، والله ما أنا بمخلطة»(٣).

فالمهدي ببعد نظره السياسي قد تمكّن من إسكات المعارضة المتمثلة في القائم وذلك بالاقرار بالإمامة المستقرة في الحمل وإبقاء السلطة السياسية في يده، ولم يجد القائم بدأ من الرضوخ الى هذا القرار، ولعلّ زوجة المهدي سلكت.

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الجالس: ص ٥٤٣.

نفس الموقف حينا آل الحكم الى القائم لنفس السبب، فأجواء التقية الخانقة خيمت على هذا الجو المريب وزاده المؤلف ريبة بإهماله اعطاء التفاصيل الكافية.

## ٢ ـ الشكّ في المهدي:

نقل المؤلّف رأي المعارضة للمهدي بروايته لقول هارون بن يونس «إنّا قد شككنا في أمرك ، فـأتـنا بآية إن كـنـت المهـدي» ولم يـأت المهدي بجواب مـقنع لهـم واكتنى بالقول: «إنكم كنتم أيقنتم واليقين لا يزيله الشك »(1).

و بق هذا الشك حتى اليوم، فقد قال مصطفى غالب: «اختلف العلماء والمؤرّخون في نسب عبيدالله اختلافاً كثيراً فأيّد جماعة صحّة نسبه الى إسماعيل... وذهب آخرون الى القول بأنه من سلالة موسى الكاظم... وطائفة قالت إنه من الائمة الاثنى عشرية أو الموسوية وطائفة نسبته الى إسماعيل بن جعفر الصادق وهم الاسماعيلية - (۲).

و المعارضة تنسبه الىٰ عبدالله بن ميمون القداح الداعي الاسماعيلي الذي كان مولىٰ بني مخزوم(٣).

و مرّة اخرىٰ نرىٰ أن المؤلّف بمرّ علىٰ هذه المسألة مرور الكرام.

#### ٣ ـ الخلاف الشخصى:

و يحاول المؤلّف النعمان أن يظهر أن المعارضة نبعت من خلاف شخصي ولا صلة لها بالعقيدة، وعقد باباً بعنوان «أخبار المنافقين على المهدي» وذكر

<sup>(</sup>١) افتتاح الدعوة: ص ٣١١ و ٣١٥. (٣) رجال الطوسي: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) أعلام الاسماعيلية: ص ٣٤٨.

بتفصيل أن أبا العبّاس طمع في الرئاسة فأوغر صدر أخيه أبي عبدالله الشيعي على المهدي، وممّا يقول: «... ولما اجتمع [أبو العبّاس] مع أبي عبدالله [الشيعي] أحدث نفاقاً واستفسد رجال الدولة بعد أن صار المهدي الى افريقية، ووسوس الى أخيه أبي عبدالله واستفسده، وأراد أن يكون الأمر والنهي والإصدار والإيراد لهما دون المهدي، وأن يكون المهدي كالمولّى عليه»(١).

و عن دور المهدي في التجسّس عليها يقول: « وكان ممّن خالطهم واعتصم بحبل المهدي، وكان يأتي بأخبارهم إليه غزوية بن يوسف، فقدمه المهدي على من استعبد من العبيد وجمع إليه من سلم من النفاق من المؤمنين، واستعدوا للمنافقين على كثرتهم وقلة عدد المؤمنين» (٢).

وعن وجهة نظر المعارضة ينقل عن أبي عبدالله الشيعي قوله للمهدي: «يا مولانا إن كتامة قوم قد قومتهم بتقويم وأحريتهم على ترتيب وتعليم، وتم لي منهم بذلك منا أردت وبلغت بذلك منهم ما قصدت، وهذا الذي فعلته أنت بهم من إعطائهم الأموال وتوليتهم الأعمال وما أمرتهم به من اللباس والحلي فساد لهم»(٣).

و عن تصفية المعارضة يقول: «و خرج أبو عبدالله و أبو العبّاس يوماً يريدان قصر المهدي على عادتها فحمل غزوية بن يوسف على أبي عبدالله وحبر بن نماشت على أبي العبّاس فيا بين القصر، وكان قتلها يوم الاثنين ضاحية النهاريوم النصف من جمادى الاخرى ٢٩٨ه... وأمر المهدي بدفنها في الجبان وترحّم على أبي عبدالله وذكره بخير ولعن أبا العبّاس وقال فيه

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ص ١٥ ـ ٣٤. (٣) افتتاح الدعوة: ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) افتتاح الدعوة: ص ٣١٦.

سوء))(١).

و هذه المعلومات التي تتصف بشيء من التفصيل لايتصوّر المعارضة علىٰ أنها نابعة من خلاف شخصي مع أن استنادها الى خلاف عقائدي أولىٰ.

و خاصة اذا لاحظنا أن الحسين بن أحمد ـأبي عبدالله الشيعي ـ كان كوفياً، والغالب فيها التشيّع الإمامي، وأن عبيدالله المهدي كان من السلمية، والغالب فيها التشيّع الاسماعيلي. وأن تصفية المعارضة بالاغتيال خصيصة إسماعيلية معروفة في التاريخ.

و بالرغم من محاولة المؤلّف تبرئة المهدي من هذه الحادثة، فإنه يبقى السؤال: كيف أمر المهدي بالاغتيال قبل أن يحاجج المعارضة على الاسلوب الذي كان يسلكه الإمام على عليه السّلام مع الخوارج؟ وكيف قتل الشيعي وأخيه من دون أن يباشرا أية جريمة؟ (وأيضاً) إن لم يكن ترحم المهدي على أبي عبدالله ترحماً سياسياً فلماذا لم يؤد الفروض الدينية في الصلاة عليه قبل دفنه؟

و من هنا يظهر بوضوح أن دور المهدي لم يكن إلا دوراً سياسياً محضاً، وأن أبي عبدالله الشيعي قد وقف على هذه الحقيقة فخشي المهدي على سلطانه فقضى عليه قبل أن يثور عليه الشيعي، والمهدي عارف بمدى شجاعته وقدرته، حيث إنه هو الذي أنقذ المهدي من السجن وساعده حتى وصل الى ما وصل اليه. وكان الشيعي ينظر الى الحكم كوسيلة للعمل لا كهدف اسمى، وهذا ما لم يجده في حكومة المهدي بل وجد العكس فيها.

و عليه فاحتمال التقية بحق المؤلّف الذي علم بهذا النوع من الاغتيال أمر طبيعي، ويشهد له الخضوع المطلق الذي يبديه المؤلّف للخلفاء في كلّ لفظة

<sup>(</sup>١) افتتاح الدعوة: ص ٣١٦.

يقولها أو كلمة يكتبها، وربما كان علمه بالتفاصيل دعاه الىٰ هذا الخضوع المطلق حتى يؤمن على حياته من الاغتيال.

فالوجوه الآنفة توحى بأن المؤلِّف كان من أسرة شيعية إمامية المذهب، وأنه تعاطف مع الفاطميّين فكتب لهم مايرغبون إشاعته في المجتمع، ولم يتعدّ رغباتهم قيد أنملة، وأنه قد أفرط في الاحتماء بالتقية التي كان يعيها بأساليبها وعياً كاملاً كما يظهر من مقدمة كتابه «الهمّة» فقد وقف على كتاب كُتِبَ لأحد الملوك فاستحسنه غاية الاستحسان «وعلى حرف من ذلك الكتاب دل على ل أن مؤلَّفه كان من أهل الولاية وأنه كان مكرهاً مجبوراً في صحبة من صحبه من ملوك الأرض»(١).

و المؤلِّف النعمان ترك حروفاً في كتبه تدلُّ على ذلك .

## مؤلّفاته:

لم يقتصر نشاط المؤلّف الفكري على جانب واحد، بل ساهم في مختلف فروع المعرفة التي أغنت المكتبة الفاطمية من الفقه والعقيدة والتأويل والتأريخ والوعظ.

قال ابن زولاق (ت/ ٣٨٧هـ): «ألَّف لأهل البيت من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تأليف وأملح سجع»(٢).

و زاد مصطفىٰ غالب الاسماعيلي المعاصر: «و تمتاز مؤلَّفات القاضي النعمان بعدم الإغراق والتأويل التي تتسم به كتب الدعاة الاسماعيلية التي وضعوها في أدوار الستر) (٣).

<sup>(</sup>١) المَّمة: ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أعلام الاسماعيلية: ص ٩٤٠. (٢) وفيّات الأعيان: ٥/٢١٦.

و قد استقصىٰ المستشرق ايفانوف له ٤٥ كتاباً و رسالة من دون اشارة الىٰ أماكن وجودها في كتابه «دليل الأدب الاسماعيلي» ص٣٧-٢٠.

و ذكر الكاتب الاسماعيلي پونا والا ٦٢ كتاباً من تأليفات النعمان في كتابه «مصادر الأدب الاسماعيلي» ص ٥١-٨٦. ونحن نذكر في الثبت التالي ما ذكراه مقتصرين على الكتب المطبوعة والمذكورة أماكن وجودها في الكتبات مع مراعات الملاحظات التالية.

فنذكر أولاً تاريخ النسخة بالتاريخ الهجري، ثم اسم المكتبة، ثم رقم النسخة - إن وجدت و بعد ذلك رمزالمصدرالذي نقلناوصف النسخة عنه وهي: م: المكتبة.

سزكين: تاريخ المصادر العربية لفؤاد سزكين / لندن ١٩٦٧م.

يونا: مصادر الادب الاسماعيلي تأليف اسماعيل بونا والا / كاليفورنيا ١٩٧٧م، ويمتاز هذا الفهرس بالاشارة الى مكتبات اسماعيلية خاصة في الهند.

المعهد: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة معهد الدراسات الاسماعيلية، تأليف آدم غسك، المجلّد الأول/ لندن ١٩٨٤م.

و إليك مؤلَّفاته حسب حروف التهجّي.

### ١ ـ الأخبار:

عدّه ابن خلكان (ت / ٦٨١هـ) من مؤلّفات النعمان، وقال عنه المؤلّف في كتابه «الإقتصار»: «ثم جرّدت منه [الايضاح] كتاب الأخبار، أخبرت فيه عمّا أجمع الرواة عليه واختلفوا فيه من أصول الفتيا، وقرّبت معانيه بطرح عامّة الفروع والأسانيد والحجج، فاجتمع نحو ثلا ثمائة ورقة(١).

فما ذكره شيخنا العلّامة (ت / ١٣٨٩هـ) في الذريعة من أنه مختصر

<sup>(</sup>١) الاقتصار: ص ١٠.

المؤلِّف والكتاب \_\_\_\_\_\_\_ ٣٣

الدعائم، إنما هو مجرد ظنّ. وأضاف شيخنا العلّامة ـرحمه اللهـ: ((وهذا الكتاب اختصره العلّامة الكراجكي (ت/ ١٤٤٩هـ) وسمّاه (الاختيار من الأخبار)... وفي فهرس الكراجكي أن كتاب الأخبار هذا يجري مجرئ اختصار الدعائم، وعليه فاختيار الكراجكي منه اختصار لاختصاره)(١).

و لم تقف يد التتبّع علىٰ نسخة من اختصار الكراجكي، ووصفه الكاتب پونا والا بأنه: «في سبعة فصول هي الطهارة والوضوء [؟]، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والحجّ، والجهاد»(٢).

و ذكر من نسخه: ما بتاريخ ١٣١٠هـ في مكتبة الوكيلي بالهند، وبتاريخ ١٣٢٠هـ في م ـقربان حسين بالهند. المجلّد الأول فقط.

## ٢ ـ اختلاف أصول المذاهب:

ذكرة المؤلّف في مواضع من كتبه منها ص ٥١ من هذا الكتاب. واشار إليه كلّ من ابنشهراشوب (ت/٥٨٨هـ) وابن خلكان (ت/٦٨١هـ) واليافعي (ت/٧٦٨هـ) ووصفه بأنه «ينتصر فيه لأهل البيت»، وابن حجر (ت/٨٥٢هـ) وقال: «يردّ فيه على الائمة الأطهار وينتصر للإسماعيلية»(٣).

و وصفه مجدوع الاسماعيلي (ق/١٢هـ) بقوله: «... وأول ذكره ذكر علّة الاختلاف في حجّة قول المخالفين... وهو كتاب عجيب بليغ كافٍ فيا بنى عليه، استوعب فيه دلائل كلّ منهم، وذكر جميع ما قالوه في دعواهم جملة، ثمّ الردّ عليهم في ذلك تفصيلاً »(٤).

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٢/٠١٠. (٣) لسان الميزان: ٢/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) مصادر الأدب الاسماعيلي: ص ٥٣. (٤) فهرس مجدوع: ص ٩٧.

و قد أصاب شيخنا العلامة ـرحمه اللهـ في كون المراد به كتاب اختلاف الفقهاء الذى ذكره ابن خلكان(١).

و قد طبع هذا الكتاب بتحقيق الكاتب الاسماعيلي مصطفىٰ غالب في بيروت عام ١٩٩٣هـ / ١٩١٣م اعتماداً على نسخة غير مؤرخة بخط محمد مباركيفوري من الجمعية الاسماعيلية في باكستان برقم ٤٩٠، وأُخرىٰ بتاريخ ٣٣٣هـ بخط الشيخ حسن على البدخشاني في ١٣٥صفحة.

(نسخ الكتاب): نسخة بتاريخ ١٢٠٩ في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٢٥٦ في ٣٥٧ صفحة، واُخرى بتاريخ ١٢٧٩هـ في م ـقيوم، واُخرى بتاريخ ١٢٨٣هـ في م ـقربان(٢).

### ٣ ـ الارجوزة المحتارة:

قال مجدوع تحت عنوان «القصيدة المختارة»: إنها في الاحتجاجات في إثبات حق أميرالمؤمنين وأولاده وتسلسل الامامة فيهم واحداً بعد واحد اللي الامام المهدي(٣).

و قال شيخنا العلّامة: «إنها في العقائد و انها غير المنتخبة»(؛).

و وصفها يونا والا بأنها في العقائد و أنه حقّقها علىٰ سبع نسخ وطبع في كندا في ١٩٧٠م ـولم أقف علىٰ النسخة بعد. .

و من نسخ الكتاب: نسخة بتاريخ ١٢٣١ في م ـقيوم، و نسختان بتاريخ ١٢٩٢ في م ـالوكيلي.

<sup>(</sup>۱) الذريعة: ۲۹/۱۷. (٤) الذريعة: ۲۹/۱۷.

<sup>(</sup>٢) فهرس يونا والا.

<sup>(</sup>٣) الفهرس: ص٨٢.

المؤلف والكتاب

## ٤ - أساس التأويل:

وصفه مجدوع بقوله: «و الموجود كتاب الولاية الذي جمع فيه تأويل ما أتىٰ في ظاهر قصص الأنبياء ممّن وردت أسماؤهم في كتاب الله الحميد اللي ذكر وصىّ نبيّنا محمد صلّى الله عليه وآله وقتاله لأهل البصرة وفيه من الفوائد والمعارف»(١).

و قد طبع بتحقيق الكاتب الاسماعيلي عارف تامر ببيروت سنة ١٩٦٠م اعتماداً على نسختين إحداهما في السلمية والأخرى في افريقيا وذلك في ١٩٪

(نسخ الكتاب): منها نسخة بتاريخ سنه ١١٥٧ في م ـفيضي، وأُخرى بتاريخ ١٢٦٢هـ، وأيضاً بتاريخ ١٣٤٧هـ [كما في سزكين]، وأخرى بتاريخ ١٢٢٨ في م ـقيوم، وأخرى بتاريخ ١٣٢٥ في م ـالوكيلي، وأخرى بتاريخ ١٣٢٩ في كيخا [كما في فهرس پونا] وهناك نسخ غير مؤرخة في جامعة لندن برقم ٢٥٧٣٤، والقاهرة برقم ٢٤٣٤٦ [سزكين].

## ٥ ـ إفتتاح الدعوة و إنشاء الدولة:

أَلُّفه ستة ٣٤٦هـ، ذكره ابن شهراشوب (ت/ ٨٨٥هـ) بعنوان:الدولة(٢)، وابن خلكان (ت/٦٨١هـ) بعنوان «ابتداء الدعوة للعبيديّن»(٣)، وتبعه شيخنا العلّامة(¿) [الذريعة ١-٦٠١]، ووصفه مجدوع بقوله: «في ذكر أمر الدعوة بأرض المغرب إلى المهدي، بدأ فيه بذكر ابتداء الدعوة باليمن، والقائم

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) و فيّات الأعيان: ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الذريعة: ٦٠١/١.

[بها] وهو أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب الكوفي من أولاد مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السّلام »(١) .

و قد طبع الكتاب أولاً بتحقيق و داد القاضي ببيروت ١٩٧٠ بعنوان «رسالة افتتاح الدعوة» وثانياً بتحقيق فرحات الدشراوي في تونس سنة ١٩٧٥م بعنوان «كتاب افتتاح الدعوة».

(نسخ الكتاب): منها نسخة بتاريخ ١٢٢٨هـ في م ـقيوم، وبتاريخ ١٢٧٧ و١٣٢٦ في م ـقربان، و١٣٦٥ في م ا٢٩٢هـ في م ـالعهد الاسماعيلي/ لندن الممدانية متحف دارالكتب، ونسخة غير مؤرخة في م ـالعهد الاسماعيلي/ لندن برقم ٧٥، ونسختان غير مؤرختان (٢).

#### ٦ - الاقتصار:

ذكره ابن خلكان (ت / ٦٨١هـ) و قد وصفه المؤلّف قائلاً: «ثم رأيت وبالله توفيقي أن أقتصر على الثابت ممّا أجمعوا عليه واختلفوا فيه بمجمل من القول لتقريبه وتخفيفه وتسهيله، فجمعت ذلك في هذا الكتاب وسمّيته الاقتصاروفيه إن شاء الله لمن اقتصر عليه كفاية»(٣).

و قد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد وحيد ميرزا بدمشق عام ١٩٥٧م ضمن منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية اعتماداً على ثلاث نسخ بتواريخ ١٠٧٩ و١٢٥٦ و١٣٢٣.

(نسخ الکتاب): نسخ بتواریخ ۱۳۰۶ و۱۲۲۷ و ۱۳۱۲ و۱۳۳۸فی م کیخا، وبتاریخ ۱۳۲۸ فی م- نجم الدین، وبتاریخ ۱۲۵۰ و۱۲۹۷ فی م-

 <sup>(</sup>١) الفهرس: ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) فهرس المعهد.

قيوم، وبتاريخ ١٣٤٦ في م- قربان، وبتواريخ١٣٥٧ و١٣٢٧ في م- الوكيلي [كما في فهرس پونا] و بتاريخ ١٣٢٧ه في م- المعهد الاسماعيلي / لندن برقم ٥٥٦، وأخرى بتاريخ ١٣٢٨هـ برقم ٢٥٥، وبتاريخ ١٣٣٠هـ برقم ٢١٥ بخط عبدالرسول بن حبيب كل بن ملا [كما في فهرس المعهد].

## ٧ ـ الايضاح:

أشار إليه المؤلّف في مواضع، منها ص ٨١ و ذكره ابن شهراشوب (ت/ ٨٥هـ) ووصفه المؤلّف في مقدّمة الاقتصار بقوله: «فرأيت جمعه [ما أجمع عليه رواة أهل البيت] وتصنيفه وبسطه وتأليفه على ما أدّته الرواة في كتاب سمّيته الايضاح، اوضحت فيه مسائله [الفقه] وبسطت أبوابه وذكرت ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه على ماأدّاه الرواة إلينا لم أعدّ قولهم وثبّت الثابت من ذلك بالدلائل والبراهين فبلغ زهاء ثلا ثة آلاف ورقة»(١).

قال بونا والا: «إنه في ١٢٠ جزء و إنه مفقود تماماً ما عدى قطعة صغيرة في فضل الصلاة، وإنه ألفها في عهد الخليفة الفاطمي القائم، وإنه أشار الى هذا في قصيدته «الارحوزة المنتخبة» بقوله:

وكنت قد جعت عن آبائه في الفقه ما أوعيت في استقصائه (٢)

(نسخ الكتاب): نسخة مؤرخة ١٢٨٤هـ في م ـ الهمدانية في ٢٢٥ ومؤرخة ١٣١٢ في توبنجين بألمانيا [كما في فهرس بونا] وذكر بونا والا في ص٦٨ نسخة من مسائل ففهية مما اختصره ابن كامل من الايضاح ومن مسائل الخطاب بن وسيم في مكتبة الوكيلي بالهند بتاريخ ١٣١٧هـ .

<sup>(</sup>١) الاقتصار: ص ١٠، وراجع فهرس مجدوع: ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ٥٦.

## ٨ ـ تأويل المشريعة:

ذكر مجدوع الاسماعيلي هذا الكتاب بدون ذكر مؤلّفه و أوله: «عن الامام المعز لدين الله فيه رشد المسترشد ونجاة المستعبد... ويشبه هذا الكتاب في شأنه ومعانيه كتاب الروضة وهو صغير بجمعه مقدار ستة عشر ورقة»(١).

و في فهرس المعهد الاسماعيلي بلندن: إنه تأليف أبي تميم معد المعز لدين الله (ت/٣٦٥هـ) وأول النسخة: «الحمد لله الذي لم يسبقه علّة فيكون مولوداً ولم يحط به حسّ ولا عقل فيكون موجوداً... كتاب يشتمل على تأويل الشريعة وحقائقها عن الامام المعز لدين الله...»(٢).

و يظهر أن النسخة من تأليف النعمان، أو قطعة مستلة من مؤلفاته حيث جاء النقل عن المعز في بداية الكتاب وهي عادة اتخذها النعمان لنفسه، ولم يكتب إلا بأمر المعز، ولم ينقل إلا ما وافق عليه، أمّا لأيّ سبب كان هذا الانقياد المطلق؟، فهو لأن الاسماعيلية يعتقدون بأن علم المؤلف نابع من الينبوع ويعنون بذلك المعز المذكور أبي تميم الحليفة الفاطمي الرابع (ت/٣٥٥).

(نسخ الكتاب): منها مؤرخة سنة ١٣٥٢هـ في م ـ كيخا، ومؤرخة ١٠٣٨ في م ـ قيوم، وسنة ١٢٩٧ و ١٣٢٩ في ١٣٣ في م ـ الوكيلي، ونسخة بخطّ الداعي ١٤ في م ـ الدعوة بسورت بالهند [كها في فهرس پونا] ومن النسخ المنسوبة الى المعز مؤرخة بتاريخ ١٢٦٤ في المعهد الاسماعيلي بلندن بخط جيوابن ملا فيض الله برقم ١٧٠٠، وأيضاً بتاريخ ١٣٨٤ بخط طاهر بن ميان صاحب، وأخرى غير مؤرخة برقم ٧٧٣، وأيضاً بتاريخ ١٣٨٤.

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ١٣٩. (٢) فهرس المعهد: ١٢٩/١.

المؤلّف والكتاب \_\_\_\_\_\_ ١

# ٩ ـ تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن الدين (تأويل الدعائم):

و قد ألّفه النعمان في تأويل كتابه الشهير «دعائم الاسلام»، قال مجمدوع: «وسمّي به لأنه أتى في هذا الكتاب بتأويل ما في ذلك الكتاب عن ظاهر دعائم الاسلام صقفه بعد كتابه الموسوم بأساس التأويل بأقل درجة منه في وجوه التأويل»(١).

و جاء الاسم الكامل في نسخة مؤرخة بسنة ١٢٧٥ في م المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ١٨، وقد طبع بتحقيق محمد حسن الاعظمي اعتماداً على مخطوطات خمس في القاهرة في ثلاثة أجزاء عام ١٩٦٧م.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٣٢٦هـ في م ـ كيخا وهي ناقصة، وأخرى بتاريخ ١٣١٦ في م ـ الوكيلي [كما في فهرس پونا]، وأخرى بتاريخ ١٢٥٠ في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ١٨، وأيضاً بتاريخ ١٣٥٧ برقم ٢٧٥ وبتاريخ ١٢٥٢ برقم ٥٥٠ بخط إبراهيم بن ملا لقمان، وأيضاً بتاريخ ١٢٨٠ برقم ٥٥٨ [كما في فهرس المعهد] وعدة نسخ غير مؤرخة في مكتبات متفرقة.

## ١٠ ـ تقويم الأحكام:

ذكره پونا والا، و ذكر له عدة نسخ، و المؤرخة منها في المكتبات الخاصة الاسماعيلية بالهند هي: بتاريخ ١١٢٠، في م ـقيوم، وبتاريخ ١١٢٠ في م ـقربان، وبتاريخ ١٣١٦، ونسخة الفيضي برقم ٢١٦، ونسخة بدار الكتب المصرية برقم ٢٠٥، مصورة عن اليمن.

و أظنّه قطعة مستلّة من مؤلّفاته الأخرى.

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ١٣٥.

#### ١١ ـ التوحيد:

نقل مجدوع عن المؤلّف في المقدمة قوله: «إن هذا الكتاب على ما قدمت ذكره في إثبات حقيقة توحيد الله ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك له بما جاء في ذلك من اللفظ [كذا] وغامض المعاني بمبلغ علمي، وعرضت ذلك بعد أن جمعته على إمام الزمان الذي أمر بجمعه فنقّحه وصحّحه وأمرني بنشره وابتدأت فيه بذكر خطبة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب تعرف بالوحيدة وهي قوله: الحمد لله القديم الدائم الحيّ الأحد الصمد الذي لم يزل أولاً بلا توهم غاية...»(١).

و الظاهر أن هذا هو الذي سمّاه ايفانوف: إثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق. [الدليل الى الأدب الاسماعيلي ـ ٣٩ رقم ٧٥].

(نسخ الكتاب): منها مؤرخة بسنة ١٣٧٨في م ـقيوم، وسنة ١٣١٠ في م ـبتنبورغ/ ألمانيا [كها في فهرس پونا]، وسنة ١٢٦٠ في م ـفيض/ بمبي برقم ٤٧ في ١٥٣٠ ورقة، ونسخة غير مؤرخة في م ـبرلين الغربية برقم ٢٩٥٨ [كها في سزكين].

# ١٢ ـ دعائم الاسلام في مسائل الحلال والحرام والقضايا والأحكام:

و هو من أشهر مؤلّفات القاضي النعمان الفقهية، ألّفه باسلوب جيّد في الفقه، حيث جعله في سبعة دعائم هي الولاية والطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد، مع أن الولاية ليست من الأبواب الفقهية وذلك استناداً الى حديث الدعائم السبع المروي عن الامام الصادق عليه السلام،

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ١١١.

واهتم كل من الاسماعيلية والامامية بهذا الكتاب وإن كان عناية الاسماعيلية به أشد.

قال مجدوع: «هو آخر كلّ [كذا] كتاب صنّفه في علم الفقه وأجمعه للآثار والفقه والأخبار»(١).

و قال مصطفىٰ غالب: «أهم كتاب خالد للنعمان»(٢).

و عن الداعي إدريس القرشي (ت / ٨٧٧ه) في سبب تأليف الكتاب أنه «حضر القاضي النعمان بن محمد وجماعة من الدعاة عند أمير المؤمنين المعن لدين الله فذكروا الأقاويل التي اخترعت والمذاهب والآراء التي افترقت بها فرق الاسلام وما اجتمعت، وما أتت به علماؤها وابتدعت... ثم ذكر لهم المعز لدين الله: اذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه وإلا فعليه لعنة الله. ونظر اللي القاضي النعمان بن محمد فقال: أنت المعني بذلك في هذا الأوان يا نعمان، ثم أمره بتأليف كتاب الدعائم وأصل له أصوله وفرع له فروعه وأخبره بصحيح الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول الله... فأتم القاضي النعمان بن محمد تأليف هذا الكتاب على ما وصفه له أمير المؤمنين وأصله، وكان يعرض عليه فصلاً فصلاً وباباً باباً فيثبت منه ويقيم الأود ويسد الحلل حتى أمه فجاء كتاباً جامعاً مختصراً غاية الأحكام»(٣).

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أعلام الاسماعيلية: ص ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) عن عيون الأخبار، راجع فهرس مجدوع: ص ١٨.

وجعل لمن يحفظه مالاً ...»(١).

و الامامية تروي هذا الكتاب برواية تختلف اختلافاً فاجشاً عن الرواية الاسماعيلية، وخاصة فيما يتعلّق بالعقيدة والمذهب، كما تقدم في عقيدة المؤلّف ص١١، ويراجع المستدرك ج٣ ص٣٢٢.

و قال العلَّامة المجلسي (ت/ ١١١١هـ) الذي يعتبر أول من ساند هذا الكتاب، قال عنه: «قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف الصدوق، وقد ظهر لنا أنه تأليف أبي حنيفة النعمان... لم يرو عن الائمة بعد الصادق خوفاً من الخلفاء الاسماعيلية، وتحت ستر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاً، وأخباره تصلح للتأييد والتأكيد»(٢).

و في كلامه ـرحمه اللهـ مسامحة، إذ لو كان المؤلّف ـكما يقول رحمه اللهـ إمامياً فلماذا لم يستند الى الكتاب بشكل قطعي واكتفى بالقول يصلاحيته للتأييد والتأكيد. فيظهر أنه ـرحمه اللهـ كان متردّداً في ذلك.

هذا و قد حقّق الكاتب الاسماعيلي أصغر بن علي أصغر فيضي هذا الكتاب ونشره بالقاهرة في مجلّدين سنة ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م معتمداً على ثماني نسخ من المكتبات الاسماعيلية، أقدمها نسخة ناقصة مؤرخة ١٦١هـ، وأخرى بتاريخ ١١٤١هـ بخط لطف الله بن حبيب الله لقمان عن نسخة مؤرخة ٩٨٩هـ.

و ذكر فيضي أنه رأى نسخة مؤرخة ٥٩٨هـ، و لكنه لم يذكر مكان وجودها(٣).

(نسخ الكتاب): نسخة مؤرخة سنة ١٠٠٣ في م ـ الرضوية، و بتاريخ ١٢٠٩ في م ـ القزويني بكربلاء(٤)، وبتاريخ ١٢٠٩ في م ـ القاهرة برقم

<sup>(</sup>١) كشف الظنون: ١/ ٧٥٥. (٣) المجلة الاسيوية: ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٩/١. (٤) الذريعة: ١٩٧/٨.

١٩٦٦٥، وبتاريخ ١٢٤٩ في م -فيض برقم ٤٦ و ٢٢٧ [كما في سزكين]، وبتاريخ ١٠٧٦ و ١٢٦٢ في م -كيخا، وبتاريخ ١٣٥٦ (الجلّد الأول) و١٢٦٨ و ١٢٦٢ و ١٢٦٨ و ١٣٣٠ والجلّد الثاني) في م -قيوم، وأيضاً الجلّد الأول بتاريخ ١١٥٠ و١٣٣٠ و ١٣٨٨ و ١٣١٨ و وينا]، وبتاريخ ١٣١٨ في م -الوكيلي [كما في فهرس يونا]، وبتاريخ ١٣٥٧ في م -المعهد الاسماعيلي / لندن برقم ٣٣ الجلّد الأول وبتاريخ ١٣٠٨ برقم ٢٣ الجلّد الثاني، وأيضاً بتاريخ ١٣٢٤ برقم ٣٥ الجلّد الثاني، وأيضاً بتاريخ ١٣٢٤ برقم ٣٥ الجلّد الثاني، وأيضاً بتاريخ ١٣٢٤ برقم ٣٥ الجلّد الثاني، وأيضاً بالمعهد].

و رأيت نسخة في مكتبة الشيخ شير محمد الهمداني بالنجف كتبها عن نسخة مؤرخة بسنة ١٢٨٥، وهناك عدة نسخ غير مؤرخة في المكتبات المذكورة وغيرها، منها: نسخة دارالكتب المصرية برقم ١٩٦٦٥ب، والفاتيكان الجلد الثاني برقم ١١٥٦٠.

#### ١٣ ـ ذات البيان:

ذكره شيخنا العلّامة (ت / ١٣٨٩هـ) وقال: «ردّ فيه على ابن قتيبة»(١) وقال پوناوالا: «رسالة «ذات البيان» في الردّ على ابن قتيبة وكتابه «عيون المعارف» لبعض الأحاديث المرويّة عن رسول الله ـصلّى الله عليه وآلهـ والقضايا والأحكام... يظهر أن القسم الأول منه لا يزال محفوظاً في مكتبة الدعوة بخط الداعي شمس الدين...»(٢).

و ذكر لها ثلاث نسخ: نسخة مؤرخة ١٢٩٤ في م ـقيوم، و نسختين غير مؤرختين فيمـ كلّ من قربان والوكيلي بالهند.

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٣/١٠. (٢) مصادر الأدب الاسماعيلي: ص ٦٣.

## ١٤ ـ الراحة والتسلّى:

وصفه ايفانوف قائلاً: «كتيب صغير في سبعة فصول هي ١-القدرة [ظ](١) والاستطاعة ٢-كيفية الوحي ٣-ابراز الخلق ٤-الفرق بين الحالق والمخلوق ٥-معرفة المحتاج اللى المكان ٦-معرفة ثواب العقل وعقابه ٧-في معرفتك به على الكمال وانتقالك اليه.

و بالرغم من أنه نسب الى القاضي النعمان في المخطوطة فإنه مشكوك ، إذ أن أُسلوبه يختلف عن أُسلوب القاضي النعمان مع أنه لم يذكر في الفهرس ولا في العيون، ويظهر أن الكتاب قديم حيث يرجع إليه في الإزدهار...»(٢).

أوله: فصل الكلمة الأزلية و العلَّة العلوية.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٣٣٦هـ في م ـفيض برقم ٣٨ في ١٥ ورقة [كما في سزكين]، ونسخة غير مؤرخة في المعهد الاسماعيلي برقم ١٠٥ في م ـقيوم، في ١٨١٨ في م ـقيوم، وأخرى غير مؤرخه في م ـكيخا والا في مدينة سورت بالهند(٣).

### ١٥ ـ الرسالة المذهبية في العقائد الاسماعيلية:

و هي أُولَى الرسائل الخمس التي حققها عارف تامر في بيروت سنة ١٣٧٥هـ /١٩٥٦م بعنوان خمس رسائل اسماعيلية، وقد اعتمد في تحقيقها على ثلاث نسخ من القدموس وسلمية ومصياف، وأصناف في المقدّمة أنه: «لم يأت أحد من الباحثين والمحقّقين على ذكر هذا الرسالة، والظاهر أنها غير معروفة

<sup>(</sup>١) في الاصل: القوّة ـ وهو خطأ ـ . (٣) فهرس يونا والا: ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) دليل الأدب الاسماعيلى: ص ٣٩.

المؤلّف والكتاب \_\_\_\_\_\_\_ ٥٥

لديهم فهي من المخطوطات الاسماعيلية السورية السرّية »(١).

# ١٦ ـ شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار:

و سيأتي الكلام عنه تحت عنوان «هذا الكتاب».

## ١٧ ـ الطهارات:

كذا ذكره شيخنا العلّامة (ت / ١٣٨٩هـ)(٢)، وقال مجدوع: «فيه ثلاث كتب: كتاب الطهارات وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز»(٣).

و ورد في نسخة المعهد الاسماعيلي بلندن باسم كتاب الطهارة وهي غير مؤرخة في ١٨٠ صفحة برقم ٨٥٣ من خطوط القرن الثالث عشر الهجري. أوله: «الحمد لله المحمود بالائة وأفضاله، والصلاة على رسوله، فقال القاضي النعمان بن محمد قدّس سرّه : أمّا بعدفإن أوجب ما ابتدء بعلمه والعمل به بعد معرفة الله ...» [كما في الفهرس].

و أظنّ أن هذا قطعة مستلّة من كتبه الأُخرى ولعلّه الايضاح.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٣٢٩ في م ـ ورامتين، ومؤرخة ١٣٠٧ و ١٣٠٧ في م ـ الوكيلي، ونسخ غير مؤرخة في م ـ قربان ودار الكتب المصرية مصوّرة عن الين ٢ ـ ٣١١ [كيا في فهرس يونا].

## ١٨ - قصيدة في الإمام الحسن:

وردت هذه القصيدة ضمن مجموع في الاشعار في ٢١٦ صفحة من خطوط

<sup>(</sup>١) المقدّمة: ص ٩.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ١٨٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) فهرس مجدوع: ص ١٨.

القرن الرابع عشر في م ـ المعهدالاسماعيلي/لندن برقم٥٦م.

و مطلع هذه القصيدة:

ناشدهم بالله و القرابة

وإذارأى الحسين ما قدر به

## ١٩ ـ المجالس والمسايرات:

و يعتبر هذا الكتاب أهم مصدر إسماعيلي في تواريخ الحلفاء الفاطميّين وخاصة الحليفة الرابع المعز، فقد نقل المؤلف عنه نصوصاً ذات قيمة تأريخية تلقي بعض الضوء على جوانب من حياة الفاطميّين وعقائدهم المغطّاة بستار التقية.

قال مجدوع: «و هو نصفان كلّ نصف منها مجلّد برأسه ـثم نقل قول المؤلّف: ـ واذكر في هذا الكتاب ما سمعته من المعز لدين الله من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة على مذاكرة في مجالس أو مقام أو مسايرة وما يأتي من ذلك اليّ من بلاغ أو توقيع أو مكاتبة على بادية المعنى دون اللفظ حقيقة بلا زيادة ولا نقصان...»(١).

و قد طبع هذا الكتاب طباعة محققة وافية باهتمام إبراهيم شبوح وآخرين في المطبعة الرسمية بتونس سنة ١٩٧٨م، واعتمد في تحقيقه على عدّة نسخ ملفقة هي نسخة مؤرخة ١٣٦١، ونسخة المكتبة الآصفية برقم ٢٥٩٠/ تاريخ.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٢٥٦ في م ـ الهمداني، ومؤرخة ١٠٩٠ في م ـ قيوم، وأخرى مؤرخة ١٢٧٢ (المجلّد الأول) و١٢٧٩ (المجلّد الثاني) في بتنونجن، ومؤرخة ١٠١٤ و١٣٣٢ في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن رقم ٧١٢،

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ٥٢، و راجع المجالس: ص ٤٧.

وأيضاً مؤرخة ١٣٥٥ برقم ٥٤١، ومؤرخة ١٣٨٤ برقم ١١٩، ومؤرخة ١٣٥٥ برقم ١١٩، ومؤرخة ١٣٥٥ برقم ١٣٥٠ [كما في برقم ١٣٨٠ برقم ١٣٥١ برقم ١٣٥٠ فهرس المعهد]. ونسخ غير مؤرخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهره برقم ٢٥٠/ تاريخ، وم جامعة القاهرة برقم ٢٠٠٧ وم جامعه بيروت برقم ١٧ حن ٨-٢٩٧ [كما في فهرس يونا].

## ٢٠ ـ مختصر الآثار فها روي عن الائمة الأطهار:

قال مجدوع: «من تصانيفه... بأمر إمامه المعز لدين الله... [وهو] نصفان كل نصف منها مجلد برأسه جامع لجميع ذلك الكتاب [الدعائم] غير كتاب الولاية فإنه ما أتلى إلا فيه»(١) ومنه يظهر أن الكتاب لا يختص بموضوع الدعاء بل هو مختصر الدعائم.

و قال پونا والا: أنه يحتوي على ثمانية فصول ١-الرغائب في طلب العلم ٢-الطهارة ٣-الوضوء [؟] ٤-الصلاة ٥-الزكاة ٦-الصوم ٧-الحج...»(٢).

و ذكره الأفندي (ق/ ١٢هـ) بعنوان «مختصر الآثار في الأدعية»(٣)، ولعل ما وقف عليه الأفندي كان قطعة مستلّة من الكتاب في الأدعية.

و ذكر شيخنا العلّامة (ت/ ١٣٨٩هـ) في الذريعة الجزء ٢٠ ص ١٧٦ تحت عنوانين هما «مختصر الآثار» و «مختصر الآثار النبوية» ممّا يوهم تعدّدهما، ولا وجه لذلك بل هما كتاب واحد كما ذكر مجدوع.

أول هذه النسخة: «الحمد لله على ما أولى به من آلائه حمداً يقتضي المزيد من فضله ونعمائه...».

فهرس مجدوع: ۳۲.
 فهرس مجدوع: ۳۲.

<sup>(</sup>٢) فهرس پونا والا: ص ٥٤.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٣١٠هـ في م ـ الفاتيكان ويدا برقم ١١٠٤ وهو في ١٤٩٥ ورقة [كما في فهرس سزكين]، ومؤرخه ١٢٨٧ في م البحد، ومؤرخة ١٢٨١ (المجلّد الأول) وبسنة ١٢٥١ (المجلّد الثاني) في م عقوم، ومؤرخة ١٢٥٠ و ١٣٥٦ (المجلّد الأول) في م ـقربان، ومؤرخة ١٣٠٦ و ١٣٥٦ الوكيلي، ومؤرخة ١٣٠٦ (المجلّد الثاني) في م ـ دار الكتب المصرية وهي مصوّرة عن الين [كما في فهرس يونا]، ومؤرخة ١٣٥٦ في ما دار المعمد الاسماعيلي بلندن المجلّد الاول برقم ١٧٠٠ وأيضاً مؤرخة ١٣٥٨.

#### ٢١ ـ مفاتيح النعمة:

و صفه مجدوع بأنه: «رسالة... في ذكر امتحان الخلق في أنفسهم وأموالهم بقوله : إنَّ اللهَ اَشْتَرَىٰ مِـنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»(١).

و يظهر أنها إحدى رسائل النعمان في تفسير الآية الكريمة من القرآن الكريم السورة ٩ الآية ١١١، وأول النسخة كها في فهرس الاسماعيلي: «الحمد لله وليّ التوفيق... إعلم أعانك الله يا أخي على طاعته... وبعد فقد كان أخونا أبو الحسن البغدادي أعزّ الله...».

و ذكر سزكين أنه في ٥٦ صفحة ولكن لم يذكر مكان وجوده.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٢٩٤ في م ـقيوم، وأخرى غير مؤرخة، وثالثة مؤرخة بسنة ١٣٣٥ في م ـالوكيلي، وأخرى غير مؤرخة(٢)، ونسخة غير مؤرخة من القرن الرابع عشر في المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ١٠٥ في مجموعة من الاوراق ٢٠١-٣٤٥٥).

(٣) فهرس المعهد.

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) فهرس پونا: ص ٦٦.

المؤلّف والكناب \_\_\_\_\_\_\_ ٩٥

#### ٢٢ المناقب والمثالب:

أشار إليه المؤلّف في كتبه كثيراً وذكره ابن شهراشوب (ت/٨٨٥هـ)(١)، وابن خلكان(٢) واليافعي (ت/٧٦٨هـ)(٣) و وصفه المجلسي بقوله: «كتاب لطيف مشتمل على فوائد جليلة»(٤).

و نقل مجمدوع عن مقدّمة المؤلّف قوله: «و إننا وبالله التوفيق نبسط كتابنا هذا في إبطال دعاويهم [بني أميّة] وذكر أسباب عداوتهم وماجرى عليه منّا من تقدم من أسلافهم من قبل مبعث رسول الله و بعد مبعثه ووفاته»(ه).

ثم أورد مجدوع فهرس الكتاب مبتدئاً بذكر مناقب عبدمناف بن قصي وشرفه ومنتهياً بمناقب الائمة القائمين بالإمامة ومثالب المتغلّبين بأرض الأندلس من بني أُميّة.

و قد أرجع إليه المؤلّف في شرح الأخبار بقوله: «فهذه نكتة قــد ذكرناه ـكما شرطناـ مختصرة في مثالب معاوية وبني أُميّة، وقد ذكرنا تمام القول في ذلك في كتاب «المناقب والمثالب» فمن أراد استقصاء ذلك نظر فيه»(٦).

و وصفه السيّد حسن الصدر (ت / ١٣٥٤هـ): «انه يزيد على عشرين كرّاساً»(٧).

و قد رأيت نسخة كاملة من هذا الكتاب في مكتبة الشيخ شير محمد الهمداني الجورقاني (المولود سنه ١٣٩٠هـ، والمتوفّى سنة ١٣٩٠هـ في النجف الأشرف)، وكان-رحمه الله- أشهر من رأيت على استنساخ تراث الشيعة

<sup>(</sup>١) معالم العلماء: ص ١٢٢. (٥) فهرس مجدوع: ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الأخبار: ص ١٣٥.

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>٧) الذريعة: ٣٣٦/٢٢.

<sup>(</sup>٢) وفيّات الأعيان: ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان: ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٣٩/١.

ومقابلته مع النسخ المختلفة المتيسّرةعنده، وقد انتهىٰ من نسخته ـرحمهاللهـ في شوّال سنة ١٣٧٠هـ عن نسخة وصفها بأنها جيّدة عتيقة إلا أوراقاً من أوائلها، وقد ذكرته في الصيانة، فراجع.

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة سنة ٨٥٨ في م ـطلعت بدار الكتب رقم ٣٦ رقم ٢٠٦/ تاريخ وهي في ١٢٤ ورقة، ومؤرخة ١١٢٨ في م ـفيض برقم ٣٦ في ٢٧٤ ورقة، ومؤرخة ١١٢٥ ورقة [كما في سزكين]، ومؤرخة ١٢٦٦ في م ـقيوم، ومؤرخة ١٢٦٦ ومؤرخة ١٢٣١ في م ـالمعهد ومؤرخة ١٢٣١ في م ـالمعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٣٤٥، وأيضاً مؤرخة ١٣٠٠ برقم ٥٤٥، وأيضاً مؤرخة الاسماعيلي بلندن برقم ٣٤٥، وأيضاً مؤرخة نسخ غير مؤرخة في م ـالسماوي بالنجف مصورة في معهد الخطوطات العربية بالقاهرة برقم ١١٥٨ [كما في سزكين]، وذكر في الذريعة ج٢٢ ص ٣٣٦ نسخاً في مكتبات الميرزا أحمد الطهراني، وعيسى أفندي جميل زاده، وعبدالشاكر أفندي الآلوسي، والشيخ على كاشف الغطاء.

#### ٢٣ ـ المنتخبة:

هي قصيدة فقهية سمّاها «المنتخبة» لأنه انتخبها لمن أراد حفظها كها قال: «وقد نظمته [الاقتصار] موزوناً رجزاً مزدوجاً في قصيدة سمّيتها «المنتخبة» انتخبتها لمن أراد حفطها، والله يعين على العلم من هداه لطلبه...»(١).

و لكونه قصيدة على الرجز سمّاها بعضهم بالقصيدة المنتخبة أو الارجوزة المنتخبة، وقد أحسن ابن خلكان (ت/ ٦٨١هـ) وصفها حيث قال: «وله

<sup>(</sup>١) الاقتصار: ص ١٠.

القصيدة الفقهية لقبها بالمنتخبة»(١).

و الظاهر أنه إيّاها عنى اليافعي (ت/ ٧٦٨هـ) حيث عدّ من مؤلّفاته قصيدة فقهية (٢).

و قد أخطأ إسماعيل باشا (ت / ١٣٣٩هـ) حيث قال: «الفتحية منظومة في الفقه لأبي حنيفة النعمان»(٣).

فقد قال المؤلف في المقدمة:

سمّيها إذ تمت المنتخبة لأنني انتخبها للطلبة من قول أهل البيت إذ حملته عن الثقات بعد أن صنّفته

نقل هذه الأبيات پونا والا وأبياتاً أخرى كثيرة في مصادر الكتب الاسماعيلية ص ٣٣ و ٣٣، وتوجد في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن شرح لهذه القصيدة لأمين جي بن جلال المتوفى سنة ١٠١٠هـ وتاريخ النسخة ١٣٥٠هـ وهي برقم ٥٠٠ في ٦٠ ورقة، بخط أكبر علي بن ملا سلطان علي الداندلوى(٤).

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٣١١ و ١٣٢١ و ١٣١٠ في م الهمدانية، ومؤرخة ١٣٢٠ و ١٣١٠ في م ـ كيخا، ومؤرخة ١٢٤٨ في م كازى/ بمبي، ومؤرخة ١٣٣٥ في م ـ قربان، ومؤرخة ١٢٧٨ و ١٢٩٢ الجزء الأول و١٢٥٨ و ١٣٠٦ و١٣٠٧ و١٣١٧ و١٣٣٢ في م ـ الوكيلي [كما في فهرس پونا]، ومؤرخة ١٣٣٧ في م ـ المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٢٢٧، وأيضاً مؤرخة ١٣٣٧ برقم ٢٠١، ونسختين غير مؤرخين برقم ٢١٥ و ٢٧٧(ه).

<sup>(</sup>١) وفيّات الأعيان: ٥/٤١٦. (٤) فهرس المعهد: ١١٨/١.

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان: ٣٨٠/٢. (٥) فهرس المعهد: ص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) ايضاح المكنون: ١٧٦/٢.

## ٢٤ ـ منهاج الفرائض:

ذكر سزكين أنه ينسب الى القاضي النعمان، و أن نسخة منه في مجموعة فيض ببمبي برقم ٣٩-١، وآخر برقم ١ ب ٢٤(١).

و ذكر پونا والا لهذا الكتاب عدة نسخ في ص ٦٧ في مكتبة كيخا والا بتاريخ ١٢٦٠هـ، وفي مكتبة قيوم بتاريخ ١٢٩٢، وفي مكتبة الوكيلي نسختان بتواريخ ١٣١٦ و١٣١٧.

## ٢٥ ـ الهمة في آداب اتباع الائمة:

وصفه مجدوع بأنه «أحسن كلّ [كذا] كتاب جمع وصنّف ممّا هو عليه ممّا يجب على المؤمن لإمام زمانه، ولا أعلم أن أحداً في كتب خزانة الدعوة اشتمل في باب الائمة وآدابهم من المؤمنين بأبلغ من العبارة وأجمعها بمثل ما اشتمل عليه من هذا الكتاب» (٢).

و قد طبع بتحقيق محمد كامل حسين بالقاهرة معتمداً على نسخة واحدة مؤرخة ١١٠١هـ في ١٢٩ صفحة بخط حسن بن محمد علي بن محمد السورتي.

(نسخ الكتاب): منها مؤرخة ١٣١٣هـ في م فيض برقم ٣٢ في ١٠٢ ورقة، وأخرى بتاريخ ١٢٥٣ برقم ٣٣ في ١٠٩ورقة، وبتاريخ ١٣٣١ برقم ٣٤ في ٩٠ ورقة [كها في سزكين]، ومؤرخة ١٣٤٧ في م ـ كيخا، ومؤرخة ١٣٤٤ و ١٣٢٠ و ١٣٢٩ في م الوكيلي [كها في فهرس پونا]، ومؤرخة ١١٠١ في م المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٦٨ في ٩١ ورقة، وأيضاً مؤرخة ١٢٤١ برقم ٦٩ [كها في فهرس المعهد]، وفي المعهدأيضاً نسخة غير مؤرخة برقم ٧٠، وذكر پونا

<sup>(</sup>١) راجع الذريعة. ١٦٩/٢٣.

المؤلّف والكتاب \_\_\_\_\_\_\_\_ ٦٣

والا في ص٦٥ من الفهرس نسختين غير مؤرختين في م ـقربان، وأخر في المكتب الهندي برقم ١٤٢١.

## ٢٦ - الينبوع:

قال مجدوع: «مجلّد واحد مشتمل على ما اشتمل عليه النصف الثاني من كتاب الدعائم»، ثم أورد مجدوع فهرس الكتاب(١).

(نسخ الكتاب): منها نسخة مؤرخة ١٣١٠ في م ـ كيني، ومؤرخة ١٣٤٧ في م ـ نجم الدين، ومؤرخة ١١٤٤ في م ـ قربان، مؤرخة ١٣٥٦ و ١٢٥٦ في م ـ قربان، ومؤرخة ١٣٥٦ و ١٢٩٦ في م ـ الوكيلي [كما في فهرس پونا]، ومؤرخة ١٣٤٦ في المعهد الاسماعيلي بلندن برقم ٢٤٠، ونقل پونا في ص٥٥ نسخة غير مؤرخة في دار الكتب المصرية مصوّرة عن اليمن برقم ٤٦٢.

## ٢٧ ـ كتاب يوم و ليلة في الصلاة المفروضة:

ذكره پونا والا في فهرسه ص ٥٥ وقال: إنه أجوبة القاضي النعمان لأسئلة فقهية سأله عنها خطّاب بن وسيم مقدم زواوة وحاكمهم، ـوأضافـ أن منه نسختان في مكتبة قيوم بالهند ضمن مجموعة، وأُخرى في دار الكتب المصرية مصوّرة عن اليمن.

### الكتب المفقودة:

و هناك طائفة من الكتب و صفت بأنها من تأليف النعمان أو منسوبة إليه ولم تقف عليها يد التتبّع، وأظن أن قسماً كبيراً منها مقتطفات من مؤلّفاته

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ٣٥.

الأخرى أو رسائله الخاصة التي انتزع القرّاء أسهاء خاصة لها من واضعيها أو لأسباب أخر، فذكرها أصحاب التراجم والفهارس من دون ذكر أماكن وجودها وهي كالآتي: \_ .

### ٢٨ ـ الآثار النبوية:

قال الأفندي (ق / ١٢هـ): «كتاب الآثار النبوية للقاضي النعمان المذكور ـ أيضاً ـ في الفقه ثم اختصر منه كتاب: مختصر الآثار»(١) وتبعه في ذلك شيخنا العلّامة (ت/٣٨٩هـ)(٢).

و يظهر أن ذلك مجرّد ظنّ من الأفندي ـ رحمه الله ـ وأن شيخنا العلّامة تبعه لحسن ظنّه به، فإنه ليس للمؤلّف كتاب بهذا العنوان وذلك لأن هذا الكتاب إنما هو اختصار لكتاب دعائم الاسلام. فإن مجدوع الاسماعيلي (ق/١٢هـ) أورد ذكر الدعائم ووصفه بقوله: «وهذا الكتاب نصفان كلّ نصف منها مجلّد برأسه، وفي النصف الأول سبعة كتب على قدر الدعائم السبعة»(٣).

ثم أورد فهرس الدعائم بتفصيل مبتدأ بكتاب الولاية، ثم ذكر بعد وصف الدعائم في ص ٣٢ من فهرسته كتاب مختصر الآثار مما روي عن الائمة الأطهار وقال: «... وهو أيضاً نصفان كلّ نصف منها مجلّد برأسه جامع لجميع ذلك الكتاب [دعائم الاسلام] غير كتاب الولاية فإنه [كتاب الولاية] ما أتى إلا فيه [الدعائم]»(٤).

و لا أدري من أين أتلى الأفندي ـرحمه اللهـ بوصف النبوية للآثار في اسم

<sup>(</sup>١) رياض العلياء: ٥/٢٧٦. (٤) فهرس مجدوع: ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ١٧٦/٢، وتوابع الرواة: ١٢٥/٥.

<sup>(</sup>٣) فهرس مجدوع: ص ٢٠.

الكتاب مع أنه ليس في مُختصر الآثار ولا غيره، والله العاصم.

## ١ ٧ - الإ تفاق والإفتراق:

أشار إليه المؤلّف في شرح الأخبار قائلاً: «والذي ذكرته في هذا الباب من ذكر علم علي عليه السّلام ما جاء من قضاياه فيها غيره يخرج عن تفضيه حدّ هذا الكتاب، وقد ذكر ذلك وبما جاء من مثله عن الأئمة في كتاب الاتفاق والافتراق وفي كتاب الايضاح وغيرها من كتب الفقه التي بسطت فيها قول الائمة من أهل البيت - عليهم السّلام - في الحلال والحرام والقضايا والأحكام»(١)

و يظهر أن الكتاب كان موجوداً في القرن السادس حيث ذكره ابن شهراشوب (ت/٨٨٥هـ) في كتابه «معالم العلماء ص ١١٣»، وذكر يونا والا في فهرسه ص٥٥ أنه في أربعين جزء كما ذكر كتاب المقتصر، ووصفه بأنه مختصر كتاب الاتفاق والافتراق على ما ذكره الادريس في «العيون».

### ٣٠ ـ أصول الحديث:

ذكره پونا والا في فهرسه ص ٦٧ و لم يذكر مكان وجوده.

#### ٣١ - الإمامة:

أشار إليه المؤلّف في شرح الأخبار في مواضع منها ج١ ص٢٦ و٥١ و٧٧ وج٤ ص٧٧ وذكره ابن شهراشوب (المتوفّى سنة ٨٨هــ) ممّا يدلّ علىٰ وجود الكتاب في القرن السادس.

(١) شرح الأخبار: ٨١/٨.

و قال شيخنا العلّامة (ت/ ١٣٨٩هـ): «قال [النعمان] في كتاب الزكاة من الدعائم في باب وجوب دفع الصدقات وحرمة منعها عن الائمة من آل محمد ما لفظهُ: استقصاء الكلام في ذكر إمامتهم والاحتجاج في ذلك يخرج عن حد هذا الكتاب، وقد أفردنا له كتاباً في ذكر الامامة خاصة»(١).

والحديث مذكور في دعائم الاسلام ج ٢ الحديث ٩٨٢ من طبعة القاهرة سنة ١٣٨٩هـ. ١٩٦٩م.

ووصف پونا والا هذا الكتـاب في فـهرسه ص ٢٠٠ بـأنه في أربعـة أجزاء ولم يذكر مكان وجوده.

# ٣٢ ـ البلاغ الأكبر و الناموس الأعظم ـ في أصول الدين ـ:

نقل پونا والا في ص ٥٦ من فهرسه عن ابن كثير في البلاية والنهاية أن هذا الكتاب هو للنعمان ولكنه يظهر أن كلام ابن كثير قد التبس عليه فقد قال ابن كثير (ت/ ٤٧٧هـ) مانصة: «سنة ٣٨٦ وهي أيّام محمد بن النعمان قاضي الفاطميّين الذي صنّف البلاغ الذي انتصف فيه للردّ على القاضي الباقلاني وهو أخو عبدالعزيز بن النعمان»(٢).

و آخر كلام أبي الفداء يدل بوضوح على أن البلاغ إنما هو من تأليف الابن «محمد بن النعمان» لا الأب «النعمان بن محمد» فراجع.

## ٣٣ ـ تأويل القرآن:

ذكره ابن حجر (ت/ ١٥٨هـ) في لسان الميزان ج٦ ص ١٦٧، وذكره پونا

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) البداية و النهاية: ١/٩ ٣٣ ط / القاهرة سنة ١٩٣٢.

والا في فهرسه ص ٦٣ باسم «حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنبيه علىٰ التأويل» وقال:إنه في ٧٠جزء.

# ٣٤ ـ التقريع و التعنيف لمن لم يعلم العلم:

و صفه پونا والا في فهرسه ص ٦٢ وقال بأنه جزءان.

# ٣٥ ـ الدامغ الموجز في الردّ على العتكى:

قال پونا والا في فهرسه ص ٦٣ بأنه أربعة أجزاء.

#### ٣٦ ـ الدعاء:

قال يونا والا في فهرسه ص ٦٦ بأنه جزءان.

## ٣٧ ـ الردّ على الخوارج:

استظهره پونا والا في ص ٦٢ من فهرسه من قول المؤلّف: «والحجّة عليهم [الخوارج] يخرج أيضاً عن حدّ هذا الكتاب، وقد أفردت كتاباً في الردّ عليهم، فن آثر النظر في ذلك وجده فيه».

و لعلّ النعمان عنى به الارجوزة الآتية.

### ٣٨ ـ ذات المحسنة:

قال شيخنا العلّامة (ت/ ١٣٨٩هـ) في وصفها: «منظومة في ثورة أبي يزيد مخلّد بن كيداد الخارجي»(١).

(١) الذريعة ٢/١٠.

و إليه أشار النعمان حيث قال: «و قد بسطنا عن أخبار فتنة اللعين مخلّد وما كان من الآيات والبراهين والمعجزات فيها للقائم والمنصور كتاباً ضخماً كبيراً استقصينا فيه جميع ما جرى في ذلك »(١).

و قد ذكرها پونا والا في ص ٥٨ من فهرسه و قال: إنها جزءان.

### ٣٩ ـ ذات المن:

قال شيخنا العلّامة (ت/ ١٣٨٩هـ): «منظومة في بعض حوادث وقعت للخليفة الفاطميّ المعزّ»(٢).

و ذكرها ايفانوف في فهرسه ص ٣٨ نقلاً عن العيون، ووصفها پونا والا في ص ٨٥ بأنها في جزءين، وأن المؤلّف أشار إليها في المجالس وشرح الأخبار، راجع الجزء ١٥ ص١٠٠.

## • ٤ - الرسالة المصرية في الردّ على الشافعي:

كذا عنونها پونا والا في ص ٦٣ من فهرسه وقال: إنها جزءان، وقد عرفت في ترجمة المؤلّف، أن كلاً من ابن خلكان (ت/٦٨١هـ) واليافعي (ت/٧٦٨هـ) قال: بأن له ردود على المخالفين لأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن شريح(٣).

## ٤١ ـ كيفية الصلاة على النبي:

ذكره پونا والا في ص ٦٤ من فهرسه.

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ١١٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) الذريعة: ٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) وفيّات الأعيان: ٥/٤١٦، مرآة الجنان: ٣٨٠/٢

## ٤٢ ـ كتاب فها رفضته العامّة من كتاب الله وأنكرته:

ذكره پونا والا في ص ٦٣ من فهرسه وقال: إن النعمان أشار إليه في المجالس.

### ٤٣ ـ معالم الهدى:

جاء ذكره بالألف المقصورة في شرح الأخبار بخلاف المصادر الأخرى. فقد ذكره شيخنا العلّامة بعنوان «معالم المهدي»(١).

و استظهر ايفانوف أنه قطعة من قصيدة ذات المنن، وليس بصحيح إذ أن النعمان أرجع إليه مستقلاً بهذا الاسم في مواضع مختلفة من كتبه، قال في شرح الأخبار: «... أفردت كتاباً قبل هذا لذلك وهو كتاب «معالم الهدى» ولكن نجعل في هذا الكتاب باباً نذكره فيه مجملاً -إن شاءالله تعالى - ذكر معالم الهدى قصدنا في هذا الباب نحو ما قصدناه في جلة الكتاب من الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مع حذف الأسانيد وإطراح التكرار لكثرة الروايات في الخبر الواحد في الطريق الواحد لئلاً يطول بذلك الكتاب ولنختصر الباب ممّا جاء من البشرى في المهدى» (٢).

و منه يظهر أن النعمان لخصّ كتاب «معالم الهدى» في باب واحد وأدرجه في شرح الأخبار، وذلك بحذف الأسانيد وعدم التكرار.

و قال في مقدّمة افتتاح الدعوة: «... وقد أفردنا كتاباً غير هذا في ذكر معالم المهدي وصفته وذكر قيامه وأيّامه وما تقدم في ذلك من الآثار عن

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٢٠٢/٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح الأخبار: ٧١/١٤.

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فيما بشَّربه منه»(١).

و لم يحسن محقّق الكتاب حيث قال بأنه: «جزء من كتاب شرح الأخبار» فإن الموجود في شرح الأخبار ليس إلا ملخّصاً من ذلك الكتاب.

و نقل پونا والا في فهرسه ص ٥٨ عن المناقب: «وقد ألّفنا في ذلك [معجزات المهدي] كتاباً بذكر هجرته وقيامه وسيرته ودعوته وأيّامه من مقدار هذا الكتاب [المناقب] فن أراد استقصاء ذلك وجده فيه بتمامه».

# ٤٤ ـ نهج السبيل الى معرفة علم التأويل:

وصفه يونا والا في فهرسه ص ٦٣ بأنه جزءان.

و ذكر كلّ من ايفانوف و پونا والا في فهرسيهما الأسماء التالية من دون أي وصف لهاوهي.

٥٤ ـ التعقيب والانتقاد

٤٦ ـ الحللي والثياب

٤٧ ـ الشروط

84 منامات الائمة

٤٩ - رسالة الى المرشد الداعي بمصرفي تربية المؤمنين:

٥٠ - كما انفرد پونا والا في ذكر كتاب المغازي في ص٦٢ من الفهرس

و كما تقدم فإنه يغلب علىٰ الظنّ بأن هذه المذكورات هي مقتطفات من كتبه الأخرى الموجودة.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) افتتاح الدعوة: ص ٢.

### هذا الكتاب:

و اسمه الكامل: «شرح الأخبار في فضائل الاثمة الأطهار»(١)، وقد استعرض فيه النعمان النقاط الهامة في حياة ائمة أهل البيت عليهم السلام- الى الإمام جعفر الصادق عليه السلام-، وتوسّع في ما يتعلّق بفضائل الإمام على عليه السّلام ورد شبهات الخالفين، ثم انتصر فيه للاسماعيلية.

و بالرغم من المحافظة الاسماعيلية الشديدة على كتبهم فقد تمكّن عالمان من علماء الشيعة جَلدان على التتبّع ـكما يظهر من كتبهماـ أن يقفا على هذا الكتاب وينقلا من نصوصه.

فقد وقف ابن شهراشوب (ت/ ٥٨٨هـ) على الكتاب ونقل منه عدّة نصوص في كتابه «مناقب آل أبي طالب ج٢ ص٣٦٣ الى ص٣٦٥» فيا يتعلّق بقضايا الإمام على في عهد الخليفة الثاني، وعقبها بأحاديث رواها من النعمان وأبي القاسم الكوفي في كتابهها.

و المجلسي (ت/ ١١١١هـ) من بعده، نقل تلك النصوص نصّاً عن المناقب في كتابه «بحار الأنوار ج٤ ص ٢٢٩ ـ ٢٣١» ممّا يظهر أنه لم يقف على الكتاب بنفسه.

ووقف على الكتاب أيضاً المحدّث النوري (ت/ ١٣٢١هـ) ووصفه بقوله: «في الفضائل والمناقب وشطر من المثالب، مشتمل على سبعة أجزاء ينبىء عن سعة اطلاعه وطول باعه وفضله وكماله»(٢).

و يظهر أن نسخة النوري قد كتبت بواسطة كاتب اكتفى بالأجزاء السبعة الأولى من الكتاب وترك الأجزاء الأخرى، ومن هنا ظنّها المحدّث النوري

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ٦٩.

ـ رحمه اللهـ سبعة أجزاء فقط مع أنها ستة عشر جزء.

و قد وصف مجدوع فهرس هذا الكتاب بتفصيل و نقل شطراً من مقدّمة الكتاب، ونكتفي بما يأتي:

الجزء الأول: في حديث أن مدينة العلم و على بابها.

الجزء الثاني: في سبق علي الله الاسلام.

الجزء الثالث: في جهاد علي.

الجزء الرابع: في جهاده مع جموع الناكثين والقاسطين والمارقين.

الجزء الخامس: في بقيّة أخبار القاسطين.

الجزء السادس: في تمام الاحتجاج المذكور.

الجزء السابع: في مناقب على وردّ الحشوية.

الجزء الثامن: في بيان ماجاء من الأمر بطاعة على.

الجزء التاسع: في ما نزل من الوحي والقرآن في علي.

الجزء العاشر: في ذكر معاوية.

الجزء الحادي عشر: تمام ماجاء من الأخبار مجملاً من ذكر أهل بيته.

الجزء الثاني عشر: فضائل الحسن و الحسين عليهماالسّلام.

الجزء الثالث عشر: في من قتل مع الحسين عليه السلام.

الجزء الرابع عشر: في مولانا جعفر بن محمّد والأثمّة المستورين.

الجزء الخامس عشر: في ذكر معالم المهدي و بشاراته.

الجزء السادس عشر: في صفات شيعة على عليه السّلام (١).

و هذه الأجزاء الستة عشر ليست مجموعة بين دفتين، بل هي متفرّقة متشتّتة، ويظهر أن كلّ ناسخ استنسخ ما استطاب من موضوع الكتاب ممّا

<sup>(</sup>١) فهرس مجدوع: ص ٦٩ ـ ٧٣.

يهمه، فجاء الكتاب مفرط العقد تحتفظ المكتبات بنسخ مخطوطة من أجزاء مختلفة من الكتاب.

#### نسخ الكتاب:

نسخة شبه كاملة بتاريخ ١١٢٦ و ١١٢٧ في مكتبة فيض بمبي برقم ٤٥-٤٠، يحتوي على الأجزاء ١-١٢ و ١٦-١٦ وينقصها الجزءان ١٣ و١٤فقط.

و نسخة غير مؤرخة من الجزء ١٣ و ١٤ في م ـجامعة لندن برقم ٢٥٧٢٢ وأن منه محتصر في برلين برقم ٩٦٦٢ ومنه مصوّرة في القاهرة برقم ١٠٨٩٢ [كيا ذكره سزكين].

و ذكر يونا والا النسخ التالية: مؤرخة ١٢٤٧ في م الهمداني تحتوي على الأجزاء ٥-٨. وأيضاً الأجزاء ١٢٠٩ بتاريخ ١٢٤٧هـ، ومؤرخة ١٢٦٤هـ في م كيخا يحتوي الأجزاء ١-١، وبتاريخ ١٣٠٥هـ يحتوي الأجزاء ١-١، وبتاريخ ١٣٠٥ الأجزاء ١-١، وبتاريخ ١٢٨٨ الأجزاء ١-١، وبتاريخ ١٣٨٠ الأجزاء ١٠٦٠، وبتاريخ ١٣٨٠ الأجزاء ٣-٤، ومؤرخة ١٣٧١ الأجزاء ٣-٤، ومؤرخة ١٢٨٨ الجزء الثاني، ومؤرخة ١٣٨٨ الأجزاء ٥-٨ والأجزاء ١-١، ومؤرخة ١٢٨٨ الجزء الثاني، ومؤرخة عشر.

كما ذكر أجزاء غير مؤرخة كالآتي:

م - الاوقاف برقم ٣٠٨٧ الأجزاء ١-٤، وم - ناجي الأجزاء ١-٤، وم - هاروارد الجزء الأول، وم - فيض الأجزاء ١-١٢ و ١٥-١٦، وم - الجمعية الاسماعيلية بباكستان الأجزاء ١ و٣ و٥ و٧ و٩ و١٢ و١٦، وم - لندن - الأجزاء ١٣ و١٤، وم - قيوم الجزء ١ و٢ وه-٨، وم - طهران الأجزاء ١-٧، وم - المحداني ١-٤، وم - الوكيلي ١-٤ و٣١-١١ و٣١-١٦، وفي اليمن الأجزاء ٢

و۹ و۱۲ و۱۱(۱).

و يحتفظ معهد الدراسات الاسماعيلية في لندن بالنسخ التالية:

مؤرخة سنة ١٣٨٦ برقم ٥٥١ الجزء الأول، ومؤرخة ١٣٣٥ برقم ٥٠٠ الجزء الأول والثاني، ومؤرخة ١٢٦٤ برقم ١٩٨٨ الجزء ١١ الجزء ١١ ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ١٨٨٦ الجزء الثالث، برقم ١٨٨٦ الجزء الثالث، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ١٨٨٥ الجزء الثالث، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ١٨٨٥ الجزء الماس، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ١٨٨٠ الجزء السابع، ومؤرخة ١٣٨٠ برقم ١٨٨٥ الجزء السابع والثامن، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ١٨٨٨ الجزء الثامن، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ١٨٨٥ الجزء الباسبع والثامن، ومؤرخة ١٣٨١ برقم ١٨٩٨ الجزء ١١٠١، ومؤرخة ١٨٩٨ برقم ١٨٩٦ الجزء ١١٠١، ومؤرخة ١٨٩٨ برقم ١٩٩٦ الجزء ١١٠١، ومؤرخة ١٨٩٨ برقم ١٩٩٦ الجزء ١١٠١١، ومؤرخة ١٨٩٨ برقم ١٩٩٦ الجزء ١١٠١١، ومؤرخة ١٨٩١ برقم ١٩٤١ الجزء ١١٠١٠ ومؤرخة ١٨٩١ برقم ١٩٤١ الجزء ١٩٨١ ومؤرخة ١٨٩١ برقم ١٩٤١ الجزء ١١٠٠ ومؤرخة ١٩٤١ برقم ١٩٤١ الجزء ١١٠٠ ومؤرخة ١٩٤١ برقم ١٩٥١ الجزء ١١٠٠ ومؤرخة ١٩٤١ برقم ١٩٨١ الجزء ١١٠٠ ومؤرخة ١٩٤١ برقم ١٩٥١ و١٠٠ ومؤرخة ١٩٤١ برقم ١٩٥١ الجزء٢،

كما يوجد في المعهد نسخ غير مؤرخة كالآتي:

الجزء ۱ ـ ٤ برقم ۱۸۳، والجزء ٥ ـ ٨ برقم ۱۸۵، والجزء السادس برقم ۱۸۶، والمجزاء ١٨٦، والأجزاء ١٨٦، والأجزاء ١٦٨، والأجزاء ١٠٦٠ برقم ١٨٨،والأجزاء ١٦٠ برقم ١٦٩، والجزء العاشر برقم ١٩٠، والجزء ٢١ برقم ١٩٦، والجزء ١٢ برقم ١٩٦، والجزء ١٥ برقم ١٩٦٠.

و تفسير مكتبة المعهد الاسماعيلي بلندن من أغنى المكتبات اقتناءً لنسخ هذا الكتاب.

فهرس یانا والا: ص ٦٠.

المؤلّف والكناب \_\_\_\_\_\_\_ ٥٠

تنبيه:

و ينبغي التنبيه على أن النسخة الألمانية المحفوظة في مكتبة برلين برقم ٩٦٦٢ ليست مختصرة من الكتاب، وإن تضمنت ونقلت نصوصاً كثيرة منه، فقد وقع في هذا الخطأ مفهرس الفهرس الألماني الهاودت في ج٩ صه٧٠٠ ط/١٨٩٧م حيث وجد في النسخة نصوصاً تقول مثلاً: «ويتلوه من الجزء الثالث ممّا اختير من كلام النعمان» [ص٢٦] أو قوله، في آخر الجزء السادس: «ويتلوه لمنة الله وقوته من الجزء السابع ومن آخر الجزء الثامن المختار منها، وإن كان ذلك كلّه خيرة لكن أوجب ذلك قصور الهمة وضعف المكنة»

و وقع في نفس الخطأ فؤاد سيّد في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية القسم الثاني ص٨ ط/ القاهرة ١٣٨٢هـ، حيث عرف النسخة المصوّرة من الألمانية وأشار الى نسخة أخرى بخط حسين فهمي مؤرخة ١٣٦٨.

و تبعهما فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ الأدب العربي»(١).

«بيان ذلك»: إن من خصيصة المؤلفين الاسماعيلين أنهم ينقلون نصوصاً طويلة من كتب قدمائهم وكأنهم يعتبرون ذلك نوعاً من الاحترام والتعظيم لهم، وذلك لا يخفى على من سبر كتبهم ككتاب الأزهار للحسن بن نوح الهروجي، وعيون الأخبار للداعي عمادالدين إدريس (ت/٨٧٧هـ)، وكأنه نابع من عقيدتهم حيث إن علومهم تنبع عن عين الحقيقة.

و يدل على ذلك إن كاتب النسخة قد نقل عن غير القاضي النعمان أيضاً فقد نقل عن كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل مصرحاً باسم الكتاب

(۱) ج ۱/۷۷ ط / لندن ۱۹۹۷م.

ومؤلّفه الحسكاني (المتوفّى بعد سنة ٧٠هه) في مواضع منها ص١ وص١٦ وص٢٩ وص٢٩ وص٧٥ وص١١ لحافظ المحدّث أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحاكم، ويعرف بابن الحدّاء، توفّى بعد السبعين وأربعمائة(١) ومن غير المعقول أن ينقل النعمان (المتوفّى سنه٣٦٢هه) عنه.

فليست النسخة الألمانية سوى كتاب مستقل مشتمل على نصوص كثيرة من شرح الأخبار ومن غيره.

و قد طبع القسم الأول من شرح الأخبار ـ كما ذكره بوناوالا ـ بواسطة الجمعية الصفيّة في سورت الهند، كما ونشر ايفانوف في سلسلة جمعية البحوث الاسماعيلية رقم ١٠ المنتخب من الجزء الخامس عشر من كتاب شرح الأخبار في ٣٤ صفحة في مطبعة اكسفورد عام ١٩٤٢م.

### اسلوب التأليف:

و النعمان في كافة مؤلّفاته يسلك أسلوباً فريداً حيث لا يعيد عن رغبات الخلفاء الفاطميّن، فلا يكتب إلا بإرشادهم ولا ينشر إلا بعد موافقهم وإذنهم، فكتبه مرآة صادقة لأفكار الخلفاء الفاطميّن.

قال مجدوع: «و لم يؤلّف تأليفاً و لا جمع كتاباً متى عرضه على الائمة شيئاً فشيئاً، فأثبتوا منه الصحيح وقوموا الأود...»(٢).

و صترح بذلك النعمان في كتبه و منها هذا الكتاب حيث قال: «... جعت من الآثار في فضل الائمة الأطهار حسب ما وجدته وغاية ما أمليته

<sup>(</sup>١) راجع تذكِرة الحفاظ: ١٢٠٠/٢. (٢) فهرس مجدوع: ص ٣٢.

واستصفيته فصححت من ذلك ما بسطته في كتابي هذا وألفته بأن عرضته على ولي الأمر وصاحب الزمان والعصر مولاي الإمام المعزّ لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه وخلفه وأثبت منه ما اثبته وصح عنده وعرفه وآثره عن آبائه الطاهرين وأجازني سماعه منه وبأن أرويه لمن يأخذ عتي عنه، فبسطت في هذا الكتاب ما أثبته وأجازه وعرفه، وأسقطت ما رفعه من ذلك وأنكره».

و قال أيضاً «... وحذفت أسانيدها و تكرار أكثر الروايات منها واختلاف الحكمايات منها، إذ قد آثرتها وأثبتها وصحّحتها بأسنادها الى إمام العصر وصاحب الأمر...»(١).

و يحاول المؤلّف في كتابه هذا ـكسائر مؤلّفاتهـ الاشارة الى سائر كتبه في كلّ مناسبة وهي حقيقة تنبىء عن وعي المؤلّف لمثل هذه الضرورة وربما عانى هو نفس منها في معرفة المخطوطة الناقصة أثناء زياراته للمكتبات ممّا جعله يلتزم بهذا الاسلوب في كلّ كتبه.

و يمتاز هذا الكتاب بالتزام المؤلّف بالأختصار في الأسانيد وتجنّب التكرار في متون الروايات المتفقة أو المتقاربة معنى، كما يكرر هذا الالتزام في كلّ مناسبة. فقد قال: «... اختصرت كما شرطت في أول هذا الكتاب أكثر ماجاء في ذلك واقتصرت على حديث واحد من كلّ فنّ، وحذفت التكرار الذي يدخله أصحاب الحديث وغيرهم باختلاف الأسانيد، وغير ذلك ممّا يريدون به التأكيد...»(٢).

وقال أيضاً: «قصدنا في هذا الباب نحو ما قصدناه في جملة هذا الكتاب ممّا أثبت في أوله من الاقتصار على الأخبار الصحبحة المشهورة مع حذف

<sup>(</sup>١) مقتمة شرح الأخبار ص٨٨.

الأسانيد واطراح التكرار لكثرة الروايات في الخبر الواحد من الطريق الواحد لئلاً يطول بذلك الكتاب»(١).

و يشير المؤلّف في هذا الكتاب و سائر كتبه الى أنه يتحمّل روايه الكتب بالطرق المعروفة فيقول: «... فإني قد تصفحت الكتب المرويّة عن أهل البيت عليهم السّلام ممّاكان فيهامن سماع ومناولة وأخذته إجازة أوصحيفة...»(٢).

و قال أيضاً: «... و حذفت أسانيدها إذ صحّحتها بأسنادها الى إمام العصر فقرّبت بذلك بعيدها...»(٣).

و التأمّل في الكلامين يفيد أن ليس للمؤلّف سماع أو مناولة أو إجازة من غير المعزّ، وأنه لم ينقل عن الكتب إلا بالوجادة، فكأنه استصغر شأن هذا الفن، والناس أعداء ماجهلوا، فلم أقف على شيخ له غير المعتزّ، كما لم أقف على شيخ للمعتزفي هذا الفنّ.

و يظهر أن الاسماعيلية أخذوا هذه السيرة عنه، فقد حدّثني شيخ البهرة بأنهم لا يعتقدون بالاجازة بل يعتمدون على إمامهم وكما قال: «نغترف من منبع الحديث» وليس هذا إلا جهلاً بقواعد الفنّ إذ لو كان إمامهم منبعاً لأحاديثهم فإنه لا يعقل أن يكون منبعاً لأحاديث غير الاسماعيلية وأيضاً وكيف يعقل أسناد الأحاديث المروية عن الخالفين في المعتقد الى المعزّ؟.

و يظهر أن دور المعزّ لم يكن سوى مطالعة ما يجمعه المؤلّف عن المصادر المختلفة وإبداء رأيه الشخصي بحذف ما لايراه مطابقاً لأصول المذهب، كما يظهر من مواضع من الجالس ص٤٣.

و نتيجةً لهذا الاسلوب ـأعني عدم دراسة الأسانيدـ لم بسلم المؤلّف من

<sup>(</sup>٣) مقدّمة شرح الأخبارص٨٨.

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ١٣٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) الاقتصار: ص ٣٢.

المؤلّف والكتاب \_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩٠

الخطأ في النقل، وعلى سبيل المثال فقد قال: «وكان علي بن موسى [الامام الرضا عليه السّلام] بالشام»(١) في حين أنه ليس لهذا أيّ مصدر تأريخي، وقد التبس عليه أمر الامام عليه السّلام بأمر المأمون، والثابت تأريخياً أن المأمون كان بالشام وتوفّى هناك دون الامام الرضا عليه السّلام فان ذلك إنما حصل من إهمال دراسة الاسناد في المصدر الذي نقل عنه أو اشتباه فهمه للنصّ.

#### مصادر الكتاب:

من الطبيعي أن يستفيد النعمان من مكتبات الفاطميّن الخاصّة التي كانت زاخرة بالكتب وخاصّة ما يتعلّق بالخليفة الفاطمي - المعزّ (ت/٣٦٥هـ)، فقد وردفيها أنها «كانت مكتبة المعزّ في المنصورية ثم في القاهرة زاخرة بالكتب، وقد بلغ في شغف بهذه المكتبة أنه كان يعرف مواضع مافيها من الكتب وما تحويه من المعلومات» (٢).

ومع الأسف أن المؤلف لم يذكر بتفصيل أسهاء المصادر التي اعتمد عليها، ويمكن استنتاج أن المؤلف كان يعتمد في كتابه على المصادر المتوفّرة لديه، من اسلوبه حيث يذكر اسم أحد المؤلفين قائلاً باسناده، وهذا يشير الى أن المؤلف أخذ تلك الأحاديث من كتبهم، وبالرغم من ذلك ففد صرّح ببعض المصادر التى تعتبر الآن بعضها مفقودة وهي:

#### المغازي لابن إسحاق (ت/ ١٥١هـ):

ذكر النعمان في تفسير قوله تعالى: «وَ أَنْذِرْ عَشِيَرَتَكَ الأَقْرَبِينَ» مارواه

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ٦٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) المعزّ لدين الله: ص ٢٢٢.

الخاص والعام، وذكر أصحاب التفسير من العامة ومن أصحاب السير ـ ونقل الحديث ثم قال ـ: «وروى هذا الحديث بهذا السند محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وغيره من علماء العامة»(١).

و ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أحد الائمة الأعلام في المغازي توفّى سنة إحدى وخمسين ومائة هجرية.

#### المغازي للواقدي (ت/٢٠٧هـ):

قال المؤلّف في الجزء ١٤ ص ٤٢ «روي عن الواقدي» وقال في الجزء ١٣ ص ١٢١ «ذكر محمد بن عـمـرو الواقدي»ممّـا يظهر أن المؤلّف كـان ينقل عن كتابه أحياناً مباشرة وأُخرىٰ بالواسطة.

و الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المتوفّى سنة ٢٠٧هـ، وقد كان المؤلّف على اطلاع واسع بكتب المغازي والسِيرفقد أحال إليها كثيراً.

### علي بن هاشم (ق ٢ هـ):

ينقل المؤلّف عنه في ص ٥٩ و ص ٨٠ روايات و فضائل، والظاهر أنها منقولة من كتاب علي بن هاشم القمّي الذي هو من مشايخ الكليني المتوفّى سته ٣٢٩هـ.

#### النسائي (ت/٣٠٢هـ):

ينقل المؤلّف في موارد منها ص ٤٨ و ص ٥٠ و ص٥١ عن أحمد بن شعيب بن علي بن بحرالنسائي المتوفّى سنة ٣٠٢هـ، والظاهرأنها من كتابه «المناقب».

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) شرح الأخبار: ١٠٧/١.

المؤلّف والكتاب \_\_\_\_\_\_المناب المناب المؤلّف والكتاب إلى المناب ال

#### كتاب الغدير للطبري (ت/٣١٠):

و يعتبر هذا الكتاب المصدر الوحيد الذي ذكره المؤلّف بالاسم ونقل عنه نصوصاً كثيرة، وتظهر أهميّة هذه النقول أن الكتاب ـ اليوم ـ مفقود من المكتبة الاسلامية بالرغم من أنه كان في متناول الباحثين في القرن الثامن الهجري.

فقد نقل عنه المؤرخ الدمشقي عماد الدين أبوالفداء بن كثير (ت/٧٧٤هـ) حيث عنونه باسم «كتاب غدير خم»، ونقل عن الجزء الأول منه في كتابه البداية والنهاية (١) أورد فيه سبعة أحاديث من الكتاب المذكور.

و اهتم علماء الشيعة بهذا الكتاب اهتماماً خاصّاً وذكروا اسنادهم اليه في كتبهم بالرغم من أن مؤلّفه كان عامّي المذهب لأهمية موضوع الغدير:

فقد ذكر الشيخ الطوسي (ت/٤٦٠هـ) اسناده اليه قائلاً: «محمد بن جرير الطبري يكنى أبا جعفر صاحب التاريخ عامّي المذهب له كتاب غدير خم وشرح أمره، أخبرنابه أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري عن ابن كامل عنه »(۱).

و قال النجاشي (ت/٠٥١هـ): «محمد بن جرير أبو جعفر الطبري عامّي له كتاب الردّ على الحرقوصية ذكر طرق خبر يوم الغدير أخبرنا القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن جرير بكتابه الردّ على الحرقوصية»(٣).

و حيث صرّح كلّ من الطوسي والنجاشي بعامّيته فلاوجه لما استظهره

<sup>(</sup>١) ج ٥ / ٣١٣ الطبعة الاولى سنه ١٣٥٩/ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ص ٢٢٦.

شيخنا العلّامة (ت/١٣٨٩هـ) بقوله: «بل المظنون أنها لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمام المعاصر لصاحب الترجمة... وانما وقع الخلط من اتحاد الاسم والكنية واسم الأب والنسبة»(١).

فان تصريح كلّ من الطوسي و النجاشي و المؤرخ ابن كثير والمؤلّف هنا يقتضي خلاف ذلك وللتفصيل يراجع الصيانة، فقد ذكرت فيه مايني بذلك إن شاءالله.

و قال المؤلّف مانصّه: «و رواه [خبر الغدير] اكثر أصحاب الحديث وممن رواه وأدخله في كتاب ذكر فيه فضائل علي غير من قدّمت ذكره محمد بن جرير بن الطبري وهو أحد أهل بغداد من العامّة ممن قرب عهده [؟] في العلم والحديث والفقه عندهم، واسناده فيه أنه قال: حدّثنا محمد بن حميد...»(٢).

ثم أورد طائفة من الروايات ذلك الكتاب و عسىٰ أن يوقق الله سبحانه العثور عليه.

و كفىٰ لهذا الكتاب أهميّة وجود هذه الطائفة المنقولة من كتاب الغدير للطبري فيه، فهي وإن كانت محذوفة الأسانيد إلا أنها تلقي الضوء على مجتوىٰ ذلك الكتاب.

### و ختاماً:

أبارك جهد الأخ السيّد محمّد الحسينيّ الجلاليّ ـحفظ اللهـ الذي قام بتحقيق هذا الكتاب وإخراجه الى عالم المطبوعات، وكان الله في عون كلّ مخلص أمن.

| محمّد حسين الحسيني الجلاليّ |                     |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
| -                           |                     |  |  |  |
| (٢) شرح الأخبار: ١١٦/١.     | (١) الذريعة: ٢٦/١٦. |  |  |  |

# فهرس المصادر

| محل وسنة الطبع | المؤلّف وسنة الوفاة                      | اسم الكتاب                             |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| القاهرة ١٣٦٧هـ | تقيّ الدين المقريزي ـ ٥٤٠                | ١ ـ اتَّمَاظ الحنفاء بأخبار الحلفاء    |
| بيروت ١٩٦٤م    | مصطفىٰ غالب الاسماعيلي                   | ٢ ـ أعلام الاسماعيلية                  |
| النجف ١٣٨٥هـ   | الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ـ ١١٠٤ | ٣ ـ أمل الآمل                          |
| استانبول ١٩٤٥م | إسماعيل باشا البغدادي ـ ١٣٣٩             | ٤ ـ إيضاح المكنون                      |
| طهران ۱۳۷٦هـ   | الشيخ محمد باقر المجلسي ـ ١١١١           | <ul> <li>عار الأنوار</li> </ul>        |
| القاهرة ١٩٢٢م  | أبي الفداء بن كثير۔ ٤٧٧                  | ٦ ـ البداية والنهاية                   |
| لندن ۱۹۹۷م     | فؤاد سزكين                               | ٧ ـ تاريخ التراث العربي ـ بالألمانية   |
| النجف ١٣٥٢هـ   | الشيخ عبدالله المامقاني ـ ١٣٥١           | ٨ ـ تنقيح المقال                       |
| طهران ۱۳۳۱هـ   | محمد بن علي الأردبيلي ـ بعد١١٠٠          | ٩ ـ جامع الرواة                        |
| لندن ۱۹۳۳م     | ايفانوف                                  | ١٠ ـ دليل المخطوطات الاسماعيلية        |
| النجف ١٣٥٥هـ   | الشيخ آغابزرگ الطهراني ـ ١٣٨٩            | ١٦ ـ الذريعة الى تصانيف الشيعة         |
| النجف ١٣٨٦هـ   | السيّد محمد مهدي بحرالعلوم -١٢١٢         | ۱۲ ـ رجال بحر العلوم «الفوائدالرجالية» |
| النجف ١٣٨١هـ   | الشيخ أبي جعفر الطوسي ـ ٤٦٠              | ١٣ ـ رجال الطوسي                       |
| قم ١٤٠١هـ      | عبدالله الأفندي ـ ق ١٢                   | ١٤ ـ رياض العلياء                      |
| القاهرة ١٩٦٦م  | العماد الحنبلي ـ عبدالحي ـ ١٠٨٩          | ١٠ ـ شذرات الذهب                       |

| ١٦ ـ مصادر الأدب الاسماعيلي      | إسماعيل پوناوالا                    | كاليفورنيلا١٩٧م |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| ١٧ ـ الفهرست                     | الشيخ أبي جعفر الطوسي ـ ٤٦٠         | النجف ١٣٨٠هـ    |  |
| ١٨ ـ الفهرس [رجال النجاشي]       | أبي العبّاس النجاشي ـ ٥٠٠           | قم ۱۳۹۷هـ       |  |
| ١٩ ـ فهرسة الكتب والرسائل        | إسماعيل مجدوع ق ١٢                  | طهران ۱۹۶۶م     |  |
| ٢٠ ـ فهرس المخطوطات العربية      |                                     |                 |  |
| في مكتبة معهد الدراسات           | آدم غسك                             | لندن ۱۹۸٤م      |  |
| الاسماعيليه بلندن ـ بالانگليزية  |                                     |                 |  |
| ٢١ ـ فهرس مكتبة آية ا المرعشي    | السيّد أحمد الحسيني                 | قم ۱۳۹۶ش        |  |
| ٢٢ ـ قاموس الرجال                | الشيخ محمد تتي التستري              | قم ۱۳۸۸هـ       |  |
| ٢٣ ـ القضاة الذين ولّوا قضاء مصر | أبي عمرو الكندي ـ ٣٩٨               | باریس ۱۹۰۸م     |  |
| ٢٤ ـ كشف الظنون                  | حاجي خليفة ـ ١٠٦٧                   | استانبول ۱۹٤۱م  |  |
| ٢٠ ـ لسان الميزان                | أحمد بن حجر العسقلاني ـ ٨٥٢         | حيدرآباد ١٣٣١هـ |  |
| ٢٦_معالم العلياء                 | محمد بن علي بن شهراشوب ـ ٨٨٥        | النجف ١٣٨٠هـ    |  |
| ٢٧ ـ المعزّ لدين الله            | حسن إبراهيم حسن                     | القاهرة ١٩٦٤م   |  |
| ٢٨ ـ مناقب آل أبي طالب           | محمد بن علي بن شهراشوب ـ ٨٨٠        | قم              |  |
| ٢٩ ـ مرآة الجنان                 | عبدالله اليافعي ـ ٧٦٨               | حيدرآباد ١٣٣٨هـ |  |
| ٣٠ ـ مستدرك الوسائل              | ميرزاحسين النوري ـ ١٣٢١             | طهران ۱۳۸۶هـ    |  |
| ٣١ ـ وفيّات الأعيان              | شمس الدين أحمد بن خلكان ـ ٦٨١       | بیروت ۱۹۹۸م     |  |
| ٣٢ ـ النجوم الزاهرة              | جمال الدین یوسف بن تغری بردیٰ ـ ۸۷۴ | القاهرة ١٩٦٣م   |  |
| ٣٣ ـ نوابغ الرواة                | الشيخ آغابزرگ الطهراني ـ ١٣٨٩       | بیروت ۱۳۹۲هـ    |  |
|                                  |                                     |                 |  |



#### [خطبة الكتاب]

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الأول بلا أحد، و الآخر بلا أمد، وصلّى الله على خاتم الأنبياء ورسله محمّد النبيّ، وعلى الائمة من ذريته ونجله.

قال القاضي النعمان بن محمد (قدّس الله روحه): آثرت من الأخبار وجعت من الأثار في فضل الائمة الأبرار حسب ما وجدته وغاية ما أمكنني واستطعته، فصحّحت من ذلك ما بسطته في كتابي هذا، وألفته بأن عرضته على ولي الأمر وصاحب الزمان والعصر مولاي الامام المعز لدين الله(١) أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه وخلفه، وأثبت منه ما أثبته وصحّ عنده وعرفه، وآثره من آبائه الطاهرين، وأجاز لي سماعه منه، وبأن أرويه لي يأخذه عني عنه صلوات الله عليه. فبسطت في هذا الكتاب ما أثبته وأجازه وعرفه، وأسقطت ما دفعه من ذلك وأنكره مما نسبه الى أهل الحق المبطلون، وحرفه من قولهم المحرفون الضالون إذ هو صلوات الله عليه والائمة من آبائه الطاهرين وخلفه الأكرمين الذين عناهم رسول الله صلّى الله عليه وآله بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الجاهلين المحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. وأمدّني صلوات الله عليه مع ذلك من نوره وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. وأمدّني صلوات الله عليه مع ذلك من نوره

<sup>(</sup>١) الفاطمي.

وأفادني من علمه، من بيان ذلك ما أدخلته في تصانيف ما بسطته في هذا الكتاب، من البيان لما في الأخبار المبسوطة فيه لمن عسى أن يشكل شيء منها أو يقصر فهمه عنها، وحذفت أسانيدها وتكرار اكثر الروايات فيها واختلاف الحكايات منها إذ قد أثرتها وأثبتها وصححتها بأسنادها الى إمام العصر(ع)، فقربت بذلك بعيدها واحتصرتها وقويت تأكيدها، ثم رأيت أن يكون بسطها لفيفا، كها رويت، وصنفاً صنفا كها حكيت لأن مجيء الصنف بعد الصنف من الأخبار أوقع بالقلوب، وأقرب الى الحفظ والتذكار، كها أن الطعام إذا جاء [لوناً بعد لون](١) كان أشهى، وكان من يوتى به اليه أكثر منه أكلاً من أن يتلو منه الشيء ما هو مثله وإن كنت قد تابعت شيئاً من ذلك تأكيداً فانني لم أطله إطالة تمل من سمعه.

و بالله التوفيق على فضله، و مدد وليّه المعول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و في الأصل: جاء الواناً الواناً بعد لون.

# [قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى الائمة من نسله: «أنا مدينة العلم و على بابها»]

- [1] [الصنابجي](١) عن علي صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، إن رسول الله صلّى الله عليه وآله، قال: أنا مدينة العلم وعلى بابها.
- [۲] الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم و على بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.
- [٣] عبدالرزاق عن يحيى بن علي يرفعه الى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، وكذب من دخلها من غربابها.
- [3] محمّد بن الحسن الجعفري عن جعفر بن محمّد عليه السّلام عن اَبائه: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لعلي عليه السّلام: يا علي أنا مدينة العلم وأنت بايها، فن دخل المدينة من غير بايها فقد أخطأ الطريق.
- و هذا مأثور مشهور، وقد رواه الخاص والعام وهو مما أبان به رسول الله صلّى الله عليه وآله ولاية على عليه السّلام وإمامته ومكانه منه، وانه لا يصح اخذ العلم والحكمة عنه في حياة رسول الله ولا بعد وفاته إلا من قبله كما قال الله عزوجل: «وَ أَتُواْ البُيُوتَ

<sup>(</sup>١) و في الاصل: الصباعي و لم أجده في كتب الرجال

مِنْ أَبْوابِها»(١). فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله بأن مثله مثل المدينة التي هي جامعة البيوت ذوات الأبواب، وبأن علياً عليه السّلام مثله مثل بابها الذي هو باب الأبواب، كذلك لا يوتي كل إمام إلا من قبل من نصبه باباً له ولا يؤخذ عنه علمه إلا من جهته، وفي هذا كلام طويل دونه سرّ ليس هذا موضع كشفه، فلو كانوا أخذوا علم رسول الله صلّى الله عليه وآله كما أمرهم من قبله واقتصروا في ذلك عليه لم يختلفوا.

[0] كما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه إن سائلاً سأله: فقال: يا ابن رسول الله من أين اختلفت هذه الامة فيا اختلفت فيه من القضايا والأحكام [من الإحلال والإحرام]، ودينهم واحد، ونبيّهم واحد؟؟. فقال عليه السّلام: هل علمت إنهم اختلفوا في ذلك أيام حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله.

فقال: لا، و كيف يختلفون وهم يردّون اليه ما جهلوه واختلفوا فيه؟؟. فقال: وكذلك، لو أقاموا فيه بعده من أمرهم بالأخذ عنه لم يختلفوا ولكنهم أقاموا فيه من لم يعرف كلما ورد عليه، فردّوه الى الصحابة يسألونهم عنه، فاختلفوا في الجواب، فكان سبب الإختلاف، ولو كان الجواب عن واحد والقصد في السؤال عن واحد كما كان ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله لم يكن الإختلاف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القرة: ١٨٩.

## [قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أقضاكم على ]

[٦] أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: أقضاكم على.

[۷] حدّث بذلك عنه عطاء بن أبي رياح، فقيل لعطاء: أكان في أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله أعلم من علي؟، فقال: لا والله، ما أعلمه(١).

و الخبر المأثور عن رسول الله بقوله: أقضاكم علي مشهور، قد رواه الخاص والعام ذلك مما لم يختلف فيه، وسيأتي في هذا الكتاب بعد هذا انشاءالله مع ذكر ما جرى له من القضايا في أيام حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله ومن بعده واعتراف الصحابة له بأنه أقضاهم وأعلمهم، وأنهم كانوا في ذلك محتاجين اليه يسألونه، ولم يسأل هو أحداً منهم ولا من غيرهم، وكان يضرب بيده على صدره، ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، إنّ هاهنا لعلماً جماً لو أجد له حملة، ويضرب بيده على بطنه ويقول: إنه لعلم كله، ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فلن نجدوا أعلم عيني غمض مذصحبت رسول الله عابين اللوحين مني، ويقول: ما دخل عيني غمض مذصحبت رسول الله

<sup>(</sup>١) و في فيض القدير للمناوي ٣/٤٤: لا والله لا أعلم.

صلّى الله عليه وآله الى أن قبض ليلة من الليالي حتى علمت ما أنزل عليه في ذلك اليوم، وفها أنزل.

و إذا كان رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أخبرهم إنه أقضاهم فليس ينبغي لهم أن يتحاكموا بعده الى غيره. والقضاء يجمع علوم الدين. وهذا أيضاً مما أبان به رسول الله صلّى الله عليه وآله فضله، وأوجب به إمامته لأن القضاء لا يكون إلا للإمام أو لمن أقامه الامام عليه السّلام.

# [قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله: على مني وأنا من علي]

- [٨] مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن حصين، إن رسول الله صلّى الله عليه وآله، قـال: عـلي مني وأنا منـه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي.
- [۹] عمروبن ميمون عن ابن عباس، إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله على منى وأنا منه وهو ولى كل مؤمن بعدي.
- [10] أعمش بن شيرين، قال: فال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السّلام: أنت منى وأنا منك .
- عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعث(١) الى اليمن وبعث عليه علي بن أبي طالب عليه السّلام، وعلى طائفة منه خالد بن الوليد، وقال: إذا اجتمعتم فعلي على جميع الناس وإذا افترقتم فكل واحد على أصحابه، فلقينا العدو، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي عليه السّلام لنفسه جارية من السبي. فكتب بذلك خالد الى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونال من على، وأمرني أن أقع فيه عنده وكنت ممن ضم اليه،

<sup>(</sup>١) و في كفاية الطالب: في سرية.

فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وآله بكتاب خالد، فدفعته اليه، فقلت: يا رسول الله صلّى الله عليه وآله بعثتني مع رجل، وأمرتنى بطاعته، فوجهني اليك، وأمرني أن أقع(١) في علي عندك، وهذا مقام العائذ بك. فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا بريدة، لا تقع في علي، فانما على منى وأنا منه، وهو وليكم بعدي.

[۱۲] جعفر بن سليمان، عن عمر بن علاء، قال: لما كان يوم أحد وتفرق الناس عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ضرب رسول الله ستين ضربة بالسيف، وعليه يومئة درعان قد تظاهر بينهما، وكسرت رباعيته وشج في وجهه وتفرق الناس عنه، وبقي معه علي بن [أبي] طالب عليه السّلام، فقال له رسول الله: ارجع يا علي، فقال: الى أين أرجع عنك يارسول الله؟؟ أرجع كافراً بعد أن أسلمت؟! وأقبل الى رسول الله صلوات الله عليه وآله كردوس(٢) من المشركين. فقال لعلي عليه السّلام: فاحمل إذن على هؤلاء، فحمل عليهم، ففرجهم، وأصاب منهم.

فقال جبرائيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله: يا محمّد إن هذه للمواساة. فقال: يا جبرائيل: إنه مني وأنا منه.

فقال جبرائيل: وأنا منكما.

عبدالله بن رقيم، عن سعد بن مالك، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله أبابكر ببرأة الى أهل مكة، ثم أتبعه علياً عليه السّلام، فأخذها

<sup>(</sup>١) وقع في فلان، أي: ذمه وعيبـه وعـنفه. ووقعت فيـه إذا عـبته وذممته. (الـنهايه لابن الأثير ٥/٥١٠).

<sup>(</sup>٢) كردوس، أي: الجماعة من الأعداء.

منه. فقال أبوبكر: يارسول الله، ءانُزل فيّ شيء. قال: لا، إلا إنه لا يؤدي عنى غيري أو رجل منى، فعلى منى وأنا منه.

فهذه وغيرها أخبار كثيرة مأثورة معروفة قد رواها الخاص والعام فهذه وغيرها أخبار كثيرة مأثورة معروفة قد رواها الخاص والعام فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فيها إن علياً عليه السلام منه، وهو صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده وذلك أيضاً مما أبان به رسول الله صلى الله عليه وآله ولايته وإمامته، وإنه ولي أمر الأمة من بعده لأن الله عزوجل يقول:

[11] «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّـتَةٍ مِنْ رَبِّهِ»(١) يعني رسول الله صلّى الله عليه وآله وآله ويتلوه شاهد منه يعني علياً، فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله إنه هو ذاك الشاهد على الأمة من بعده.

وليس أحد ممن تأمّر على الأمة من بعده غيره يدعي إنه من رسول الله صلوات الله عليه وآله وإن رسول الله منه، ولا إنه قال ذلك فيه، ولا يدعي ذلك له أحد غيره. والشهداء هم الائمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ذلك:

[10] قول الله عزَّ وجل: «فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ الْمَّةِ بِشَهِيدِ»(٢) «وجئنا بِكَ عَلَى هُولاء شَهِيداً»(٣). وقوله عزوجل: «وجْائَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهِدَاء»(٤) والأنبياء أيضاً شهداء على أهل زمانهم.

[١٦] و من ذلك قول الله عزوجل لمحمّد صلّى الله عليه وآله: «وَجئناً بِكَ عَلَى هُؤلاء شَهِيداً» يعني أهل زمانه لأنه لا يقال هؤلاء إلا للحضور دون من لم يكن بعد.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۷. (٤) الزمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤١.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨٩.

و من ذلك ما جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وآله، إنه قرأ عليه قول الله عزوجل حكاية عن عيسىٰ: «وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» (١) فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: وأنا أقول كذلك: يا رب أكون شهيداً على هؤلاء ما دمت فيهم.

و انما اشتق الشاهد والشهيد لمشاهدته ما يشهد به.

فكان علي عليه السّلام بقول الله و قول رسول الله صلّى الله عليه وآله هو الشاهد على الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله الذي يتلوه وهو منه وهو ولتى المسلمين ـ كما أخبر من بعده.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٧.

# [قول رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»]

[14] أسماء بنت عميس، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبيّ بعدي. فضل بن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله الى غزوة تبوك، وخلف علياً عليه السّلام في أهله. فقال بعض الناس: ما منعه أن يخرجه معه، إلا أنه كره صحبته، فبلغ بذلك علياً عليه السّلام، فذكره لرسول الله صلّى الله عليه وآله. فقال له: يا ابن أبي طالب، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، تخلفني في أهلي.

[۲۰] عمار بن سعيد بن مالك (١)، عن أبيه، مثل ذلك، وزاد فيه: إلا أنه
 لا نبق بعدي.

و هذا أيضاً خبر مشهور قـد جاء من طرق شتىٰى وثبـت، وهو أيضاً كذلك مما أبان(٢) به رسـول الله صلّى الله عليه وآله فضل علي وإمامته، وكان هارون أخا موسى من الـولادة، ولم يكن على عليه السّلام كذلك

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) مما أظهر.

من رسول الله صلّى الله عليه وآله، وكان هارون نبياً قد بعثه الله عزوجل مع موسى الى فرعون، كما ذكر في كتابه، فأخبر النبي صلّى الله عليه وآله إن علياً عليه السّلام ليس بنبيّ كذلك، فلم يبق مما يكون به منزلة علي من رسول الله صلّى الله عليه وآله منزلة هارون من موسى إلا أن يكون وزيره وخليفته كما أخبر الله عزوجل عن موسى في قوله: «وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلي هارُونَ أَخي الله يُه أَرْري، وَأَشركُهُ في أَمْري»(١). وقوله: «اخْلُفْنِي في قومييْ»(٢). وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام: أنت وزيري وخليفتي في أهلي. فصرّح بذلك له، واذا كان خليفته، فن أين يجوزلغيره أن يدعى بعده الخلافة؟

\* \* \*

<sup>(</sup> ١) طه: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٤٢

# [قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»]

[11] يحيى بن جعدة، عن زيد بن أرقم، قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في حجة الوداع، فلما انصرفنا وصرنا الى غدير خم، نزل وذلك في يوم ما أتى علينا يوم أشد حراً منه فأمر بدوح(١)، فجمع، فقمم له ما تحته [من الشوك] واستظلّ به، ونادى في الناس الصلاة جامعة في اجتمعوا اليه أجمع ما كانوا، لأنه قلّ من بقى من المسلمين لم يخرج معه في تلك الحجة، فلما اجتمعوا قام فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن الله عزوجل لم يبعث نبياً إلاعاش نصف ماعاش النبي الذي كان قبله، وإني أوشك أن ادعى، فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم [جها](٢) لن تضلّوا: كتاب الله، وعترتي.

ثم أخذ بيدعلي عليه السَّلام، فأقامه ورفع يده بيده حتى رؤي بياض إبطيها. وقال: من أولى بكم من أنفسكم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألست أولى بذلك لقول الله عزوجل: «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية ١٣٨/٢: الدوح: الشجر.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل:تمسكتم به.

أَنْفُسِهِمْ »(١) قالوا: اللهم نعم. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. هل سمعتم وأطعتم؟ قالوا: نعم، قال: اللهم أشهد.

- [۲۲] قال: زيد بن أرقم: فسمعت بعد ذلك علياً عليه السّلام في الرحبة، ينشد الناس بالله من سمع رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، إلا قام. فقام ممن حضر، ستة عشر رجلاً، فشهدوا بذلك وكنت فيمن كتم ذلك، فذهب بصري، وكان يحدّث بذلك بعد أن عمى.
- [٣٣] عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.
- الله، قال: كنت في المسجد و نافع بن الازرق الخارجي وأصحابه قعود في ناحية من المسجد، إذ خرج عبدالله بن عمر من خوخة (٢)، فقام يصلّي. فسمعت نافعاً وهو يقول لأصحابه: إذهبوا بنا الى هذا الشيخ نضحك منه، ونسخره. فقالوا: نعم. فذهبوا، فذهبت معهم، وقلت: لأسمعن كلامهم اليوم، فجلست اليهم، فسمعت نافعاً يقول لابن عمر: يا أبا عبدالرحمان أسألك ؟ قال: سل إن شئت. قال: ما تقول في رجل دعا الناس الى أمر هدى حتى إذا جاء به عنى من الناس (٣) شكّ في أمره؟ قال: إني لأراك تعني على بن أبي عنى من الناس (٣) شكّ في أمره؟

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦.

 <sup>(</sup>٢) الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيره، وتكون بين البيتين ينصب عليها باب (نهاية ابن الأثير٨٦/٢٨).

طالب عليه السَّلام؟قال: نعم إياه أعني!. قال: يا نافع، أتقول إن الله عزوجل أعلم نبيه صلّى الله عليه وآله بما هوكائن في هذه الأمة الى يوم القيامة ولم يعلمه بأمر علي عليه السّلام؟ لقد قلت إذاً قولاً عظيماً، أم تقول لغاسل جسد نبينا ومواري جئته، ومن قضى مواعيده هذه؟؟ لقد قلت إذاً قولا عظيماً، ما كان الله عزوجل أن يفعل هذا بوليّه وصفيّه ونبيّه، فيغسل جسده ويواري جئته ويقضى مواعيده من يضل بعده.

ويحك يانافع: إني شهدت ولم تشهد، وسمعت ولم تسمع، شهدت مع رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم الغدير، فأمر بشجرات هنالك فكسح ما تحتهن، وسمعته يقول: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأجبناه كلنا: بلى يارسول الله، فأخذ يده فوضعها على يد علي بن أبي طالب عليه السّلام، ثم رفعها حتى رأينا بياض إبطيهما، ثم قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. قال: فقاموا بعضهم يبصر في وجوه بعض، وافترقوا من يومئة.

ا أبو الجارود ـ زياد بن المنذر ـ ، قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام وعنده جماعة ، فقال أحدهم: يا ابن رسول الله ، حدّثنا حسن البصري حديثاً ابتدأه ثم قطعه ، فسألناه تمامه ، فجعل يروع لنا عن ذلك . قال: وما حدّثك به ؟ ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله ان الله حمّلني رسالة ، فضاق بها صدري وخفت أن يكذبني الناس ، فتواعدني إن لم ابلغها أن يعذبني ، ثم قطع الحديث ـ يعنى الحسن البصري ـ . فسألناه تمامه ، فجعل يروغ لنا عن ذلك ولم يخبرنا به .

فقال أبو جعفر عليه السّلام: ما لحسن؟ قاتل الله حسناً، أما والله لو

شاء أن يخبركم لأخبركم، لكني أنا أخبركم، إن الله عزوجل بعث محمداً صلى الله عليه وآله الى الناس بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة فيها بالناس، فأقلوا وكثروا. فأتاه جبرائيل عليه السلام، قال: يا محمد، علم الناس صلاتهم وحدودها ومواقيتها وعددها، فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الناس، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم صلاة الظهر كذا وكذا، وحدودها ووقتها وعددها، والعصر كذا وكذا، وحدودها ووقتها وعددها، والمغرب كذا وكذا، وحدودها ووقتها وعددها، والعجر كذا وكذا، وحدودها ووقتها وعددها.

ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: فهل تجدون هذا في كتاب الله؟ قالوا: .

قال: ثم انزل الله فرض الزكاة، فأعطى هذا من دنانيره وهذا من دراهمه وهذا من تمره وهذا من زرعه(۱)، فأتاه جبرائيل فقال: يامحمد علّم الناس من زكاتهم كما علّمتهم من صلاتهم، فجمع رسول الله صلّى الله عليه وآله الناس، ثم قال أيها الناس إن الله عزوجل قد فرض عليكم الزكاة، فن عشرين ديناراً نصف دينار، ومن مائتي درهم خسة دراهم، ومن الابل كذا وكذا، ومن البقر كذا، ومن الغنم كذا، ومن الزرع

ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: فهل تعلمون هذا من كتاب الله تعالى؟ قالوا: لا.

قال: ثم أنزل الله عزوجل فرض الصيام، وانما كانوا يصومون يوم

<sup>(</sup>١) أي الحنطة و الشعير.

عاشوراء(١)، فأتى جبرائيل عليه السلام فقال: يامحمد علم الناس من صومهم كما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم، فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الناس، ثم قال: أيها الناس إن الله عزوجل قد فرض عليكم صيام شهر رمضان تمسكون في نهاره عن الطعام والشراب والجماع، وتفعلون كذا وكذا حتى أتى على فرائض الصوم.

ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: فهل تجدون هذا في كتاب الله؟ قالوا: لا.

قال: ثم أنزل الله عزوجل فريضة الحج فلم يعرفوا كيف يحجون، فأتاه جبرائيل، فقال: يامحمد، علم الناس من حجهم كما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم، فجمع رسول الله صلوات الله عليه وآله الناس، ثم قال: أيها الناس إن الله عزوجل قد فرض عليكم الحج، فطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفات ورمي الجمار كذا وكذا حتى أتى على مناسك الحج.

ثم قال أبو جعفر عليه السّلام: فَهَل تَجِدُونَ هَذَا فِي كَتَابِ اللهُ؟ قَالُوا: لا.

قال: ثم أنزل الله عزوجل فريضة الجهاد فلم يعلموا كيف يجاهدون، فأتاه جبرائيل عليه السلام، فقال: يا محمد علم الناس من جهادهم كها علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم، فجمع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الناس، ثم قال: أيها الناس إن الله عزوجل قد فرض عليكم الجهاد في سبيله بأموالكم وأنفسكم، وبين لهم حدوده، وأوضح لهم شروطه.

<sup>(</sup> ۱) و هويوم العاشر من شهر محرم الحرام.

ثم افترض الله عزوجل الولاية، فقال: «إنَّما وَليُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَ النَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ الصَّلاة وَ يُؤتُّونَ الزَّكاة وَهُمْ راكِعُونَ»(١).

فقال المسلمون: هذا بعضنا أولياء بعض، فجاءه جبرائيل عليه السّلام، فقال: يامحمد، علّم الناس من ولايتهم كما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجّهم وجهادهم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا جبرائيل أمتى حديثة عهد بجاهلية، وأخاف عليهم أن يرتدوا فأنزل الله عزوجل: «يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلِّمْ مَا انْزلَ إلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ »(٢) في على «فَإنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْت رسالتَهُ وَالله يَعصِمُكَ مِنَ النّاس».

فلم يجد رسول الله صلّى الله عليه وآله 'بداً من أن جمع الناس بغدير خم، فقال: أيها الناس إن الله عزوجل بعثني برسالة، فضقت بها ذرعاً، فتواعدني إن لم ابلّغها أن يعذبنى، أفلستم تعلمون إن الله عزوجل مولاي وأني مولى المسلمين ووليهم وأولى بهم من أنفسهم، قالوا: بلى، فأخذ بيد على عليه السّلام فأقامه ورفع يده بيده، وقال: فن كنت مولاه فعلي مولاه ومن كنت وليه فهذا علي وليه، اللهتم وال من والاه [وعاد من] عاداه وانصر من نصره واخذل من خدله وأدر الحق معه حيث دار.

ثم قال أبوج عفر عليه السَّلام: فوجبت ولاية على عليه السَّلام على كل مسلم ومسلمة.

[۲٦] قال جعفر بن محمد عليه السّلام عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين: إن آخر ما أنزل الله عزوجل من الفرائض ولاية علي عليه السّلام فخاف رسول الله صلّى الله عليه وآله إن بلّغها الناس أن يكذبوه ويرتد أكثرهم حسداً له لما علمه في صدور كثير منهم له، فلها حجّ حجة الوداع

وخطب بالناس بعرفة، وقد اجتمعوا من كل افق لشهود الحج معه، علمهم في خطبته معالم دينهم وأوصاهم وقال في خطبته: أني خشيت ألا أراكم ولا تروني بعد يومي هذا في مقامي هذا وقد خلفت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلُّوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانها لن يفترقا حتىٰ يردا عليَّ الحوض، حبل ممدود من الساء اليكم، طرفه بيدالله وطرفه بأيديكم، وأجمل صلَّى الله عليه وآله ذكر الولاية في أهل بيته إذ علم أن ليس فيهم أحد ينازع فيها علياً عليه السّلام وأن الناس إن سلموها لهم سلمو(١) بماهم لعلى عليه السّلام، واتتى عليه وعليهم أن يقيمه هو بنفسه، فلما قضى حجّه، وانصرف وصار الى غدير خم، أنزل الله عزوجل عليه: «يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنزلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّك فَإنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاس»(٢) فقام بولاية على عليه السّلام ونص عليه كما أمر الله تعالى فأنزل الله عزوجل: «اليّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الاسْلامَ ديناً »(٣).

فالخبر عن قيام رسول الله صلّى الله عليه وآله بغدير خم بولاية علي صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده. وما قال في ذلك مما ذكره من ولايته أيضاً من مشهور الأخبار، ومما رواه الخاص والعام، وفي ذلك أبين البيان على إمامته واستخلافه إياه على أمته من بعده أن جعله أولى بهم منهم بأنفسهم كمثل ما كان الله عزوجل جعله هو فيهم بقوله: «النّبيُّ أوْلَى بِالمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ»(٤).

(١) هكذا في الاصل

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦٧.

و من كان أولى بهم من أنفسهم وكان مولاهم كما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله فهو أحقّ الناس بمقامه فيهم من بعده، والمولى هاهنا: الولي كذلك هو في لغة العرب يسمّون الولي مولى.

فقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أي: من كنت وليه في دينه، أي الذي يلي عليه فيه وفي جميع اموره وتلك منزلة أنبياء الله في الامم ومنزلة الائمة من بعدهم كل إمام في أهل عصره.

و قد قام رسول الله صلّى الله عليه وآله بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده، وأوقف الأمة على أنه وليهم وإمامهم من بعده في غير مقام ومشهد بقول مجمل ومفسّر وعلى قدر طبقاتهم ومنازلهم وما يعلمه من قبولهم له وإقبالهم عليه وانحرافهم عنه وكان أول ذلك فها رواه الخاصّ والعام.

[۱۷] و ذكره أصحاب التفسير من العوام و أصحاب السير. إن الله عزوجل لما أنزل على رسول ه صلّى الله عليه وآله: « وَ أَنْـنْـذِرْ عَشِيرَ لَكَ أَلَا قُرْبِينَ»(١) أمر علياً عليه السّلام أن يدعو اليه بني عبدالمطلب وقد صنع لهم طعاماً برجل شاة (أي بربعها) وصاع من بر(٢) وأتاهم بعس(٣) من لبن، وأتاه علي عليه السّلام بهم وهم أربعون رجلاً، إن كان الواحد منهم ليأكل ذلك الطعام وحده، وأدخل رسول الله صلوات الله عليه وآله يده فيه، ثم قال لهم: كلوا بسم الله، فأكلواحتى صدر واعنه (١٤)

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) أي: الحنطة.

<sup>(</sup>٣) العس: القدح الكبير و جمعه: عساس و أعساس (النهاية لابن الاثير٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) أي أمتلؤا و شبعوا.

ثم قال لعلي عليه السّلام: اسقهم، فجاءهم بعس اللبن، فشربوا منه عن آخرهم حتى ارتووا، ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام، فبدره(١) أبو لهب، فقال القوم: لو لم تستدلوا على سحر صاحبكم إلا بما رأيتموه صنع في هذا الطعام واللبن لكفاكم!. ثم قام وقاموا، فافترقوا من قبل أن يذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما أراد ذكره، فصنع لهم من غد مثل ذلك وجمعهم عليه، فلما أكلوا وشربوا، قال لهم: يا بني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بمثل ما جئتكم بعير الدنيا والآخره ولقد أمرني الله عزوجل أن أدعوكم به، لقد جئتكم بخير الدنيا والآخره ولقد أمرني الله عزوجل أن أدعوكم أمرى أن يكون أخي و وصبي و وليي وخليفتي فيكم، فأحجم (٢) القوم عن أمرى أن يكون أخي و وصبي و وليي وخليفتي فيكم، فأحجم (٢) القوم عن

فلما رأى ذلك على عليه السلام ـ وهو يومئذٍ أحدثهم سناً .، قال: يارسول الله صلّى الله عليه وآله أنا أكون وزيرك على أمرك ، فأخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله بيده، وقال: هذا أخي ووصيي ووليي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فانصرفوا يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك ابن أخيك أن تسمع وتطيع لابنك.

و هذا أول عهد أخذه رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام وكان ذلك بمكة قبل هجرته في حياة أبي طالب عمّه.

و روى هذا الحديث بهذا النص محمد بن إسحاق صاحب المغازي وغيره من علماء العامة وجاء كذلك عن أهل البيت صلوات الله عليهم ورحمته وبركاته، وأخذ له بعد ذلك في مواطن كثيرة على المهاجرين

<sup>(</sup>١) أي منعه من الكلام.

والأنصار الى أن قبض صلّى الله عليه وآله وكان كثير من المهاجرين والأنصار يعرفون ذلك له ويقولونه ويدعونه مولاهم كما نحله(١) رسول الله صلوات الله عليه وآله.

## [من كنت مولاه فعلى مولاه]

ذكر من مكان يدعو علياً مولاه ممن والاه من المهاجرين والأنصار، وقد كان لعلي عليه السّلام شيعة معروفون باعتقاد ولايته مشهورون بذلك في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد وفاته منهم سلمان وعمّار ومقداد وأبوذر وغيرهم وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يذكرهم بالفضل في ذلك ويدعوهم شيعة على ويذكّرهم ما أعدّه الله لهم من ثوابه على ولايتهم إياه، وروى ذلك الخاص والعام عنه، وسيأتي في هذا الكتاب ما يجب أن نذكره فيه من ذلك، ومنه قوله صمّى الله عليه وآله: شيعة على هم الفائزون، وهو سمّاهم: الشيعة.

و مما قدّمنا ذكره مما كان يؤثر عن غيرهم ما ذكره.

[۲۸] رياح بن الحارث [النخعي]، قال: كنا جلوساً عند على عليه السّلام إذ أقبل ركب وهم متلثمون (٢) بعمائمهم حتى نزلوا وواجهواعلياً عليه السّلام، فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم: وعليكم السّلام، ألستم من العرب؟ قالوا: نعم، نحن من الأنصار، وهذا أبو أيوب فينا، فحسر (٣) أبو أيوب عمامته عن وجهه، وقال: سمعت وهؤلاء الرهط معيي يوم غدير خم، ما سمعناه من رسول الله صلّى الله عليه وآله ونحن عليه، فقال: وما سمعتم منه؟

<sup>(</sup>۱) نحله ای أعطاه و سمّاه.

<sup>(</sup>٢) اللثام: ما كان على الفم من النقاب. (مختار الصحاح ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) حسر: كشف، والانحسار: الإنكشاف (الختار ص١٣٥).

#### قالوا: سمعناه يقول:

ما قد علمت إذ أخذ بيدك و أقامك ، فقال: من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، فأنت مولانا ونحن أنصارك فأمرنا ما شئت.فأثني عليهم خيراً (١)، وتحدثوا عنده، وانصرفوا. [٢٩] حبيب بن يسار (٢)، عن أبي رملة، قال: كنت جالساً عند على عليه السّلام في الرحبة إذأقبل الينا أربعة على نجائب (٣)، فأناخوها عن بُعد ثم تقدموا حتىٰ وقفوا على على عليه السّلام، فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: وعليكم السّلام، من أين أقبلتم، قالوا: أقبلنا من أرض كذا وكذا. قال: ولِمَ دعوتموني مولاكم؟ فالوا: سمعنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. فقال ـعند ذلك ـ: اناشد الله رجلاً سمع من رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول ما يقوله هؤلاء الرهط إلا قام، فتكلم، فقام إثناعشر رجلاً، فشهدوا بذلك.

[٣٠] أبو نعيم الفضل بن [دكين](٤)قال:قلت لعطية بن خليفه: كم كان بين قول رسول الله صلّى الله عليه وآله من كنت مولاه، إلى يوم وفاته؟ قال: مائة يوم(ه).

<sup>(</sup>١) اي: دعالهم بالخير.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل حبيب بن بشار.

<sup>(</sup>٣) و النجائب: جم نجيبة، تأنيث النجيب وهو الفاضل من كل حيوان.والمراد في الرواية الإبل.

<sup>(</sup>٤) و في الأصل: الفضل بن زكى.

 <sup>(</sup>ه) و الظاهر أن عطية غير ناظر الى خطبة الرسول في غدير خم حيث إن بين واقعة الغدير (١٨دي الحجة) وبن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ما يقارب ٧٠ يوماً.

[٣١] إبراهيم بن خيار، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه السّلام قال: تقدم الى عمر بن الخطاب رجلان يختصمان وعلي عليه السّلام جالس الى جانبه، فقال له: إقض بينها يا أباالحسن، فقال أحد الخصمين: يا أميرالمؤمنين يقضي هذا بيننا وأنت قاعد. قال: ويحك أتدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مسلم، فن لم يكن هذا مولاه فليس بمسلم.

و من قال ذلك و يقوله الى يوم القيامة فيا بعده، من لا يحصى عددهم من المسلمين إلا الله، فن قال ذلك عارفاً بحق علي عليه السّلام وحقوق الائمة من ولده مسلّماً لأمرهم ومتّبعاً لما جعله الله ورسوله لهم، فقد أخذ بحظه، ومن أنكر ذلك وجحده فهو ممن قال الله عزوجل [فيهم]: «وَجَحَدُوا بها وَ اسْتَيْقَنَها أَنْفُسُهُمْ ظُلماً وَ عُلُواً»(١).

أعاذنا الله من جَميع ذلك و جميع المؤمنين و جمع على معرفتهم والتسليم لأمرهم جميع الخلق أجمعين.

\* \* \*

# [على كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله]

قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله إن علياً عليه السَّلام كنفسه:

[٣٧] عبدالله بن شداد قال: و فد على رسول الله وفد من اليمن، فقال لهم النبي صلّى الله عليه وآله: لتقيمن الصلاة وتؤتون الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلاً كنفسي [يقاتل مقاتلتكم ويسبي](١) ذراريكم و[يأخذ] أموالكم وهوهذا، ثم أخذ بعضد على عليه السّلام.

[٣٣] صفية بنت شيبة عن ابن أنس، قالت: توعد رسول الله صلّى الله عليه وآله أهل الطائف. فقال: يا أهل الطائف لتقيمن الصلاة وتؤتون الزكاة أو لأبعثن [اليكم] رجلاً كنفسي يعصاكم بالسيف، ثم أخذ بيد علي عليه السّلام فرفعها. فقال عمر: بخ بخ ـإن هذه للفضيلة ـ.

## [ضبط الغريب]

قوله يعصاكم بالسيف، يقال منه عصى بسيفه، فهو يعصي، إذا أخذه أخذ العصلى، وذلك إذا ضرب به ضرب العصى، قال الشاعر:

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) و في الأصل: (نسخة ب) رجلاً كنفسي يخمس ذراريكم و اموالكم.راجع تخريج الحديث لمعرفة مصدر التصحيح.

و ان المشرفية ما علمتم إذا تعصىٰ بها نفس الكرام

[٣٤] محمد بن حميد، يرفعه، قال: انقطعت نعل رسول الله صلّى الله عليه وآله فأخذها على عليه السّلام ليصلحها وتخلّف، ورسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: لئن لم ينته بنو وليعة لأبعثن عليهم رجلاً كنفسي يقتل المقاتلة ويسبي الذرية، فقال عمر لأبي ذر: يا أباذر من تراه يعني؟ قاله له أبوذر ـ ورسول الله صلوات الله عليه وآله يسمعه ـ: ليس يعنيك يا عمر ولا صاحبك، إنما يعني بذلك صاحب النعل.

و هذا خبر أيضاً مأثور مشهور دلّ به رسول الله صلّى الله عليه وآله على فضل على عليه السّلام وإمامته إذ مثّله بنفسه وعدله به ولم يكن ينبغي لمن سمع ذلك من رسول الله صلوات الله عليه وآله وبلغه عنه أن يتقدم على علي عليه السّلام لأن رسول الله صلوات الله عليه وآله قد جعله كنفسه وأقامه مقامه وتوعّد به من توعّده لما قد علمه الخاص والعام من شجاعته وشدته في أمرالله (۱) وأمر رسوله، وإنه لم يقصد أحداً فقام له ولا بارز أحداً إلا قتله ولا انهزم ولا ولى دبره، وكان عليه السّلام يلبس درعاً صدراً بلا ظهر، فقيل [له] في ذلك؟ فقال: إذا ولّيت عدوي ظهري فليصنم فيه ماشاء (۲).

<sup>(</sup>١) أي حريص على امتثال أوامر الله و رسوله مهما كلف الثمن.

<sup>(</sup>٢) و هذا اروع وابدع مثال للشجاعة والتضحية في سبيل الله.

# [قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله: على منى يؤدي ديني ويقضى عداتي]

[٣٥] جابر بن عبدالله أبي إسحاق عن بصيرة بن مريم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام: يا علي أنت أخي و وصيي وخليفتى من بعدي وأبو ولدي تقاتل على سنتي وتقضي ديني وينجز عداتي من أحبّك في حياتك فهو كنز الله له، ومن أحبّك بعدموتك ختم الله(١) له بالأمن والأمان، ومن مات وهو يجبك فقد قضى نحبه برياً من الآثام ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الإسلام. [٣٦] [حبشي بن جنادة السلولي](٢)، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: على منى وأنا منه ولا يقضى عنى دينى إلا أنا أو على.

و هذا أيضاً خبر مأثور مشهور، و قد قضى على عليه السلام دين رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنجز عداته بعد وفاته كها أمره بذلك بعد أن أمر بأن ينادى في الناس ألا من كان له على رسول الله صلّى الله عليه وآله دين أو وعده بشيء فليأت علياً عليه السّلام. فقضى ذلك من أتاه فيه وهذا لا يفعله إلا مستخلف. وكذلك لما هاجر رسول الله صلّى الله

 <sup>(</sup>١) ختم الله له: أي صانه و منحه الأمن و الأمان.
 (٣) و في الاصل حبيب بن جيادة السكوني.

عليه وآله الى المدينة استخلف علياً عليه السّلام في أهله، وأمر بأن يقضى عنه دينه ويؤدي ما كان عنده من وديعة وأمانة الى من كان له ذلك وكان بذلك خليفته في حياته وبعد وفاته ووصيّه كما ذكر ذلك صلّى الله عليه وآله، فمن ادعى الخلافة غيره أبطل هذا دعواه.

و مما قضى عنه من الدين دين الله عزوجل الذي هو أعظم الديون وذلك ما كان افترضه عليه، فقبض صلوات الله عليه وآله قبل أن يقضيه وأوصى علياً عليه السّلام بقضائه عنه وذلك قول الله عزوجل: «يا أيها النّبي عليه السّلام أن يجاهد المنافقين به فجاهد الكفار في حياته. وأمر علياً عليه السّلام أن يجاهد المنافقين بعدوفاته، فجاهدهم وقضى بذلك دين رسول الله صلّى الله عليه وآله الذي هو أعظم [ما] كان عليه لربه تعالى. [٧٧] و من ذلك ما روي عنه عليه السّلام إنه قال: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله بجهاد الناكثين، فجاهدتهم (وهم أصحاب طلحة والزبير) بايعوني راغبين طائعين، ثم نكثوا بيعتهم بغير سبب أوجب ذلك، وأمرني بقتال القاسطين فقاتلتهم (وهم أصحاب الشام معاوية وأصحابه)، وقال بقتال القاسطين فأمرني أن اقاتل المارقين فقاتلتهم (وهم الخوارج، أهل النه وان).

## [ضبط الغريب]

القسوط في اللغة: الميل عن الحق. قال الله عزوجل: «وَ أَمَّا القاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطباً»(٢)، ومنه اشتق القسط: وهو اعوجاج القدمين وانضمام الساقين، والقسط خلاف الفجج، والإقساط خلاف القسوط، الاقساط العدل

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٣.

في القسمة، يقال من القسوط، رجل قاسط: اي ماثل عن الحق، ومن الاقساط، رجل مقسط: أي عدل، وإذا حكم بالعدل قيل: أقسط، والقسط: التعديل بالحق، يقال: أخذ كل إنسان قسطه: أي حصته بالعدل، ومن القسوط قول غزالة للحجاج:(١) إنك عادل قاسط: أي تعدل عن الحق، فتشرك به. وتقسط عن الحق: أي تميل عنه. فقيل لأصحاب معاوية قاسطون: لميلهم عن الحق الذي مع علي عليه السلام الى الباطل الذي عليه معاوية.

و قال عليه السّلام: و أمرني أن اقاتل المارقين (وهم الحوارج). والمروق: الخروج من الشيء، وهذا إسم نحله رسول الله صلّى الله عليه وآله للخوارج، وقد ذكرهم، فقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و قد نقل المؤرخون هذا القول للشهيد البطل سعيد بن جبير في محادثة جرت بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقني في مجلسه. (راجع أعيان الشيعة مجلد ٢٣٥/٧).

# [على عليه السّلام أمير المؤمنين و الوصى و الخليفة]

نص النبيّ صلّى الله عليه وآله على على بالوصية والحلافة وامرة المؤمنين، وقد ذكرت في الباب الذي قبل هذا الباب: قول النبيّ صلوات الله عليه وآله لعلى عليه السّلام: أنت أخي ووصيي. وفيا قبله من قوله له يوم جمع بني عبدالمطّلب يعرض عليهم أيهم يوازره على أمره على أن يجعله أخاه ووصيه ووليه وخليفته من بعده، وإنهم أحجموا(١) عن ذلك. وسارع على عليه السّلام النبيّ. فقال لهم: هذا أخي ووصيي وخليفتى ووليي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.

فهو كما ذكر خبر مشهور. و رواه أكثر أصحاب الحديث، وممن رواه وأدخله في كتاب ذكر فيه فضائل علي عليه السّلام غير من تقدمت ذكره: محمد بن جرير الطبري وهو أحد أهل بغداد من العامة عن قرب عهد في العلم والحديث والفقه عندهم، أورده فيه، انه قال: حدثنا محمد بن حميد، قال:حدثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمر، عن عبد بن الحارث بن نوفل، عن العباد بن الحارث بن عبدالمطلب، عن العباد بن الحارث بن عبدالمطلب، عن ابن عباس، عن على عليه السّلام وذكر الحديث...

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أي: امتنعوا.

و حكاه من طرق شتى غير هذا الطريق. ولو ذكرت من رواه لاحتاج ذلك الى كتاب مفرد، وهو من أشهر الأخبار وأوضحها وأثبتها في إمامة على عليه السّلام من رواية العامة بذلك وإقرارهم له بأن رسول الله صلوات الله عليه وآله جعله أخاه ووصيه ووليه وخليفته من بعده وأمر الناس بالسمع والطاعة له.

- [٣٨] و عن الطبري بإسناده له من عباد، عن علي عليه السّلام إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من يؤدي ديني ويقضي عداتي ويكون معى في الجنة؟ فقلت: أنا يا رسول الله.
- [٣٩] و بإسناد له آخر، عن أبي طفيل، قال: قال علي عليه السّلام لعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمان وعبدالله بن عمر: اناشد كم الله هل تعلمون أن لرسول الله صلّى الله عليه وآله وصياً غيري، قالوا: اللهتم لا.
- [13] و بإسناد له عن سلمان الفارسي، قال: قلت لرسول الله صلّى الله عليه وآله: يارسول الله إنه لم يكن نبيّ إلاوله وصي، فمن وصيك؟؟ قال: وصيي وخليلي وخليفني في أهلي وخير من أترك بعدي ومؤدي ديني ومنجز عداتي على بن أبي طالب.
- [11] و بإسناد له آخر برفعه الى علي بن أبي طالب عليه السّلام، إنه قال: أوصاني رسول الله صلّى الله عليه وآله عند وفاته وأنا مسنده الى صدري، فقال لي: يا علي، اوصيك بالعرب خيراً يقولها ثلاث مرات ثم سالت نفسه في يدى.

أقول: وأيصاؤه إياه بالعرب قاطبة مما يبين استخلافه إياه على الامة لأن ذلك لا يوصى به إلا من يملك أمرها من بعده.

[٤٢] و بآخر عن محمد بن القاسم الهمداني، قال: شهدت مع علي عليه السّلام

على قتال الحرورية(١)، فنزل بقرب دير دون النهر بأرض فلاة، فلم يجد الناس الماء فأتوه وذكروا له ذلك فقام ودعى ببغل فركبه ثم أتى موضعاً بقرب الدير، فأدار البغل حوله سبع مرات وهو ينظر اليه، ثم قال: إحفروا هاهنا، فحفروا، فخرجت عين من ماء، فشرب الناس وسقوا واستقوا، فنزل الديراني، فقال للناس من أنتم، فقالوا: نحن من ترى وأخبروه بخبرهم، فقال: إن لي في هذا الدير كذا وكذا من السنين ولحقت به من له أكثر من ذلك وما علمنا أن هاهنا ماء وكنا نخبر بأن هاهنا عيناً لا يخرجها إلا نبي أو وصيّ نبي، قالوا: فهذا وصيّ نبينا هو الذي أخرجها.

[27] و بآخر رفعه الى أبي أيوب الأنصاري، قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتته فاطمة عليها السّلام تعود[ه]، فلمارأت مابه من المرض، بكت، فقال لها: يا فاطمة، إن الله عزوجل لكرامته إياك زوجك أقدمهم سلماً، واكثرهم علماً وأعظمهم حلماً. وإن الله تبارك وتعالى إطلع على الأرض إطلاعة، فاختارني منها فبعثني نبياً، ثم اطلع اليها الثانية فاختار منها بعلك (٢) فجعله لي وصياً، وإنّا أهل بيت قد اعطينا سبعاً لم يعطها أحد قبلنا: نبينا أفضل الأنبياء وهو أبوك، ووصينا أفضل الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا أفضل الشهداء وهو عمم أبيك حزة، ومنا من جعل الله له جناحين يطير بها في الجنة مع الملائكة حيث يشاء وهو ابن عم أبيك جغفر، ومنا سبطا هذه الامة وهما ابناك الحسن والحسين،

 <sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا الى الحروراء موضع قريب من الكوفة وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الحوارج الذين قاتلهم علي عليه السّلام (النهاية ٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٢) البعل: الزوج.

ومنّا والذي نفسي بيده مهديّ هذه الأمة وهو من ولد ولدك هذا \_وضرب بيده على الحسين عليه السّلام\_.

[£3] و بآخر رفعه الى ابن عباس إن رسول الله صلّى الله عليه وآله نظر الى علي عليه السّلام وأشار بيده إليه وقال (لمن حضره من الناس): هذا الوصي على الأموات من أهل بيتي والخليفة على الأحياء من أمتى.

[63] و بآخر رفعه إلى أنس بن مالك. قال: كنت خادم النبيّ صلّى الله عليه وآله، فدعاني بوضوء، فأتيته به فتوضأ، ثم صلّى ركعتين، ثم دعاني، فقال: يا أنس يدخل عليك الآن أمير المؤمنين وسيد المسلمين وخير الوصيّن وأولى الناس بالناس أجمعن.

قال أنس: فقلت في نفسي: اللهتم اجعله من الأنصار، فضرب الباب، ففتحته فاذا على بن أبي طالب عليه السّلام.

فقام النبيّ صلّى الله عليه وآله اليه فجعل يمسح من وجهه ويمسحه بوجه على عليه السّلام ويمسح من وجه على عليه السّلام فيمسح وجهه، فدمعت عينا على عليه السّلام، فقال: يانبيّ الله هل نزل فيّ شيء فما رأيتك فعلت بي مثل هذا قط؟ . . . فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: ومالي لا أفعل بك وأنت تسمع صوتي وتبرء منى وتبيّن للناس ما اختلفوا فيه من بعدي .

و هذا من قول الله عزوجل: «وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إلا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي اخْتَلَفُو فِيهِ»(١) فأقام علياً عليه السّلام لبيان ذلك من بعده. [٤٦] و بآخر يرفعه الى حذيفة اليماني، قال: خرج الينا رسول الله صلّى الله عليه وآله يوماً وهو حامل الحسن والحسين على عاتقه فقال: هذان خير الناس أباً واماً، أبوهما على بن أبي طالب أخو رسول الله صلّى الله الناس أباً واماً، أبوهما على بن أبي طالب أخو رسول الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٤.

عليه وآله ووزيره ووصيه وابن عمته وخليفته من بعده وسابق رجال العالمين الى الإيمان بالله ورسوله وامهما فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله أفضل نساء العالمين.

و هذان خير الناس جداً وجدة، جدهما رسول الله صلّى الله عليه وآله وجدّتهما خديجة أول من آمن بالله. وهذان خير الناس عمّاً وعمّة، عمّهها جعفر الطيار في الجنة وعمّتهما أم هاني بنت أبي طالب ما أشركت بالله طرفة عين(١).

هذان خير الناس خالاً و خالة، خالهما القاسم بن رسول الله صلّى الله عليه وآله وخالتهما زينب بنت رسول الله.

إن الله عزوجل اختارنا (أنا وعلياً وحمزة وجعفر) يوم بعثني برسالته وكنت نائماً بالأبطح(٢) وعلى نائم عن يميني وحمزة عن يساري وجعفر عند رجلي فما انتبهت إلا بحفيف(٣) أجنحة الملائكة، فنظرت فاذا أربعة من الملائكة، واحدهم يقول لصاحبه: يا جبرائيل، الى إي الأربعة أرسلت، فرفسني برجله، وقال: الى هذا.

قال: و من هذا؟!

قال: محمد سيد المرسلين.

قال: و من هذا عن يمينه؟؟

قال: علي سيد الوصيّين.

قال: و من هذا عن يساره؟؟

<sup>(</sup>١) أي: لحظة.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية ١٣٤/١: الأبطح: يعنى أبطح مكة وهومسيل واديها وتجمع على البطاح والأباطح. ومنه قيل قريش البطاح وهم الذين ينزلون أباطح مكة و بطحاءها.

<sup>(</sup>٣) أي: محدقة به.

قال: حمزة سيد الشهداء.

قال: و من هذا عند رجليه؟؟

قال: جعفر الطيّار في الجنة.

#### [ضبط الغريب]

قوله صلّى الله عليه وآله: فرفسني برجله: الرفسة: الصدمة بالرجل في الصدر.

[47] و بآخر يرفعه الى أبي رافع، قال: لما قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله وكان من أمر الناس ما كان، قام علي عليه السّلام خطيباً، فحمدالله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وآله وذكر ما منح الله بهم أهل البيت إذ بعث فيهم رسول منهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً(۱)، ثم قال: أنا ابن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبو بنيه والصديق الأكبر وأخو رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يقولها أحد غيري إلا كاذب، أسلمت وصلّيت معه قبل الناس، وأنا وصيه وخليفته من بعده وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، ونحن أهل بيت الرحمة، بناهداكم الله من الضلالة وبصّركم من العملى، ونحن نِعَمُ الله فاتقوا الله يبقي عليكم نِعَمَه الله فاتقوا الله يبقى عليكم نِعَمَه .

[43] و به عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلى عليه السّلام أما ترضى يا علي [أن تكون]أخي ووصيّي ووزيري ووليّي وخليفتي من بعدي. [43] و بآخر، صفية(٢) قالت لرسول الله صلّى الله عليه وآله: إنه ليس من

<sup>(</sup>١) كما ورد في سورة الأحزاب الآيه ٣٣.

<sup>(</sup>٢) صفية بنت حيى بن اخطب (الإصابة ٣٤٦/٤).

نسائك الامن لها ان كان كون من تلجأ اليه، فان كان كون فإلى من تلجأ صفية؟ قالت: فقال لي [صلّى الله عليه وآله]: إلى علي عليه السّلام.

[00] و بآخر يرفعه الى أبي رافع، قال: كنت جالساً عند أبي بكر بعد أن بايعه الناس، إذ أتاه على عليه السلام والعباس يختصمان في تراث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فافتتح العباس الكلام، فقال له أبوبكر: لا تعجل، فافي اسألك أمراً، اناشدك الله هل تعلم إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجمع بني عبدالمطّلب وأولادهم وأنت فيهم، فقال: يا بني عبدالمطّلب إن الله لم يبعث نبياً إلا جعل له أخاً ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفةً في أهله، فن يقوم منكم فيبايعنى على أن يكون أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أهلي، فأمسكتم، ثم أعادالثانية، فأمسكتم، ثم أعاد الثالثة فأمسكتم، فقال: لئن لم يقم قائمكم ليكونن في غيركم، ثم لتندمن، فقام هذا (يعنى علياً عليه السّلام) من بينكم، فبايعه الى ما دعاكم اليه وشرط له عليكم ما شرط، أتعلم ذلك يا عباس؟

قال: نعم، هذا قول أبي بكر.

[10] و بآخر رفعه الى أبي سعيد الخدري [إنه] قال: اعتل رسول الله صلّى الله عليه وآله فكنت عنده إذ دخلت فاطمة عليهاالسّلام، فلها رأته لما به، بكت. فقال: ما يبكيك يا فاطمة. قالت: أخشى الضيعة بعدك يا رسول الله؟؟! قال: يا فاطمة، أما علمت أن الله عزوجل إطلع الى أهل الارض إطلاعة واختار منهم أباك، فبعثه نبياً ثم اطلع الثانية فأختار منهم بعلك، فأوحى الي أن ازوجك به، فاختاره لي وصياً يا فاطمة، أما علمت أن لكرامة الله إياك زوجك أعظم الناس حلماً واكثرهم علماً وأوفرهم فهماً وأقدمهم سلماً. فاستبشرت وسترت. فأراد النبى

صلّى الله عليه وآله أن يزيدها من الفضل الذي أعطاه الله إياه. فقال: يا فاطمة إن لعلي سبعة أضراس قطع(١) ليست لأحد غيره: إيمانه بالله ورسله، وحكمته، وعلمه بكتاب الله وفهمه، وزوجته فاطمه بنت محمد، وابناه الحسن والحسين سبطا هذه الامة، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر.

يا فاطمة، إن الله عزوجل أعطانا خصالاً لم يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الآخرين، نبينا خير الأنبياء وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عتم أبيك (٢)، ومنا من جعل الله له جناحين يطير بها في الجنة مع الملائكة حيث يشاء وهو ابن عتم أبيك، ومنا سبطا هذه الامة وهما ابناك ومنا المهدي-وضرب بيده على ظهر الحسين، وقال:-وهو من ولد ولدك هذا (يقولها ثلاث مرات) (٣).

[27] و بآخر رفعه الى ابن عباس، قال: قال على عليه السّلام في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن الله عزوجل يقول: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ »(٤) والله لا ننقلبن على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ولئن مات أو قتل لاقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله لإني لأخو

(١) أضراس قطع: فقد شتبه الرسول الكريم صلّى الله عليه وآله فضائله عليه السّلام بالأضراس لأجل

قوتها ورصانتها وعظمتها بحيث يتحدى من يجابه بها. وفي كتاب سليم بن قيس: أن لعلي بن أبي طالب ثمانية أضراس تواقب.

<sup>(</sup>٢) و هو حمزة بن عبدالمطّلب سيد الشهداء.

 <sup>(</sup>٣) و في بحار الانوار ٣٨/٢٨ الحديث ٣١ أضاف: مهديّ هذه الامة الذي يملأ الارض قسطاً وعدلاً
 كما ملئت ظلماً وحوراً.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٤.

رسول الله صلّى الله عليه وآله ووليه وابن عمّه ووصيه ووارثه وخليفته من بعده، فمن أحقّ به مني.

[07] و بآخر يرفعه أيضاً الى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لامّ سلمة: يا امّ سلمة إشهدي هذا علي أمير المؤمنين و سيدالوصيّين وعيبة العلم ومنار الدين وهو الوصي على الأموات من أهلي والخليفة على الأحياء من امتى.

[30] و بآخر يرفعه الى الأصبغ بن نباتة، قال: كنا مع على عليه السلام بالبصرة وهو راكب على بغلة رسول الله صلّى الله عليه وآله. فقال لنا: ألا اخبركم بأفضل الخلق عندالله يوم يجمع الله الخلق. فقال أبو أيوب الأنصاري: أخبرنا يا أميرالمؤمنين. فقال: أفضل الخلق عندالله يوم يجمع الله الخلق الرسل عليهم السلام، وأفضل الرسل نبينا محمد صلّى الله عليه وآله وأفضل الخلق بعد الرسل الأوصياء، وأفضل الأوصياء وصيّ نبينا عليهم السلام، وأفضل الخلق بعد الأوصياء الأسباط وأفضل الأسباط البيكم يعنى الحسن والحسين عليهم السلام وأفضل الخلق بعد الأسباط الشهداء، وأفضل الشهداء هزة بن عبدالمطلب وجعفر بن أبي طالب ذوالجناحين الخضبين، [هذه] تكرمة خصّ الله بها محمداً نبيكم صلّى الله عليه وآله، والمهدي المنتظر في آخر الزمان لم يكن في امة من الامم مهدي ينتظر غيره.

[00] و بآخر عن سلمان (ره)، قال: قلتم: كان الف نبي والف وصي فاهتدت الأنبياء والأوصياء وضلّ وصيّ نبينا من بينهم؟ كذبتم والله ما ضلّ ولكنه كان هادياً مهدياً.

[٥٦] و بآخر عن علي عليه السّلام إنه قال كان الف وصي والف نبي، والله ما بقيٰ منهم غيري. [07] و بآخر عن كريم، قال: شهدت الجمل مع عائشة وأنا مملوك لواء عائشة مع مولاي، فكنت بين يدي هودجها وهو مجلّل بالدروع، فبينا نحن كذلك إذ جاء أحنف ابن قيس، فوقف الى مولاي فوعظه ونهاه عما ارتكبه وأمره بالرجوع، فسكت مولاي عنه، ولم يجبه بشيء، وانصرف الأحنف، ثم تحرك الناس حركة، فقيل: ما هذا، فقالوا: مستأمن جاء الينا، فنظرنا، فإذا هو عمّار بن ياسر، فجاء حتى وقف بين يدي الهودج، فقال: يا امّ المؤمنين، اتقي الله ولا تسفكي هذه الدماء بين يديك وأنت المرأة، ولست من هذا في شيء، فانصرفي الى بيتك.

فسكتت عنه عائشة و لم تجبه بشيء.

فقال: اذكر الله والقرآن الذي أنزله الله في بيتك على رسوله، أما علمت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله جعل علياً عليه السّلام وصيه على أهله، فيإذن من خرجت؟؟ فاتقى الله وارجعي. فسكتت ولم تجبه بشيء، فانصرف.

ثم تحرك الناس حركة، فقلنا ما هذا؟؟. فقيل مستأمن جاءنا، فنحن على ذلك، إذ نظرنا الى علي عليه السلام قد أقبل وعليه بردان و عمامته سوداء متقلّداً بسيفه حتى وقف بين يدي الهودج، فقال: يا عائشة، اتقي الله ولا تسفكي هذه الدماء اليوم علي يديك وبسببك، فلست مما هنالك في شيء، أنت امرأة، فانصرفي، فلم تجبه بشيء. فقال: اذكرك الله والقرآن الذي أنزله على رسوله في بيتك، أما علمت أن رسول الله صلوات الله عليه وآله جعلني وصياً على أهله، فبإذن من خرجت؟؟ فارجعي، فسكت، ولم تجبه بكلمة، فناشدها الله [العودة] وكلمها ووعظها فلم تكلّمه، فانصرف، ودارت الحرب.

[٥٨] و بآخر عن سلمان الفارسي، قال: قلت لرسول الله صلوات الله عليه

وآله: يا رسول الله، إنه لم يكن نبي إلاوله وصي!، فن وصيك؟؟ قال: يا سلمان لم يبيّن لي بعد(١)؟ قال: فكثت بعد ذلك ماشاءالله، ثم دخلت المسجد، فناداني رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا سلمان، فأتيته. فقال: يا سلمان كنت قد سألتني من وصيّي في امتى، فمن كان وصيّ موسى؟؟ فقلت: الله و رسوله أعلم. قال: لأنه كان أعلم امته من بعده، وأعلم امتى من بعدي علي بن أي طالب وهو وصيّي.

[٥٩] و بآخر عن أبي رافع، قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله، اغمي عليه، ثم أفاق وأنا أبكي وأقول: من لنا بعدك يا رسول الله؟؟ فقال: لكم بعدي الله تعالى ذكره ووصيّي علي صالح المؤمنن.

[٦٠] و بآخر عن حسن الصنعاني، قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: نحن النجباء، وإفراطنا إفراط الانبياء وأنا وصتي الأوصياء.

فهذه الأخبار ثابتة ، وكلها وما تقدم قبلها وما نذكره في هذا الكتاب بعدها مما قد رواه الثقات عند العامة من أصحاب الحديث والفقهاء منهم عندهم وأهل الفضل فيهم ، بعد أن اختصرت كما شرطت في أول هذا الكتاب أكثر مما جاء في ذلك ، واقتصرت على حديث واحد من كل فن ، وحذفت التكرار الذي يدخله أصحاب الحديث وغيرهم باختلاف الأسانيد وغير ذلك فيا يريدون به التأكيد ، وفيا ذكرته من ذلك وجئت به في هذا الباب أبين البيان على إمامة على عليه السلام ، وأنه أولى الناس بها بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله و بأنه وصيه من بعده وكل وصي كان لنبي تقدم

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل و في مجمع الزوائد ١١٣/٩: فسكت عني فلما كان بعد رآني. قال: يا سلمان...

 <sup>(</sup>۲) يوشع بن نون.

قبله فهوولي امته من بعده، والذي يقوم لها مقامه، فلا اختلاف بين الامة في ذلك وبأنه نص عليه بأنه أمير المؤمنين، فكيف ينبغي لغيره أن [يتسمى](١)معه بهذا الإسم بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله أو يتأمّر عليه وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وأمّره بذلك عليهم أجمعين و نص -أيضاً عليه فيا ذكرناه بأنه خليفته على امته، فن أين يجوز لأحد أن يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بعده معه؟ بل أيّ نص، وأي تأكيد، وأي بيان يكون أبلغ من هذا، وأيّ ببان يكون أبلغ على الله عليه وآله بعده على رسوله صلى الله عليه وآله، نعوذ بالله من الحيرة بالخلاف على الله عزوجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، نعوذ بالله من الحيرة و الضلال والكون في جلة الجهال.

و أعجب ما جاء في هذا الباب احتجاج أبي بكر على العباس بما كان من رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم جم بني عبدالمطلب من اقامته علياً وأخذه البيعة له بالاخوّة والوصاية والوراثة والوزارة والخلافة، وأقره إياهم بالسمع والطاعة له.

وقد ذكرت الحديث قبل هذا بتمامه وهومن مشهور الأخبار عن الخاص والعام، فاذا كان ذلك كذلك وهو الأخ والوزير والوصي والوارث والخليفة ومستحق تراث رسول الله فن أين وجب لأبي بكر وغيره أن يدّعوا أنهم خلفاء رسول الله وأن يقوموا مقامه من بعده، وليس أحد منهم يدعي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال له مثل ذلك ولا شيئاً مما قدمنا ذكره ويأتي بعد في هذا الكتاب مما يوجب إمامة على عليه السّلام وما هذا إلا كما قال الله تعالى: «فَإنّها لا تَعْمَىٰ الأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَىٰ القُلُوبُ التي في الصُّدُورِ»(٢) وقوله تعالىٰ «أفَلاَ يَتَدَبّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُها»(٣).

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: أن يتمسى.

<sup>(</sup>٢) الحَج: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) محمّد: ٢٤.

و أكثر مما سمعناه و تأدى الينا عن المتعلقين بهؤلاء من ضعفاء الامة إن أحدهم إذا خوطب بمثل هذا وقامت الحجة عليه فيه ولم يجد مدفعاً لها أن يقول: أفتكفّر أبابكر وعمر وجميع الصحابه الذين بايعوا لها؟؟ فيقال له: فأي لكع، فلا تكفرهم أنت -إن شئت- وتخالف أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وتكذبه، فتكون أنت الكافر. ولقد صدق من قال: إن بحيّ علي عليه السّلام مع العباس إلى أبي بكر يختصمان اليه إنه انما كان لما أراده من إقاهة الحبجة عليه بمثل ما أقر به، وبأنه لو لم يقرّ بذلك لاحتج به و بغيره عليه علي صلوات الله عليه وكبته فيه وقرره على تعديه، فلما كفاه ذلك باقراره، سكت عنه، وكان اختصامها في ذلك اليه كاختصام الملكين الى داود عليه السّلام قرّراه عليه من أمر [ال] خطيئة (۱) والله أعلم .

ولو أنا ذهبنا الى استقصاء الحجج في هذا المعنى لقطعنا عمّا أردنا من تأليف هذا الكتاب ولاحتاج ذلك الى كتاب مثله، وفيا ذكرناه من ذلك ونـذكره وأقل قليل منه بيان لذوي الألباب والله الموفق برحمته للصواب.

قد شرطت في أول هذا الكتاب و ذكرت في آخر الباب الذي قبل هذا الباب إختصار ذكر الاحتجاج على المقتصرين بعلي أمير المؤمنين عليه السّلام كها أبانه الله عزوجل به على لسان محمد رسوله صلّى الله عليه وآله من الفضل والكرامة واستحقاق الوصية من رسول الله صلّى الله عليه وآله والامامة من بعده وآن ذلك إن ذكرته طال ذكره وقطع الكتاب عمّا عليه بسطته، ثم لم أجد بداً من ذكر هذا الفصل فيه لما قيل إنه لابد للصدور من أن ينفث، وذكري فيه، عمد بن جرير الطبري وما رواه وبسطه من فضائل على عليه السّلام لما أردته من

<sup>(</sup> ۱) و قد يذكر المؤلف هذا الموضوع مفصلاً في الجزء ١٣ من هذا الكـتاب وهــذا قــول هشام بن الحكم مع أحد متكلمي العباسيين.

الاخبار بذلك عن إقرار العوام وروايتهم ما قد بسطته في هذا الكتاب من ذلك، ولأن لا يرى من سمعه إنه شاذ أو مما انفردت به الشيعة دون العامة، فيكون ذلك مما يضعف عند عقل الضعفاء ممن لا علم له بالحديث، ولا معرفة له بالأخبار، ورأيت في هذا الكتاب:

### [نقدٌ للطبري]

حجة (١) احتج بها الطبري على بعض من خالفه في تفضيل علي علي علي المسلام وما عليه من الحجة مع إقراره بفضله.

و مما رواه في اثبات خلافته وامامته مما قد حكيت ذلك عنه في الباب الذي قبل هذا الباب مع تصحيحه ذلك وانه كبعض من قدمت ذكره ممن يتعاظم أن يكفر غيره ولا يتعاظم التكفير لنفسه، فمن ذلك أن كتابه الذي ذكرناه وهو كتاب لطيف بسيط ذكر فيه فضائل علي عليه السلام وذكر إن سبب بسطه إياه، إنما كان لأن سائلاً سأله عن ذلك لأمر بلغه عن قائل زعم أن علياً عليه السلام لم يكن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع التي قيل أنه قام فيها بولاية على بغدير خم(٢) ليدفع بذلك بزعمه عنه الحديث.

 <sup>(</sup>١) هذا اول ما في النسخة «الف» واما ما تقدم من الكتاب فقد كان ساقطاً من هذه النسخة إلا
 أنا اكملناه بالنسخة «ب».

<sup>(</sup>۲) «الطبرى و كتابه»

<sup>(</sup>وهو ابو جعفر محمد بن جرير المتولد سنة ٢٢٤هـ والمتوفى ٣١٠

كتابه: الولايه في طرق حديث الغدير.

و قد روى فيه من نيف وسبعين طريقاً. قال الحموي في معجم الادباء ٨٠/١٨ في ترجمة الطبري: له كتاب فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم، ثم تلاه

نقد للطبري \_\_\_\_\_\_ نقد الطبري \_\_\_\_\_\_

## [٦٦] لقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله:من كنت مولاه فهذا على مولاه. فاكثر

بالفضائل ولم يتم. وقال في ص٤٧: وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده وأطرحه، وكان قد قال بعض الشيوخ ببغداد بتكذيب غدير خم، وقال: إن علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم وقال هذا الانسان في قصيدة مزدوجة يصف فيها بلداً بلداً ومنزلاً منزلاً أبياتا يلوح فها الى معنى (حديث غدير خم) فقال:

ثم مسررنا بعد بغديسر خمم كم قسائسل فسيسه بسزور رجم. على على والنبي الامي

و بلغ أبا جعفر ذلك فابتدأ بالكلام في فضائل علي بن أبي طالب عليه الشلام وذكر طريق حديث خم فكثر الناس لاستماع ذلك واستمع قوم من الروافض من بسط لسانه بما لا يصلح في الصحابة ره. فابتدأ بفضائل أنى بكر وعمر.

و قال الذهبي في طبقاته (٢٠٤/٣): لما بلغ (محمد بن جرير الطبري) ان ابن داود تكلم في حديث غدير خم عمد كتابة الفضائل وتكلم في تصحيح الحديث.

و قال السيد ابن طاووس في الاقبال: ومن ذلك ما رواه محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير صنفه وسماه كتاب الرد على الحرقوصية. روى حديث يوم الغدير وروى ذلك من خس وسبعين طريقاً). الغدير ١٩٣/١

و قال الشيخ اغا بزرك الطهراني في الذربعة الى تصانيف الشيعة ٣٥/١٦ حول شخصية الطبري وكتابه مانصه:

(كتاب غدير خم و شرح أمره كها عبر عنه كذلك في الفهرست وفي تهذيب التهذيب وفي معالم العلماء وقال هذا بعد ذلك وسماه كتاب الولاية. وقال النجاشي: ذكر طرق خبريوم الغدير، وصرح الجميع بأنه لأبي جعفر محمد بن جرير العامي صاحب التاريخ والتفسير الذي توفي سنة ٣١٠هـ ومرّ رده عملى الحروصية.

أقول: ظاهر توصيف هذا الكتاب وتسميته بـ (كتاب الولاية) وكذا ردّ الحرقوصية لا يلائم مذهب أي جعفر الطبري العامي بشهادة كلماته في تاريخه وتفسيره بل المظنون أنها لأبي جعفر محمد بن جرير بن رسم الطبري الامامي المعاصر لصاحب الترجمة وهو مصنف كتاب المسترشد في الامامة واغا وقع الحلام من اتحاد الاسم والكنية واسم الاب والنسبة، ويدل عليه عدم ذكر ابن النديم هذين الكتابين للطبري العامي مع بسطه القول في ترجمته وتصانيفه، وترجمة تلاميذه وناصريه في مذهبه المعروف بمذهب أبي جعفر الطبري في قبال سائر المذاهب كماوقع لابن النديم خلط في نسبة المسترشد الى هذا العامي مع أن في كل صفحة منه ردود على العامة. مع أن الذي نسب كتاب الغدير الى العامي في طريق الفهرست، هو أبوبكر

←

الطبري التعجب من جهل هذا القائل، واحتج على ذلك بالروايات الثابتة (١) على:

[٦٣] قدوم على (صلوات الله عليه) من اليمن على رسول الله صلّى الله عليه وآله عند وصوله الى مكة، وبأنه أتاه بهدي ساقه معه وأصابه، [و] قد انزل عليه ما انزل في أمر المتعة بالعمرة الى الحج، وأنه أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع بها وأقام هو صلّى الله عليه وآله على إحرامه لمكان الهدي الذي كان قد ساقه معه لقول الله تعالى: «وَ لا تُحْلِقُوا رُوْسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ

\_\_\_\_\_

بن أحمد بن كامل الذي هو على مذهب استاذه أبي جعفر العامي، ونصر مذهبه، ومخلد والد أبي إسحاق ابراهيم بن مخلد الغير المذكور في رجالنا، ولعله أيضا عامي.

و من تأليفات الطبري -الاخرىٰ- الآداب الحميدة، الايضاح، دلائل الائمة، المسترشد، غريب القرآن. فضائل أميرالمؤمنن ).

و الذي يؤيد كلام الشيخ آغا بزرك مانقله الامين العاملي في أعيان الشيعة المجلد 191/ بعذ ذكر الكلمات التي أوردها ابن أبي الحديد جوباً عن كلام المرتضى في الشافي ما لفظه: وأما الأخبار التي رواها عن عمر فأخبار غريبة ما رأيناها في الكتب المدونة. وما وقفنا عليها إلامن كتاب المرتضى، وكتاب آخر يعرف بكتاب المستبشر محمد بن جرير الطبري وليس ابن جرير صاحب التاريخ بل هو من رجال الشيعة. والعجب من الشيخ آغا بزرك رحمالة أنه عاد (في نفس الجزء ٢٥٦/١٦) ونسب تأليف فضائل أميرالمؤمنين الى الطبري العامي واستدل بقول الحموي في معجم الادباء.

و قد ذكر كارل بروكلمان في كتابه: (تاريخ الأدب العربي ۴/۵۶) ترجمة محمد بن جرير الطبري، وادعلي أنه كان صاحب مذهب فقهي وسرد مؤلفاته ولم يتعرض الى هذا الكتاب.

و الحلاصة: أن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري الآملي، المعروف بهذا الإسم رجلان من كبار العلماء:

أحدهما محمد بن جرير بن يزيد المولود في آمل طبرستان والساكن في بغداد المفسر والمحدث والمؤرخ والفقيه من أتمه ألهل السنّة.

والثاني محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي من اكابر علماء الامامية في المائة الرابعة ومن أُجلّاء الأصحاب ـوهو ثقة ـ .

<sup>(</sup>١) ذكر أحمد بن حنبل في مسنده عدة طرق للحديث راجع ج١٩٩/ ١٢٣/ ١٤٣/ ١٠٤٠.

الهَدْيُ مُحِلَّهُ»(١) وأنه قال لعلي صلوات الله عليه لما وصل اليه: بماذا أهللت يا علي؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فلا تحلل(٢). فاني قد سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرته لم أسقه ولجعلها متعة.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) و تمام الآية: «وَ أَتِمُوا الحَجَّ وَ المُمْرَة اللهِ فَإِنْ الْحَصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، وَ لا تُخلِقُوا رُونتكُمْ حَلَّى يَبْلُغُ اللهَدي مَجلًه». البقرة: ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) و في المناقب لابن شهراشوب ١٣٠/٢: كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي.

## [إشراكه في الهدي]

[٦٣] و إنه أشركه في هديه، و نحر هو بعضه ونحر علي بعضه واكّد ذلك الطبري بالروايات الثابتة عن حجة الوداع وكون علي عليه السّلام فيها مع رسول الله صلّى الله عليه وآله واجماع أصحاب الحديث والعلماء(١) عنده على ذلك، ليدفع به قول من نفي ذلك.

# [الرسول في حجة الوداع]

ثم جاء أيضاً في هذا الكتاب بباب أفرد فيه الروايات الثابتة التي جاءت من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

[٦٤] بأنه قال \_قبل حجة الوداع وبعدها\_: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

# [فضائل اخرى الأمير المؤمنين عليه السلام]

[٦٥] و قوله: عليَّ أمير المؤمنين، وعليُّ أخي، وعليٌّ وزيري، وعليٌّ وصيي،

 <sup>(</sup>١) وقد صتف العلامة الامبني موسوعة قتمة حول حديث الغدير وطرق اسناده ورواته في ١١ جزء لا يستغنى عنه الباحث.

وعليٌّ خليفتي على أمتى من بعدي، وعليٌّ أولى الناس بالناس من بعدي.

[٦٦] و غير ذلك ممّا يوجب له مقامه من بعده، وتسليم الأُمة له ذلك، وأن لا يتقدّم عليه أحدّ منها، ولا يتأمّر عليه، في كلام طويل(١) ذكر ذلك فيه، واحتجاج أكيد أطاله، على (القائل)(٢) حكى قوله.

# [شذوذ القول بانكار حضور على عليه السلام يوم الغدير]

و لا نعلم أحد قال بمثله، و ما حكاه عنه من دفع ما اجتمعت الامة عليه ونفيه أن يكون علي عليه السّلام مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في حجة الوداع، وعامة أهل العلم، وأصحاب الحديث مجمعون(٣) على أنه كان معه.

و من نفى ما أثبته غيره من الثقات لم يلتفت الى نفيه، ولم يعدّ خلافه خلافاً عند أحد من أهل العلم علمته، وهذا من اصول ما عليه العمل عند أهل العلم في قبول الشهادات والأخبار، ودفع ما يجب دفعه منها عن الثقة العدل في قوله وشهاداته ونقله اذا قال: رأيت، أو سمعت كذا، وقال من هو في مثل حاله أو فوقه في الثقة والعدالة وجواز الشهادات، لم يكن ذلك [و] لم يقله أحد لما لم يلتفت الى قوله لأنه غير شاهد فيه (ع) وكان القول قول من شهد بما عاين أو

فأشغل الطبري اكثر كتابه بالإحتجاج على هذا القائل الجاحد الشاذ قونه

<sup>(</sup>١) راجع الغدير ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل:قائم.

<sup>(</sup>٣) و في نسخة ـبـ: يأثرون.

 <sup>(</sup>٤) و خلاصة قول المؤلف للذين انكر الحادث أو الرواية: لم نقبل شهادته من جهة انه منكر وليس
 بشاهد (المنكر هنا في الحقيقه مدع فعليه البينة).

الذي لم يثبت عند أحد من أهل العلم. إذ قد جاء عنهم، وصع لديهم إثبات ما نفي عنه. وأغفل الطبري أو جهلها أو تعمد أو تجاهل خلافه، لما أثبته ورواه وصححه مما قدمنا ذكره. وحكايته عنه في علي عليه السّلام وذهب فيه الى ما ذهب أصحابه من العامة اليه. من تقديم أبي بكر وعمر وعثمان عليه.

فهذا مما قدمت ذكره من عباء القوم، وتعاميهم وجهلهم وضلالهم، وإقرارهم بذلك على أنفسهم تقية من أن ينسبوه الى غيرهم. فلو قالوا في مثل ذلك ما قاله الله سبحانه في كتابه: «تِلْكَ امُّةٌ قَدْخَلَتْ لَها مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمُ مَا كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ»(١). وتوقفوا عن القول في القوم وقدّموا من قدّمه الله ورسوله واعتقدوا ذلك له لكان أولى بهم من الدخول في جلة من قال الله عزوجل فيهم: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيَقَنَتُها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلَومَا لله ورهته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٤ و ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل.

## [مناقب أمير المؤمنين عليه السلام]

و نحن بعد هذا نحكي مما رواه الطبري هذا من مناقب علي صلوات الله عليه وفضائله الموجبة لما خالفه هو لنؤكد بذلك ما ذكرناه عنه من اغفاله أو جهله أو تعمده أو تجاهله خلاف ما رواه، وتقديمه أبابكر وعمر وعثمان على على عليه السلام.

الأخبار عن كون على صلوات الله عليه وصتى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه أحب الخلق الله والى رسوله صلى الله عليه وآله وخبر الخلق والبشر.

#### [حديث الطر]

[٦٧] الطبري باسناد له رفعه الى أبي أيوب الأنصاري. قال: اهدي الى

رسول الله صلّى الله عليه وآله طيريقال له: الحجل، فوضع بين يديه. قال: اللهم التني بأحبّ خلقك اليك يأكل معى من هذا الطعام.

وكان أنس بن مالك وعائشة وحفصة قريب منه فقالت عائشة:

اللهم اجعله أبابكر · وقالت حفصة: اللهم اجعله عمر. وقال أنس: اللهم اجعله سعد بن عبادة أو رجلاً من الأنصار..

وقال: وَ حُرِّكَ الباب. فقال: يا أنس انظر من بالباب. قال أنس: فخرجت، فإذا هو على بن أبي طالب عليه السّلام. فقلت له: النبي على حاجة. فرجع على عليه السّلام ومكث رسول الله صلَّى الله عليه وآله ماشاءالله، ثم رفع رأسه. وقال: اللهمَّ ائتني بأحبّ خلقك اليك ليأكل معى من هذا الطعام. ثم قال: وحرّك الباب ثانية، ثم قال رسول الله: يا أنس انظر من بالباب.فخرجت فإذا هو على بن أبي طالب عليه السّلام. فقلت له: النبي على حاجة. فانصرف. فكث رسول الله صلَّى الله عليه وآله ماشاءالله، ثم رفع يديه، وقال: اللهم ائتني به الساعة. قال: وحرِّك الباب. ثم قال يا أنس انظر من الباب. قال أنس: فخرجت فاذا هو على بن أبي طالب عليه السّلام، فقلت له: النبيّ على حاجة. قال: فوضع يده على صدري ثم دفعني فألصقني بالحائط، ثم دخل، قال: فلما رآه رسول الله صلَّى الله عليه وآله عانقه، ثم قال: اللهمّ واليَّ اللهمِّ واليَّ (يعني إنه أحب خلقك إليك وإليّ) ثم قال له: يا على ماحبسك. قال: جئت ثلاث مرات كل ذلك يردني أنس. فنظر اليّ النبي، وقال: ما حملك على هذا يا أنس. فقلت: يا رسول الله أردت أن تكون الدعوة لرجل من قومي الأنصار. فقال ليي رسول الله صلَّى الله عليه وآله: لست بأول من أحب قومه.

و جاء الطبري بهذا الحديث بروايات كثيرة و طرق شتى. ورواه غيره كثير [ون] وهومن مشهور الأخبار(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد ذكر العلاّمة البحراني في غاية المرام ص ٤٧١: ٣٥ حديثاً من طرق العامة و٨ أحاديث من الحاصة ونقل أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي ١٠٥/٢) اكثر من ٩٠ حديثاً من طرق شتى. وكذلك الكنجي في كفاية الطالب ص١٥٢ يرويه عن ٨٦ رجلا كلهم يروونه عن أنس بن مالك. وابن المغازلي في مناقبه ص١٥٧ من ٣٤طريقاً.

في مناقب أميرالمؤمنين (ع) \_\_\_\_\_\_\_ في مناقب أميرالمؤمنين (ع)

### [حديث اللحم المشوي]

[17] و روى أيضاً حديثاً بأسناد له يرفعه الى أبي رافع، قال: أصبت لحماً، فصنعته للنبي صلّى الله عليه وآله ولم يكن قريب عهد بلحم، فأتيته به على خلوة ليصيب منه. فقال لي: كأنك أتيتني به خالياً لأصيبه وحدي. قلت: نعم، يا رسول الله. قال: أما والله على ذلك ليأكله معي رجل يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله، ووضعته بين يديه، وقمت الى باب الحجرة، فرددته، فأتى علي عليه السّلام يستأذن على رسول الله صلّى الله عليه وآله. فقلت له: هو على حاجة.فناداني رسول الله: افتح له، ففتحت له، فدخل علي عليه السّلام، فأكل معه، ما أكل معه أحد غيره. فقلت: صدق الله ورسوله.

[19] و بآخر عن أبي رافع أيضاً. قال: صنع زيد بن حارثة للنبي صلّى الله عليه وآله طعاماً، فأتاه به. وعنده نفر من أصحابه، وفيهم أبوبكر وعمر، فوضعه بين أيديهم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ليدخلن عليكم الآن رجل يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. فقال أبوبكر: اللهم اجعله عبدالرحمن يعني ابنه. وقال عمر: [اللهم] اجعله عبدالله يعني ابنه. ثم نظروا الى شخص مقبل بين النخيل. فقالوا: هذا رجل قد أقبل. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: كن علياً. فإذا هو علي. فجاء حتى دخل عليم.

### [عائشة تعترف بفضله]

[٧٠] و بآخر يرفعه الى جميع بن عمير، قال: دخلت مع عمتي [على](١) عائشة، فسألتها: أيّ النساء كانت أحب الى رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ فقالت: فاطمة رضوان الله عليها. فقالت لها: فمن كان أحب اليه من الرجال؟ قالت: بعلها علي بن أبي طالب، ولقد كان كما علمت [صوّاماً] قواماً.

[۷۱] قال: و سألتها امرأة في مقام آخر: من كان أحب أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله اليه؟ قالت: علي بن أبي طالب. ما ظنكم برجل سالت نفس رسول الله صلّى الله عليه وآله في يده، فسح بها وجهه.

[۷۷] و بآخر عن جميع بن عمير أيضاً، إنه قال: قالت عمتى لعائشة: ما حملك على الخروج على علي عليه السّلام؟ فقالت: دعيني عن هذا، والله، ما كان أحد من الرجال أحب الى رسول الله صلّى الله عليه وآله من علي عليه السّلام، ولا في النساء من فاطمة.

[٧٣] و بآخر، إنه قيل لعائشة: كيف كانت منزلة علي فيكم؟ قالت: سبحان الله! أتسألوني عن رجل لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، قال

<sup>(</sup>١) و في الاصل:الى.

الناس: أين يدفن؟(١) فقال علي عليه السّلام: إنه ليس بأرضكم هذه بقعة أحب الى الله من البقعة التي قبض فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله، فادفنوه بها.

و كيف تسألوني عن رجل فاضت(٢) نفس رسول الله صلّى الله عليه وآله في يده فسح بها وجهه؟.

و كيف تسألوني عن رجل وضع يده من رسول الله صلّى الله عليه وآله موضعاً لم يضع أحد يده عليه غيره(٣) (يعني على سوئه عند غسله). وكان أحب الناس الى رسول الله صلّى الله عليه وآله.

فقيل لها: فكيف خرجت عليه مع علمك هذا فيه؟ قالت: دعوني من هذا. فلو قدرت أن أفتدي منه بما على الأرض لفعلت(٤).

[14] عن مسروق، قال: دخلت على عائشة فقالت لي: يا مسروق: إنك من أبر ولدي بي، وإني أسألك عن شيء فأخبرني به. فقلت: سلي يا امّاه عمّاشئت. قالت:[انخدج](ه) من قتله؟ قلت: على بن أبي طالب عليه السّلام. قالت: وأين قتله؟ قلت: على نهر يقال لأعلاه تامرا، ولأسفله (٦) النهروان بين [اخافيق وطرقا](٧). فقالت: لعن الله فلاناً

<sup>(</sup>١) وفي بحار الانوار ٣٣٦/٩ ط ١: فقيل: أين تدفنوه ؟

<sup>(</sup>٢) و في تاريخ دمشق ١٥/٣ حديث ١٠٣٧: سالت.

<sup>(</sup>٣) و في بحار الانوار ٣٣٦/٩ ط ١: موضعاً لم يضعها احد.

<sup>(</sup>٤) و في المناقب لابن شهراشوب ٦٧/٣: عن الدارى باسناده عن الاصبغ بن نباتة وعن جميع التميمي كليها عن عائشة: انها لما روت هذا الخبر، قيل لها: فلم حاربتيه؟ قالت: ما حاربته من ذات نفسي إلاحملني طلحة والزبير. وفي رواية:أمرقدر وقضاء غلب.

<sup>(</sup>٥) و في الاصل: المخدع في نسخة ـأـ .

<sup>(</sup>٦) و في كشف الغمة ٩/١٥١ لأسفله تامرا ولأعلاه النهروان.

<sup>(</sup>٧) و في الاصل: احافيف وطرق. الاخافيق: شقوق في الارض. وفي الحديث: فوقصت به ناقته في

(تعني عمرو بن العاص) فإنه أخبرني إنه قتله على نيل مصر(١). قال مسروق: يا امّاه! فأني أسألك بحق الله [و بحق رسوله وبحق](٢)، فأني ابنك (٣) لما أخبرتيني بما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وآله فيهم. قالت: سمعته يقول فيهم [أهل النهروان]: هم شرّ الحلق والحليقة يقتلهم خير الحلق والحليقة، وأقربهم الى الله وسيلة(٤). قال مسروق: وكان الناس يومئذ الحماساً، فأتيتها بخمسين رجلاً عشرة من كل خس(٥). فشهدوا لها أن علياً عليه السّلام قتله(٢).

\* \* \*

اخافيق جردان وقال الاصمعى: انما هى لخافيق واحدها لحقوق وقال الازهري صحيحه كماجاءت في الحديث اخافيق.

(١) ذكر فضل بن شاذان المتوفى ٣٦٠ه في الايضاح ص٨٦: عن ابي خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: لعن الله عمرو بن العاص ما أكذبه لقوله: انه قتل ذا الثدية بمصر. و روى البحراني في غاية المرام ص ٥١١ الباب الاول الحديث ٢١ نقلا من كتاب صفين للمدائني عن مسروق: ان عائشة قالت له - لما عرفت -: من قتل ذي الثدية؟ لعن الله عمرو بن العاص فانه كتب التي يخبرني انه قتله بالاسكندرية إلا انه ليس يمنعني ما في نفسي ان أقول ما سمعته من رسول الله، سمعته يقول: يقتله خير امتى من بعدي.

- (٢) و في الاصل: حتّى رسوله و حتى.
- (٣) و في مناقب ابن المغازلي ص ٥٥: فاني من ولدك .
  - (٤) واضاف في كشف الغمة ١٥٩/١:يوم القيامة.
- (٥) و في كشف الغمة: ١٥٩/١: فأتيتها بسبعين رجلاً من كل سبع عشرة وكان الناس إذ ذاك اسباعاً.
- (٦) و في مناقب ابن المغازلي (ص ٥٦) اضاف: قتله على نهر يقال لأعملاه تأمر ولأسفله النهروان
   بين [احقافيق] وطرفاء.

#### [حت الرسول له]

[٧٥] و بآخر عن ابن بريدة: إن نفراً دخلوا على أبيه بريدة، فقالوا له: أخل لنا، فأمر من حوله بالقيام، قال: فبقيت معه. فنظروا اليّ. وقالوا: تنحّ. فقال أبي: أما ابني فلا. فقالوا: أما إذا رضيت به فقد رضينا. حدثنا أيّ الناس كان أحب الى رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال [أبي]: كان أحب الناس اليه على بن أبي طالب.

[٧٦] و بآخر عن أبي رافع، إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام: أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة، وإنك خير أمتى في الدنيا والآخرة.

### [على خير البشر]

[۷۷] و بآخر عن الحويرث. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الحسن والحسن سيداشباب أهل الجنة وأبوهما خبر منهما.

[٧٨] و بآخر عن عطاء، قال: سألت عائشة عن علي عليه السّلام. فقالت: ذلك خبر البشر لا يشك فيه إلا من كفر.

[٧٩] و بآخر عن جابر إنه سأل عن على عليه السّلام، فقال رسول الله صلَّى الله

عليه وآله: ذلك خير البشر.

[۸۰] و في رواية اخرى عنه. انه قال: ذلك خير البرية.

[٨١] عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: على خير
 البشر ومن أبى فقد كفر.

[٨٣] و بآخر عن حذيفة ايضاً، انه سئل عن علي عليه السّلام فقال: ذلك خير هذه الامة بعد نبها لا يشك فيه إلا منافق.

[٨٣] عن ابن مسعود، إنه قال: قرأت على رسول الله صلّى الله عليه وآله سبعين سورة وختمت القرآن على خير الناس بعده. فقيل من هو؟ فقال: على بن أبي طالب. صلوات الله عليه.

## [الحسن وعبدالله بن عمروبن العاص]

[14] و بآخر عن اسماعيل بن [رجاء](١) عن أبيه، قال كنت جالساً مع عبدالله بن عمرو بن العاص و [أبي](٢) سعيد الخدري بالمدينة في حلقة بمسجد الرسول صلّى الله عليه وآله، فرينا الحسين بن علي عليه السّلام ورد عليه القوم](٣)، وسكت عبدالله بن عمرو بن العاص، ثم اتبعه وعليك السّلام ورحمة الله بعد ما فرغ القوم، ثم قال: ألا اخبركم بأحب أهل الارض الى أهل الساء. قلنا: بلى. قال: هوهذا المقفى(٤). وما كلّمني كلاماً منذ ليالي صفين، ولأن رضي عني أحب اليّ من أن يكون لي حمر النعم.

فقال أبو سعيد: فإن شئت انطلقنا اليه، فاعتذرت اليه، قال: نعم. فتواعدا أن يغدوا اليه، فغدوت معها، فدخل أبو سعيد ودخلت معه. فجلس أبو سعيد الى جانب الحسين عليه السلام، واستأذنه لعبدالله بن عمرو. فقال له: يابن رسول الله مررت بنا أمس. فقال لنا [عبدالله]:

(١) و في الاصل: رحا. (٢) و في الاصل: ابن.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة موجودة في النصائح الكافية ص٢٩.

<sup>(</sup>٤) و في المناقب لابن شهراشوب ٧٣/٤: هذا المجتاز. وفي نسخة المرعشي: هذا الفتلي.

كيت وكيت. فقلت له: ألا تمضى تعتذر اليه. فقال: نعم. وقد حاء يعتذر اليك، فأذن له يابن رسول الله. فأذن له، فدخل عبدالله بن عمرو بن العاص. وأبو سعيد جالس الى جانب الحسن عليه السّلام، فسلّم، ثم وقف، فانزجل(١) له أبو سعيد. فجذب الحسين عليه السلام أبا سعيد اليه ثم تركه، فانزجل له، فجلس بينها. فقال له أبو سعيد: حديثك ياعبدالله. قال [عبدالله]: نعم، قلت ذلك وأشهد أنه أحب أهل الارض إلى أهل السماء. قال له الحسن عليه السّلام: [أ] فتعلم إني أحب أهل الارض الى أهل السهاء وتقاتلني أنا وأبي يوم صفين، والله إن أبي لخير مني.قال [عبدالله]: أجل والله ما أكثرت لهم سواداً، ولا اخترطت سيفاً معهم، ولا رميت معهم بسهم، ولا طعنت معهم برمح، ولكن كان أبي قد شكاني الى رسول الله صلَّى الله عليه وآله، وقال: هو يصوم النهار ويقوم الليل ، وقد أمرته أن يرفق بنفسه ، فقد عصانى، فقال لي رسول الله صلَّى الله عليه وآله: أطع أباك. فلما دعاني الى الخروج معه، فذكرت قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله: أطع أباك ، فخرجت معه.

فقال له الحسين عليه السّلام: أما سمعت قول الله [عزوجل](٢) ((وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا (٣) وقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: إنما الطاعة في المعروف، وقوله: لاطاعة نخلوق في معصية الخالق؟

قال: بلى، قد سمعت ذلك يا ابن رسول الله، وكأني لم أسمعه إلا اليوم. وكان جلّ ذلك مما كان بالحسين عليه السّلام.

<sup>(</sup>١) اي وسع له المكان ليجلس. (٣) لقمان: ١٥.

<sup>(</sup>٢) موجودة في المناقب لابن شهراشوب ٧٣/٤.

## [على حبيب الرسول]

[04] و بآخر عن عائشة [انها قالت]: لما احتضر رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: ادعوا لي حبيبي، فدعوت [له] أبابكر، فلما دخل ونظر اليه، ثم أعرض عنه، وقال: ادعوا لي حبيبي . فدعت حفصة له عمر، فكان منه مثل ذلك . فقلت: ويحكم، ادعوا له علي بن أبي طالب، فوالله لا يريد غيره، فدعوه. فلما رآه فرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله معه فيه، فلم يزل يحتضنه(١) إلى ان قبض ويده عليه.

### [حديث الراية]

[٨٦] و بآخر عن بريدة، انه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يعرض له وجع الشقيقة(٢)، فلما كان يوم خيبر أصابه ذلك ولم يخرج الى الناس. وإن أبابكر أخذ الراية وخرج بالناس. فقاتل وقاتلوا(٣) ولم يكن شيء

<sup>(</sup>١) الحضن مادون الابط الى الكشح، والكشم مابين الخاصرة الى الضلع الخلف.

 <sup>(</sup>٣) و في كفاية الطالب ص ١٠١ نقل الكنجي زيادة: وربما اخذته الشقيقة فيمكث يوماً أو يومين
 لا يخرج.

<sup>(</sup>٣) وفي الكفاية ايضاً: ثم نهض وقاتل قتالاً شديداً.

ثم انصرف وانصرفوا. فأخذها عمر وخرج، وقاتل ومن معه، وانصرف وانصرفوا ولم يصنعوا شيئًا (۱). فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، يفتح خيبر عنوة، وكان علي عليه السّلام قد رمد، فتخلّف، فتطاول لها جماعة [من] الناس (۲). فلما أصبح أتاه علي عليه السّلام وهوأرمد قد عصب على عينيه (۳). فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: مالك يا علي. فقال قد رمدت يا رسول الله. قال: ادن مني، فدنا منه، فتفل في عينيه (٤)، ففتحها في الوقت ما بها علّة، وما رمد بعدها، فأعطاه الراية فأخذها، وعليه جبة ارجوان حمراء، وقصد إلى خيبر، فخرج اليه مرحب صاحب الحصن، وعليه درع وبيضة ومغفرة وهو يرتجز ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحب [شاكي] السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحيناً أضرب(ه)

فأجابه علي بن أبي طالب عليه السلام:

قد عمل مست تحييب أني مسرحب شساكسي السسلاح بطسل مجسرب إذا المليسوث أفسيلست تمل هب و أحجمت عسن صولة المغلب أضرب أطعن أحساناً وحيسناً أضرب

<sup>(</sup>١) و فيه ايضاً: ثم رجع فأخبر رسول الله.

 <sup>(</sup>٢) و في رواية الحسين بن واقد أضاف: وقال بريدة: وأنا ممن تطاول لها. الفضائل لابن حنبل

<sup>(</sup>٣) و في كفاية الطالب: قد عصب عينه بشقة بردله قطري.

 <sup>(</sup>٤) روى ابن المغازلي في مناقبه ص١٨٠ باسناده عن المغيرة عن الم موسى، قالت: سمعت عليًا
 عليه السلام يقول: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله وجهي وتفل في عيني يوم خبير.

<sup>(</sup>٥) ورواه الكنجي في كفاية الطالب ص١٠٢:

فى أنّ عليّاً (ع) حبيب الرسول (ص) \_\_\_\_\_\_\_ في أنّ عليّاً (ع)

أنا الذي سمتني أمّي حيدرة(١) أكيلكم بالسيف كيل السندرة كليث غابات شديد القصرة(٢)

#### [ضبط الغريب]

كيل السندرة: ضرب من الكيل غراف جزاف.كذا قال الخليل.

و القَصَرة: أصل العنق.

و اختلفا بينهما ضربتين، بدره على عليه السّلام فضربه على امّ رأسه فقدّ المغفرة والبيضة، وشقّ رأسه حتى وصل السيف الى أضراسه ...وافـتـتح خيبر عنوة.

فجاء الطبري بهذا الخبر و ما قبله من الأخبار من طرق كثيرة وهو وما قبله من الأخبار المشهورة المأثورة

و إذا ثبت أن علياً عليه السّلام خير الحلق وأحبهم الى الله ورسوله، فمن أين يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟

و هل يجوز أن يتقدم الخلق الى الله عزوجل وافدهم عليه إلاخيرهم عنده وأحبهم اليه؟. وقد قال عزوجل لرسوله صلّى الله عليه وآله «قُلْ إنْ كُثْتُمْ

 <sup>(</sup>١) قال ابو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين ص ١٤: ان فاطمة بنت اسد (امهره) لما ولدته
 سمّته حيدرة فغير أبوطالب اسمه وسمّاه علياً.

و روى ابن المغازلي في مناقبه ص ٧٩ عن أبي محمد عبدالله بن مسلم: سألت بعضاً عن قوله: انا الذي سمّتنى امي حيدرة، فذكر ان امّ علي كانت فاطعة بنت أسد فلها ولدت علياً عليه السّلام وأبوطالب غائب سمّته أسداً باسم أبيها، فلها قدم أبوطالب كره هذا الاسم، وسمّاه علياً، وقال: وحيدرة اسم من أساء الأسد.

 <sup>(</sup>٢) قال الرازي في مختار الصحاح ص ٥٣٧: والقصرة بفتحتين اصل لعنق والجمع قصر ومنه قرأ ابن عباس «انها ترمي بشرر كالقصر» وفتره بقصر النخل يعني أعناقها.وقال الزمخشري: هذه القراءة بأعناق الابل.

تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله»(١). ولا يجوز أن يتقدم من أحبه الله وكان خير الخلق عنده من هو دونه في ذلك، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: (يؤم القوم أفضلهم) ولم يجعل المفضول أن يؤم من هو أفضل منه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و تمامه: «ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رحيمٌ» آل عمران٣١٠.

## [فصل]

جاء فيمن ذمّ علياً صلوات الله عليه أو أبغضه أو قصر به عن حقه.

## [الله زيّن علياً]

[۸۷] عن الطبري باسناد له يرفعه الى عمار بن ياسر (رحمة الله عليه) إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السّلام: يا علي إن الله عزوجل قد زينك بزينة لم يزين أحداً من العباد، بزينة أحب اليه منها وهي زينة الأبرار عندالله، الزهد في الدنيا، فجعلك لا تزرأ من الدنيا [شيئاً] ولا تزرأ(۱) منك الدنيا [شيئاً، ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم](۲) أتباعاً [ويرضون] بك إماماً. فطوبي لمن أحبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب عليك، فأما من أحبك وصدق فيك فاولئك جيرانك في دارك وشركاؤك في جنتك، وأما من أبغضك وكذب عليك [فحق الكذابن(ي).

<sup>(</sup>١) الزرأ: الأصابة من الحنر.

<sup>(</sup>٢) والعبارة بين المعقوفتين لم تكن في الأصل (نسخة ـ أ.) ولكن في جميع الكتب التي روت الحديث موجودة ومنها غاية المرام راجع الحديث في قسم السند. أما في نسخة ـ بـ فوجودة أيضاً.

<sup>(</sup>٣) و في الاصل: فيحق.

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب ص ٦٦ مستدرك الصحيحن٣/١٣٥.

#### [الايمان في حبّه]

[٨٨] و بآخر عن [زر بن حبيش](١) انه قال: سمعت علياً يقول:عهد التي رسول الله صلّى الله عليه وآله أن لا يحبّني إلامؤمن، ولا يبغضني إلا كافر [أو] منافق.

[٩٩] و بآخر عن [زر] أيضاً إنه قال: سمعت علياً يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد [عهده] التي رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يجبك إلامؤمن، ولا يبغضك إلا منافق.

[9] و بآخر عن [حيان الاسدي](٢) قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: قال فيّ رسول الله صلّى الله عليه وآله: عهد معهود إن الأمة ستغدر بك من بعدي. وإنك تعيش على ملّتي، وتقتل على ستّتي، من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وأن هذه ستخضب من هذه (يعني لحيته من رأسه عليه السّلام).

#### [مبغضو على]

[٩١] و بآخر عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال علي صلوات الله عليه: لا يحبني ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ورجل حملت به امه في بعض حيضها.

[٩٣] و بآخر عن بريدة (٣) عن أبيه، قال: قال علي صلوات الله عليه: لا يحبني

 <sup>(</sup>١) و في الاصل: برير بن جبير. و بعد مراجعة عدة مصادر لم اعثر على هذا الاسم بل كان زر هو الراوي واظنه تصحيفاً علماً بان في نسخة ـبـزربن حبيش.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل: حسان.

 <sup>(</sup>٣) في الاصل: بريرة، واظنها بريرة بنت خضيب الاسلمي شقيق بريدة مع اني لم اراسمها في أي
 مصدر. ونقلت الرواية المضاهية عن طريق آخرراجم آخر الكتاب. وفي نسخة نب بريدة عن أبيه.

كافرولا منافق ولا ولد زنا.

### [المبغض لعلى لا يؤمن]

[٩٣] و بآخر عن الم سلمة رضي الله عنها، إنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في علي عليه السَّلام: لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن.

[18] و بآخر عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: من زعم أنه آمن بي وما انزل عليّ وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن.

[٩٥] و بآخر عن جابر بن عبدالله، إنه قال: والله ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله إلا ببغضهم علياً عليه السّلام. وعن أبي سعيد الخدري مثله.

[٩٦] و بآخر عن أبي سعيد الحندري أيضاً انه قال في قوله عزوجل: «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْن القَوْل»(١)، قال: ببغضهم لعلى عليه السّلام.

[٩٧] و بَآخر عَن أنس بن مالك ، إنه قال: قام فينارسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: أيها الناس إني أحدثكم حديثاً فاعرفوا وعرّفوا به الناس بعدي، إنه لا يجب علياً إلا من أحبني ولا يبغض علياً إلامن أبغضني، فن حدثكم إنه يحبني ويبغض علياً فهو كاذب، وانه لشيء كتبه الله عزوجل عليه لا علك غيره (٢).

[٩٨] و بآخر عن أبي رافع، قال: بعث النبي صلّى الله عليه وآله علياً الى اليمن اميراً، وأخرج معه [رجل من أسلم يقال له](٣) عمرو بن شاس فرجع

<sup>(</sup>۱) محمد (ص): ۳۰

<sup>(</sup>٢) هكذا في الاصل.

<sup>(</sup>٣) الزياده موجودة في المجمع للهيثمي ١٢٩/٩.

وهو يلوم علياً عليه السلام ويشكوه، فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وآله فبعث اليه، فأتاه فقال له: أخبرني عن علي! هل رأيت منه جوراً في حكم، أو حيفاً في قسم (١). قال: اللهم لا. قال [ص]: فبم تنقمن عليه، وتقول ما بلغني إنك تقول فيه؟ قال: لبغض له في قلبي لا أملكه. فغضب النبيّ صلّى الله عليه وآله حتى التمع لونه، وعرفنا الغضب في وجهه، ثم قال: كذب من زعم إنه يحبني ويبغض علياً، من أبغض علياً فقد أحبني ومن أبغضني فقد أحبن فقد أحبا لله [تعالى].

# [من آذى علياً فقد أذى الرسول]

[٩٩] و بآخر [عن] عمرو بن شاس هذا: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: من آذى علياً فقد آذاني. قال: وكان ذلك إني خرجت مع علي عليه السّلام الى اليمن [فرأيت] منه جفوة، فانصرفت الى المدينة، فجعلت أشكوه الى من أجلس اليه في المسجد. واني دخلت يوماً الى المسجد، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله ينظر اليّ حتى [جلست](٢)، فلما اطمأننت. قال: أما والله يا عمرو بن شاس لقد آذيتني. فقلت: أعوذ بالأسلام أن اؤذي رسول الله. قال: بلى من آذى علياً فقد آذاني. قلت: والله لا أؤذيه ابداً.

# [عليّ سيد في الدنيا و الآخرة]

[١٠٠] و بآخر عن ابن عباس، قال: نظر رسول الله صلَّى الله عليه وآله الى علي

<sup>(</sup>١) أي الجور والظلم في التقسيم.

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل: جلسنا.

عليه السّلام، فقال [له]: إنك(١) سيد في الدنيا [و] سيد في الاخرة، يا على من أحبك فقد أحبني ومجبي(٢) حبيب الله، ومن أبغضك أبغضني ومبغضي عدوّالله والويل لمن أبغضك.

# [من سب علياً فقد سب الله]

[101] و بآخر عن عبدالله بن عمر بن الخطاب، قال: سمع رسول الله صلّى الله عليه وآله رجلاً يست علياً. فقال: إنه من سبّ علياً فقد سبني، ومن سبني سبّ الله، ألا والله لا يخلص الإيمان في قلب عبد ابداً حتى تخلص مودتي الى قلب، ولا تخلص مودتي الى قلب عبد أبداً حتى تخلص اليه مودة على، وكذب من زعم إنه يجبنى ويبغض علياً.

# [ابن عباس والسات لعلي]

[۱۰۲] و بآخر عن ابن عباس انه مر (بعد ما كفّ بصره) بمجلس من مجالس قريش، وهم يسبون علياً عليه السّلام، فقال لقائده: ما سمعت هؤلاء يقولون؟ قال سمعتهم يسبون علياً. قال: فردني اليهم، فرده. فوقف عليهم. فقال: أيكم الساب لله تبارك وتعالى. قالوا: سبحان الله من سب الله فقد أشرك. فقال: أيكم الساب رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: سبحان الله من سب رسول الله فقد كفر. قال: فأيكم الساب علي بن أبي طالب. قالوا: أمّا هذا، فقد كان.

<sup>(</sup>١) لم تكن في نسخة ـأـ ولكن في الرواية التي ذكرها ابن المغازلي في مناقبه ص١٠٣: أنت.وفي نسخة ـبــانك.

<sup>(</sup>٢) و نقله ابن المغازلي في مناقبه: حبيبي.

قال ابن عباس: فأنا أشهد بالله لقد سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: من سبّ علياً فقد سبني، ومن سبني فقد سبّ الله عزوجل(١). ثم تولَّى عنهم. وقال لقائده(٢): ما سمعتهم بقولون. قال: ما سمعتهم قالوا شيئاً. قال: كيف رأيت نظرهم الى حين قلت ما قلت لهم؟ فقال شعراً:

نظروا إلىك بأعين مزورة نظر التيوس إلى شعار الجازر (٣).

فقال: زدني لله الوك . فقال:

نظر الذليل الى العزيز القاهر خزر الحواجب ناكسو أذقانهم

فقال: زدنى لله ابوك . فقال: ما عندى ما أزيدك . قال: لكن عندى. ثم قال:

و المتتون فضيحة للغاير(٤) أحياهم خزيأ على أمواتهم

[أبو سعيد الخدري وسب على]

[١٠٣] و بآخر عن فطر بن خليفة. قال: قال ليي سعد بن مالك(ه): إنه بلغني

نظروا البيه بأعن محمرة خبزر الحواجب خياضعي أعبنياقهم

(٤) و ذكر في المناقب ٢٢١/٣ ايضاً هكذا:

ستبوا الإلبه وكذبوا بمحمد أحيساؤهم خسزى على أمواتهم

أقول: التيس وهو المعز الحبشى الجازر أولاد البقر الوحشية.

نظر التيوس الى شعار الجازر

نظر الذليل الى العريز القاهر

والمرتضى ذلك البوصي الطباهبر والمستسون فضيحة لسلغابس

<sup>(</sup>١) و في المناقب لابن شهراشوب ٢٢١/٣ زاد: و من سبّ الله فقد كفر.

<sup>(</sup>۲) و هو سعيد بن حير.

<sup>(</sup>٣) و قد نقله ابن شهراشوب في المناقب هكذا:

<sup>(</sup>٥) و هو ابو سعيد الخدري راجع آخر الكتاب ـ التراجم ـ .

إنكم تعرضون على سبّ علي عليه السّلام، فهل سببته؟ [ثم] قال: معاذالله والذي نفس سعد بيده لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول في علي عليه السّلام شيئاً لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسبه ما سببته أبدأ(١).

# [أربعة يُسأل العبد عنها]

[10.4] و بآخر عن أبي برزة [إنه] قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: [والذي نفسي بيده] لا تزول قدم [عبد](٢) يوم القيامة حتى يسأله الله عزوجل عن اربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.

فقال عمر بن الخطاب: و ما علامة حبكم يا رسول الله؟ قال [صلّى الله عليه وآله]: هذا (ووضع يده على رأس علي بن أبي طالب عليه السّلام)[علامة حي من بعدي].

## [حت على أمان]

[۱۰۰] و بآخر عن علي صلوات الله عليه، إنه قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن الله أمرني أن ادنيك فلا اقصيك، وأن اعلمك فلا أجفوك (٣)، وحق عليّ أن اطيع ربي عزوجل وحق عليك أن تعي. يا علي من مات وهو يحبك كتب الله له بالأمن والأمان ما طلعت شمس

 <sup>(</sup>١) و في الخصائص للنسائي ص ١٧٣ زاد: بعد ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وآله ما سمعت الترغيب في موالا ته والترهيب من معاداته.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل: العبد.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل.

وما غربت(١)، ومن مات وهو يبغضك مات ميتة الجاهلية وحوسب بعمله في الاسلام(٢).

[١٠٦] و بآخر عن أبي عبدالله الجدلي قال: قال لي علي عليه السلام: يا أبا عبدالله ألا اخبرك بالحسنة التي من جاء أمن من فزع يوم القيامة، والسيّئة التي من جاء بها [أ] كبّه الله لوجهه في النار؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنن . قال عليه السّلام: الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا.

11.٧] عن أبي جعفر عليه السّلام: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله، قال لعلي عليه السّلام: يا علي قل: اللهم [اجعل لي عندك عهداً] واقذف لي الود في صدور المؤمنين. فقالها، فأنزل الله عزوجل: «إنَّ اللَّذينَ ءامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدَاً»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و ذكر المتق في كنز العمال هكذا: بالأمن و الأمان وآمنه يوم الفزع.

<sup>(</sup>٢) و ذكر ايضاً: مات ميتة الجاهلية و يحاسبه الله بما عمل في الاسلام.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٩٦.

### [خطبة على على منبر الكوفة]

[١٠٨] عن الشعبي أنه كان يقول: سمعت رشيد الهجري والحارث الأعور [الهمداني](١) وصعصعة بن صوحان [العبدي]، وسالم بن دينار الازدي، كلهم(٢) يذكرون إنهم سمعوا علي بن أبي طالب عليه السلام على منبر الكوفة يقول في خطبته:

يا معشر أهل الكوفة، والله لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن الله [عليكم] أقواماً أنتم أولى بالحق منهم، فيعذبكم الله بهم ثم يعذبهم بما شاء من عنده، أو من قتلة بالسيف تفرون الى الموت على الفراش. فأني أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن معالجة ملك الموت لأشد من ضربة الف سيف [اخبرني جبرئيل]: يا علي إنه يصيبكم بعدي إثرة وزلزال، فعليكم بالصر الجميل.

و قال لي أيضاً: قضاء مقضي على لسان النبي الأُمي: إنه لا يبغضك يا على مؤمن ولا يحبك كافر، وقد خاب من حمل ظلماً

<sup>(</sup>١) و في الاصل: الحمداني. والعمدي مكان العبدي.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل: و كلهم.

واقترى(١).

ثم جعل يقول لنفسه: يا علي إنك ميت أو مقتول، بل مقتول إن شاء الله. فما ينتظر (٢) أشقاها أن يخضب هذه من هذا (ثم أمرّ يده اليمنى على لحيته ثم وضعها على رأسه) ثم قال: أما لقد رأيت في منامي إنه يهلك في إثنان (ولا ذنب لي) محب غال، ومبغض قال.

ثم قال: ألا إنكم ستعرضون على البراءة مني، فلا تتبرأوامني، فإن صاحبكم والله على فطرة الله التي فطر الناس عليها(٣).

ثم نزل عن المنبر.

\* \* 4

 <sup>(</sup>١) و في الارشاد للمفيد ص ٢٥ بسنده عن الحارث الهمداني: قضاء قضاه الله تعالى على لسان النبي
 صلى الله عليه وآله لا يجبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق وقد خاب من افترى.

و اما المحمودي في نهج السعادة ٨٩/٢ه فقد نقل: وذلك إنه قضى ما قضى عملي لسان النبي الأمي: انه لا يبغضك مؤمن ولا بجبك كافر وقد خاب من حمل ظلماً وافترى.

 <sup>(</sup>۲) ذكر القزويني في مقتل اميرالمؤمنين ص٦٩ عن علي عن النبيّ: فانتظر اشقاها يخضب هذه من هذه.

<sup>(</sup>٣) و في المناقب لابن شهراشوب ٣٧٢/٢ أضاف: و سبقت الى الإسلام والهجرة.

## [بغض أهل البيت]

[۱۰۹] و بآخر عن فضل بن عمرو: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: إشتد غضب الله على اليهود [واشتد غضب الله على النصارى و] اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي.

[۱۱۰] و بآخر عن أبي سعيد الحدري، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: والذي نفسي بيده لا يبغضنا ـأهل البيتـ أحد إلا أكبّه الله على وجهه في النار.

[۱۱۱] و بآخر عن جابر [الانصاري] إنه قال: كان(١) رجل يجفو علياً عليه السّلام فلقيه رسول الله صلّى الله عليه وآله، فقال له: إنك قد آذاني. ققال: بأي شيء يا رسول الله؟ قال: من جفا علياً فقد آذاني. فقال: لا والله لا أجفوه بعدها ابداً يا رسول الله.

[۱۱۲] و بآخر عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السّلام: يا علي، إنه لن يرد على الحوض مبغض لك، ومن أحبك فهو يرد الحوض معك.

.....

<sup>(</sup>١) و في المناقب أيضاً ٣/٢١٠ نقله جابر عن عمر بن الخطاب قال:كنت أجفوعلياً.

## [بين ابن عمر ومبغض لعلي]

[11] و بآخر عن ابن عمر: إن رجلاً سأله عن علي عليه السّلام، فقال: إذا أردت أن تسأل عن علي عليه السّلام، فانظر الى منزله من منزل النبيّ صلّى الله عليه وآله الذي أنزله فيه(١) فهذا منزل رسول الله صلّى الله عليه وآله، وهذا منزل علي عليه السّلام.

قال الرجل: فإني أبغضه. قال له ابن عمر: أبغضك الله عزوجل، [أتبغض رجلاً سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها](٢).

#### [زيد يتحدث]

[۱۱٤] و بآخر عن بحر بن جعدة، قال: إني لقائم وزيد بن أرقم على باب مصعب بن الزبير إذ تناول قوم علياً عليه السلام. فقال زيد: أفٍ لكم إنكم لتذكرون رجلاً [صلّى وصام] قبل الناس سبع سنين(٣).

و ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: إن الصدقة لتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص، وإن البرّ ليزيد في العمر، وإن الدعاء ليرد القضاء الذي قد أبرم إبراماً. ومن أبغضنا أهل البيت

(١) هكذا في الاصل و في الخصائص للنسائي ص٢٠١.

(٣) و لقد أجاد الحميري:

من فضلت انبه قد كنان أول من صلّتي و آمن بالسرحمن إذ كفروا سنين سبب عباً وأيسامياً محسرمة مع النبيي على خوف وما شعروا (حلية الأبرار للبحراني ٢٤٣/١)

و ما بين المعقوفين لم يكن في الأصل و نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة موجودة في غاية المرام ص ٤٩٧ باب ١٩ الحبر ٢٤.

حشره الله يهودياً أو نصرانياً، فقال جابر بن عبدالله: وإن صام وصلّى وحج البيت؟ قال: نعم. إنما فعل ذلك احتجازاً أن يسفك دمه أو يؤخذ ماله أو يعطى الجزية عن يد وهو صاغر.

[110] و بآخر عن عبدالله بن نجي. قال: قال لي علي عليه السّلام: إن الحسن والحسين قد اشتركا في حبهها البرّ والفاجر، وإنه كتب لي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.

## [حت أهل البيت تسقط الذنوب]

[117] و بآخر عن الحسين عليه السلام، إنه قال: من أحبنا أهل البيت لله نفعه حبنا، وإن كان أسيراً بالديلم، ومن أحبنا للدنيا فإن الله يفعل ما يشاء. والله إن حبنا أهل البيت لتساقط الذنوب كما تساقط الربح الورق اليابس عن الشجر.

## [المنافق لا يحت علياً]

[١٦٧] و بآخر عن أبي الطفيل، قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: لو ضربت المؤمن على خيشومه ماأبغضني، ولو أعطيت المنافق الذهب والفضة ما أحبني.

[۱۱۸] و بآخر عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله، إنه قال: إن الله [تعالى] عهد اليّ عهداً، فقلت: يا رب بَيّنه لي. فقال: اسمع. [ف] قلت: قد سمعت. فقال: يا محمد، إن علياً راية الهدى بعدك وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمه الله المتقين، فن أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد

أبغضني، فبشره بذلك (١).

#### [لعن علي]

[۱۱۹] و بآخر عن مالك بن ضمرة، قال: قال على صلوات الله عليه: ألا إنكم ستعرضون على لعني ودعائي [كذباً](٢) فن [لعنني] منشرح الصدر [بلغني فلا حجاب بينه وبين الله ولا حجة له عند محمد](٣) ومن لعنني كارهاً مكرها يعلم الله من قلبه ذلك، جئت أنا وهويوم القيامة كهاتين ـ وجمع بين [السبابة](٤) والوسطى ـ

ألا وان محمداً صلى الله عليه وآله أخذ بيدي هذه، فقال: من بايع هؤلاء الخمس ثم مات [وهو] يجبك فقد قضى نحبه، ومن مات وهو يبغضك [مات ميتة جاهلية] ويحاسب بما عمل في الإسلام، ومن بقلى بعدك وهو يحبك، ختم الله له بالأمن والايمان ما طلعت شمس وما غربت.

و هذا مما أثبتناه في هذا الكتاب مما آثره الطبري ـ الذي قدمنا ذكرهـ وذلك كله من الثابت الصحيح المأثور(ه)عن علي عليه السّلام، وفيه وفي خبر واحد من هذه الإخبار حجة لله عزوجل على مَن روى

<sup>(</sup>١) و أضاف في حلية الأبرار للبحراني ٦٦/١ فجاء على فيشرته. فقال: با رسول الله أنا عبدالله وفي قبضته فان يعذبني فبذنبي وان يتم لي الذي بشرتني به فالله اولى بي. قال: فقلت: اللهتم اجل قلبه واجعل ربيعه الايمان. فقال الله: قد فعلت به ذلك. ثم انه رفع الى انه سيخصه من البلاء بشيء لم يختص به أحداً من أصحابي. فقلت: يا رب أخى وصاحى. فقال: إذ هذا لشيء قد سبق وانه مبتلى ومبتلى به.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل: كذاباً.

<sup>(</sup>٣) و في الاصل بين المعقوفين: فلا حاجة لي عند محمد.

<sup>(</sup>٤) و في الاصل: المسبحة.

<sup>(</sup>٥) اي ينقله خلف عن سلف.

ذلك ، وانتهى اليه ، ثم قدم على على عليه السّلام أحداً من البشر.

وما آثرناه مما يدخل في هذا الباب ما روي عن الحسين بن علي عليه السلام إنه قال: من أحبنا أهل البيت بقلبه وجاهد معنا بلسانه ويده فهو معنا في الجنة في الرفيق الأعلى، ومن أحبنا بقلبه وجاهد معنا بلسانه وضعف عن أن يجاهد معنا بيده فهو معنا في الجنة دون تلك، ومن أحبنا بقلبه وضعف عن أن يجاهد معنا بلسانه ويده فهو معنا في الجنة دون ذلك، ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن أبغضنا بقلبه وكفّ عنا لسانه ويده فهو في النار فوق فوق ذلك، ومن أبغضنا بقلبه وكفّ عنا لسانه ويده فهو في النار فوق

# [أمير المؤمنين ينعى نفسه]

[۱۲۱] و مما آثرناه عن أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عطية الدغشي المحازني باسناده عن الأصبغ بن نباتة، قال: كما اصيب علي عليه السلام وضرية ابن ملجم لعنه الله ـ الضرية التي مات منها ـ لزمناه يومه ذلك، وبتنا عنده، فاغمي عليه في الليل، ثم أفاق فنظر الينا، فقال: و انكم لهاهنا؟ قلنا: نعم يا أميرالمؤمنين. قال: وما الذي أجلسكم؟ قلنا: حبك. قال: والله الذي أنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود والفرقان على محمد صلوات الله عليه وعليهم ما أجلسكم إلا ذلك . قلنا: نعم. قال: فخفوا، فخف بعض القوم، ثم اغمي عليه، والذي أفاق، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: حبك يا أميرالمؤمنين. قال: أما والذي أنزل التوراة على موسى والأنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلوات الله عليه وعليهم لا يحبنى عبدإلا ورآني حيث والفرقان على محمد صلوات الله عليه وعليهم لا يحبنى عبدإلا ورآني حيث

يسره، ولا يبغضني عبد إلا رآني حيث يسؤه - إرتفعوا- (١) فإن رسول الله صلوات الله عليه وعليهم أخبرني إني اضرب ليلة تسع عشرة من شهر رمضان في الليلة التي مات فيها وصيّ موسى عليه السّلام (٢)، وأموت في الليلة احد [ى] وعشرين منه في الليلة التي رفع فيها عيسى عليه السّلام. قال الأصبغ: فات و الذي لا إله إلا هو فيها. كما قال.

## [أفضل الأعمال]

[۱۲۳] و عنه باسناد آخر له عن يحيى بن كثير [الضرير] رأيت زبيد [بن الحارث] الأيامي (٣) في المنام بعد أن مات. فقلت له: ماذا سرت اليه [يا أبا عبدالرحمان]؟ قال: الى رحمة الله. قلت: فأي عملك وجدت أفضل؟ قال: الصلاة وحبّ على بن أبي طالب عليه السّلام.

## [ببغض على نعرف المنافق]

[١٣٣] و بآخر عن أبي سعيد الحندري. قال: إنما كنا نعرف منافقي الانصار ببغضهم علياً(٤).

## [بحت على نختبر أولادنا]

[۱۲۶] و سأل رجل عبادة بن صامت عن علي صلوات الله عليه ، قال: أما نحن معاشر الأنصار من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله، فانا نختبر أولادنا بحبه فن لم يحبه منهم عرفنا إنه ليس منا.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المناقب لابن شهراشوب ٣٠٧/٣

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل، ولعلها تفرقوا.

<sup>(</sup>۲) يوشع بن نو<sup>ن</sup>.

<sup>(</sup>٣) و في بحار الانوار ٣٩/٣٩: النامي

## [امّ سلمة و سبّ على]

أبو إسحاق [السبيعي] قال: حججت وأنا غلام. فررت بالمدينة [فرأيت الناس عنقاً واحداً] فسألتهم ، فقالوا: نريد امّ سلمة زوج النبيّ صلّى الله عليه وآله نسمع منها. فأتبعتهم حتى دخلنا اليها. فحدثتنا. ثم نادت يا [شبث](١) بن ربعي فأجابها رجل من آخر الناس(٢): أن لبيك يا امّ المؤمنين. قالت: أيست رسول الله صلّى الله عليه وآله في ناديكم؟ قال: معاذالله. قالت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: إنهم يقولون شيئاً يريدون به عرض [هذه] الدنيا. قالت: فاني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: من أحب علياً فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله، ومن سبّ علياً فقد سبني ومن سبني فقد سبّ الله.

## [الرسول و سبّ علي]

و بآخر عن أبي جعفر صلوات الله عليه، قال: بلغ رسول الله صلّى الله عليه وآله عن قوم إنهم يسبون علياً عليه السّلام فغضب لذلك غضباً شديداً وهو على ذلك يذكره مع أصحابه حتى أقبل علي عليه السّلام، فأجلسه الى جانبه، ثم قال: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تحبوني، وكذب من زعم إنه يحبني ويبغض هذا ووضع يده على على عليه السّلام.

[۱۲۷] زيد بن أرقم. قال: دخلت على امّ سلمة. فقالت: من أين أنت؟

<sup>(</sup>١) و في الأصل:شبيب.

<sup>(</sup>٢) و ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١٨: فأجابها رجل جلف جاف.وكذا في كنز العمال ١٠١/٦ مستدرك الصحيحن ١٢١/٣.

قلت: من أهل الكوفة. قالت: أنت من الذين يسب فيهم رسول الله صلّى الله عليه وآله؟قلت: لا والله يا امّ المؤمنين، ما سمعت أحداً فينا يسبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله. قالت: بلى . والله إنهم يقولون: فعل الله بعلي، وصنع به و بمن يجبه، وقد كان والله رسول الله صلّى الله عليه وآله يجبه، وكان أحبّ الناس اليه.

# [الأصبغ وابن هود]

[۱۲۸] و بآخر عن الأصبغ بن نباتة، قال: لقيني محبس بن هود، فقال: يا أصبغ، كيف أنت وأخوك أبو تراب الكذاب؟ فقلت: لعن الله شرّكها أباً واماً وخالاً وعماً، أما إني سمعت علياً عليه السلام يقول: وبارئ النسمة وفالق الحبة وناصب الكعبة لا يبغضني إلا ولد زنا، أو من حملت به امه [وهي](١) حائض، أومنافق أما إني أقول: اللهم خذ محبساً أخذة رابية لا تبقى له في الارض باقية.

قال: فما كان إلا بعض أيام حتى دخل اصطبلاً فيه دواب، فانفلتت [دابة] فرمحته(٢) بأرجلها، فقتلته.

# [البراءةمن أمير المؤمنين]

[۱۲۹] و بآخر عن أبي صالح مولى عاص(٣). قال: أتيت علياً عليه السّلام وأنا مملوك. فقلت: ابايعك، يا أميرالمؤمنين فقال: أحرّ أنت؟ قلت: بل مملوك. فقبض يده عني. فقلت: ابايعك يا أميرالمؤمنين على أني إن شهدت معك نصرتك وإن غبت عنك نصحتك. قال: فبايعني على

<sup>(</sup>١) و في الاصل ـ وهو ـ . (٣) و في نسخة ـ ب ـ مونى عياص.

<sup>(</sup>٢) أي ضربته.

ذلك. ثم قال: سيظهر عليكم بعدي رجل، وإنه سيعرضكم على سبي والبراءة مني، فان خفتموه فسبوني، فانما هي زكاة ونجاة وإن سألكم [البراءة مني](١) فلاتبرأوا مني فاني على الفطرة.

[۱۳۰] بآخر عن سعد بن ظريف. قال: أخذ الحجاج همدان مؤذن علي عليه السّلام. فقال له: ابرأ من علي واشتمه. فقال: لا والله لا أبرأ ممن أذبنى صغيراً وعلّمنى كبيراً. فقتله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورده المفيد في الإرشاد ص ١٦٩.

## [صعصعة مع معاوية]

[۱۳۱] و بآخر عن تميم بن مالك القرشي إنه قال: كتب معاوية بن أبي سفيان الى زياد: أن ابعث لي خطباء أهل العراق: وابعث الي صعصعة بن صوحان. ففعل. فلما قدموا على معاوية خطبهم. فقال: [مرحباً بكم يا أهل العراق] قدمتم على إمامكم، وهو جنة لكم يعطيكم مسألتكم، ولا يعظم في عينه كبيراً، ولا يحقر لكم صغيراً، وقدمتم على أرض المحشر والمنشر والأرض المقدسة وأرض هجرة الأنبياء .ثم قال في خطبته: ولو أن أبا سفيان ولد الناس كلهم لكانوا أكياساً.

و لما فرغ من خطبته، قال لصعصعة: قم و اخطب يا صعصعة. فقام صعصعة: فحمدالله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وآله، ثم قال: إن معاوية ذكر إنا قدمنا على إمامنا وهو جنة لنا فما يكون حالنا اذا انخرقت الجنة، وذكر إنا قدمنا على أرض المحشر والمنشر والأرض المقدسة وأرض هجرة الأنبياء. فالمحشر والمنشر لا يضرّ بعدهما مؤمناً ولآ ينفع قربها كافراً. والأرض لا تقدس أحداً، وانما يقدس العباد أعما لهم. ولقد وطأها من الفراعنة اكثر مما وطأها من الأنبياء. وذكر إن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لكانوا أكياساً، فقد ولدهم من هو خير من

أبي سفيان آدم (صلوات الله عليه) فولد الكيس والأحمق [والجاهل والعالم].

ـ فغضب معاوية ـ وقال: اسكت لا الم لك و لا أب ولا أرض(١).

فقال صعصعة: الأب و الام ولداني و من الأرض خرجت واليها أعدد.

فأمر بردة الى زياد، ثم كتب اليه:أقمه للناس وأمره أن يلعن علياً عليه السّلام، فان لم يفعل، فاقتله. فأخبره زياد بما أمره به فيه وأقامه للناس. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي صلّى الله عليه وآله، ثم قال: أيها الناس إن معاوية أمرني أن ألعن علياً فالعنوه لعنه الله، ونزل.

فقال زياد لصعصعة: لا أراك لعنت إلا أمير المؤمنين. قال: إن تركتها مبهمة وإلا بينتها. قال [زياد]: لتلعن علياً، وإلا نفذت فيك أمر أميرالمؤمنين، فصعد المنبر. فقال: أيها الناس إنهم أبوا علي إلا أن أسب علياً عليه السلام وقد (قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من سبّ علياً فقد سبني ومن سبني فقد سبّ الله)(٢)، وما كنت بالذي أسبّ الله ورسوله. فكتب زياد بخبره الى معاوية. فأمره بقطع عطائه وهدم داره.

فشىٰ بعض الشيعة الى بعضهم، فجمعوا له سبعين الفاً. [أقول:]

<sup>(</sup>١) و في رواية اخرى قال له معاوية: والله لأ جفينك عن الوساد ولأشردن بك في البلاد. فقال صعصعة: والله إن في الارض لسعة وان في فراقك لدعة (اعيان الشيعة مجلد ٣٨٨/٧.

<sup>(</sup>٢) وقد مرّهذا الحديث عن امّ سلمة رقم الحديث ٦٠.

و الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وآله في علي و الائمة الهدى من أهل بيته في الأمر بمودتهم والنهي عن بغضهم والبراءة من [أعدائهم] تخرج عن حدّ هذا الكتاب.

و قد ذكرنا منها ما في بعضه كفاية لمن أراد الله عزوجل [ان] يهديهم ويشرح للايمان ضدورهم، وكل ذلك كتاب لله شاهد له بنص الله جلّ ذكره فيه على ذلك، وقد قال جلّ من قائل: «قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا الْموَدَّةَ فِي الْقُرْبَلِي »(١).

#### [آية المودة]

[۱۳۲] و جاء في تفسير ذلك: إن الأنصار اجتمعوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله إنك قد جئتنا بخير الدنيا والآخرة وهذه أموالنا خذها اليك جزاءً لماجئتنا به أو ما شئت منها، فأنزل الله عزوجل «قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي». يعني على ما جئتكم به إلا المودة في القربي.

# [ابن عباس وآية المودة]

[۱۳۳] قال عبدالله بن عباس: فلما نزل ذلك اجتمع الناس الى رسول الله صلّى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله عزوجل علينا مودتهم؟ فقال: على وفاطمة وولدهما.

فنض النبيّ صلّى الله عليه وآله على بيان ذلك من قرابته المذكورة مودتهم والمأثور بها، وروى ذلك عبدالله بن العباس وهو واحد القرابة،

<sup>(</sup>١) الشورى: ٢٣.

وأخرج نفسه بذلك من القرابة المفروضة مودتهم. وزعم من أراد دفع ذلك عداوة لهم إن ذلك إنما هو إن العرب بأسرها قرابة لرسول الله صلّى الله عليه وآله. فأمرهم عزوجل بمودتهم لقرابته منهم.

و القرآن يشهد على إبطال هذا القول لأن الله عزوجل قال: «ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» فكان الخطاب بذلك لجميع المؤمنين من العرب والعجم وغيرهم، فهودة علي وذريته الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فرض من الله عزوجل على جميع المؤمنين فن أبغضهم أو عاداهم أو سبّهم أو آذاهم فقد حرج من جملة المؤمنين وخالف أمر الله حل ذكره وكتابه وما افترضه فيه على المؤمنين من عباده. عصمنا الله وجميع المؤمنين والمؤمنات من ذلك أجمعين. برحمته إنه أرحم الراحمين وخير الغافرين.

\* \* \*

تمّ الجزء الأوّل من كتاب شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهـار و الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله عليه سيّدنا محمَّد ووصيّه و آلهما الطاهرين





الحمد لله وحده و صلَّى الله على محمَّد وآله

## [سبق على صلوات الله عليه الى الإسلام]

[١٣٤] الدغشي بإسناده، عن حبة العرني، قال: نزلت النبوة على النبي صلى الله عليه وآله يوم الإثنين، وصلَى على عليه السلام معه يوم الثلاثاء.

[۱۳۵] و بآخر عن[ابن](۱) يحبى،قال: قال علي عليه السّلام: صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ثلاث سنين قبل أن يصلّي معه أحد.

[۱۳۲] و بآخر عن حبة العربي، قال: [رأيت علياً (صلوات الله عليه) ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكاً أكثر منه حتى بدت نواجذه. ثم ](۲) قال علي عليه السّلام: بينها أنا ورسول الله صلّى الله عليه وآله ببطن نخلة نصلي إذ ظهر علينا أبوطالب. فقال: ما تصنعان يابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلّى الله عليه وآله ورغبة في الإسلام. فقال: ما أرى بالذي تقول وتصنع بأساً، ولكن والله ما تعلوني أستي أبداً. ثم قال علي عليه السّلام: اللهم لا أعرف عبداً من هذه الامة عبدك قبلي غير عليه السّلام: عليه السّلام: اللهم لا أعرف عبداً من هذه الامة عبدك قبلي غير

 <sup>(</sup>١) و هو عبدالله بن نجيى و في الاصل: عن يجيى. أقول: و لعله عبدالله بن نجي، هو من أصحاب أميرالمؤمنن وصاحب مظهرته.

<sup>(</sup>٢) بين معقوفين موجود في غاية المرام ص ٥٠٣ راجع تخريج الأحاديث لهذا الجزء.

نيها(١)، يقولها ثلاث مرات، ثم قال: لقد صلّيت قبل أن يصلّي أحد سبعاً، يعني سبع سنن.

[۱۳۷] و بآخر، عن مروان [و](۲) عبدالرحمان التميمي [قالا]: مكث الإسلام سبع سنين ليس فيه إلا ثلاثة رسول الله صلّى الله عليه وآله وخديجة رضوان الله عليها وعلى عليه السّلام.

[۱۳۸] و بآخر عن سلمان الفارسي رحمه الله إنه قال: إن أول هذه الامة وروداً على نبيها صلّى الله عليه وآله أولها إسلاماً علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وإن هذا البيت يُخرب على يد رجل من ولد الزبير \_حدث بذلك قبل أن يكون . .

[۱۳۹] و بآخر عنه أيضاً، إنه قال: وردتُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو على رأس ركيّ، فقال لي: يا سلمان. قلت: لبيك با رسول الله. قال: أما إنك من أهل الجنة، وان أول امتي وروداً عليَّ الحوض يوم القيامة علي بن أبي طالب. قلت: يا رسول الله قبل أبي بكر وعمر. قال: نعم، إما يردون على إسلامهم، يا سلمان إنه من سبّح الله تسبيحة أو هلله تهليلة، أو كبره تكبرة،أو حمده تحميدة، غرس الله عزوجل له بها شجرة في الجنة أصلها من ذهب، وفرعها من اللؤلؤ مكلّلة بالياقوت ثمرها كثدي الابكار أحلى من الشهد وألين من الزبد، كلها جنى منها شيء عاد مكانه مثله.

[۱٤٠] و بآخر عن أبي الجحّاف عن رجل ذكره، قال: دخلنا على أميرالمؤمنين على عليه السّلام في الرحبة (٣)، فأصبناه على سرير قصير.

<sup>(</sup>١)و في مسند أحمد بن حنبل ٩٩/١: نبيك .

<sup>(</sup>٢) و في الاصل:عن مروان بن عبدالرحمان التميمي. وكذا في نسخة ـبـ.

<sup>(</sup>٣) الرحبة: قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة.

قال: وما جاء بكم؟ قلنا: حُبّك يا أميرالمؤمنين. قال: إنه ما أحبني أحد إلا رآني حيث يجب، وما أبغضني أحد إلا رآني حيث يُبغض. ثم قال: والله، ما عبدالله رجل قبلي مع نبيه صلّى الله عليه وآله من ذكور هذه الامة، ثم ضحك وأعرض بوجهه، وقال: أتدرون ممّ ضحكتُ؟ قلنا: لا. قال كما ذكرت عرض بي قول أبي طالب، وقد هجم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا معه ونحن [لله](١) ساجدون. فقال: أوفعلتماها. ثم أخذ بيدي فقال: انظر كيف تنصره يعني رسول الله صلّى الله عليه وآله وجعل يرغبني في ذلك ويحضني عليه، فلما رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله ذلك طمع في إسلامه، فدعاه إلى الإسلام، فقال: يا ابن أخي والله ما أراك تدعو إلا إلى خير، فأما أن تعلو أستي رأسى فلا يعنى السجود، فضحكتُ إذ تذكرت قوله هذا(٢).

[۱٤۱] و بآخر، عن سعيد، قال: أسلم علي عليه السّلام وهو ابن ثمان سنين وهاجر وهو ابن ثمان عشر سنة وشهد بدراً، فقتل من قتل يومئذ وكان ما كان منه وهذه سنّة.

[1٤٢] و بآخر، عن عفيف (أخ الأشعث بن قيس) قال: أتيت [في الجاهلية] مكة لأبتاع [لأهلي] من عطرها وثيابها، فبينا أنا مع العباس بن عبدالمطلب جالساً في المسجد إذ نظرت الى شاب قد أقبل وقد حلقت(٣) الشمس، فجعل ينظر اليهانحو الساء، ثم توجه الى البيت ثم

<sup>(</sup>١) و في الأصل: له ساحدون.

 <sup>(</sup>۲) و لا يخنى أن جملة: فلما رأى رسول الله صلّى الله عليه واله، وما بعدها لم تكن في رواية النهج لإبن
 أبي الحديد راجع تخريج الأحاديث. علماً بأنافي الجزء ١٣ ذكرنا بعض الأحاديث تبعاً للمؤلف حول
 إيمان أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) أي ارتفعت.

جاء غلام فوقف الى جانبه ثم جاءت امرأة فوقفت خلفهها، فركع الشاب وركعا، وسجد فسجدا حتى أثم الصلاة، فقلت للعباس: أني أرى أمرأ عظيماً، قال: نعم، هذا الشاب وهو محمد بن عبدالله ابن أخي، وهذا الغلام ابن أخي ايضاً علي بن أبي طالب. قلت: فالامرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد زوج محمد هذا. وإنه زعم إن الله رب السماوات خديجة بنت خويلد زوج محمد هذا. وإنه زعم إن الله رب السماوات والأرض بعثه رسولاً بهذا الدين، ودعا اليه، فلم يجبه إلا من ترى(١).

[۱٤٣] و بآخر، عن الحسن بن علي (صلوات الله عليهما)، إنه خطب الناس بعد أن اصيب علي صلوات الله عليه فقال: لقد قتل أمس رجل ما سبقه الأولون بعمل، ولا يدرك الآخرون مثله(۲)، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعثه في السرية، فيقول: أمار٣) إن جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت أمامه فليس يقاتل أحد إلاقتله، ولا يروم فتح شيء إلا فتحه الله على يديه، ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت عنده من عطائه أعدها لخادم(٤).

[۱٤٤] و بآخر، عن عبدالوهاب بن محمد، عن أبيه، إنه قال: كل آية في القرآن يا أَيُّها اللَّذِينَ آمَنُوا فعلي عليه السّلام رأسها، لأنه أول من آمن بالله ورسوله من جميع المؤمنين.

[١٤٥] و بآخر، عن أبي بكرية، عن عمر بن امية، قال: مكث الإسلام

 <sup>(</sup>١) و في مسند أحمد بن حنبل (٢٠٩/١) أضاف: ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غبر هؤلاء الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) و في كفاية الطالب ص٩٢: ولا يدركه الآخرون.

<sup>(</sup>٣) و في أمالي الصدوق ص ٢٦٢: في السرية فيقاتل جبرائيل عن يمينه.

 <sup>(</sup>٤) و في خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للرضي ص٤٥: فضلت من عطائه أراد أن بيتاع بها
 خادماً لأهله, وفي كفاية الطالب: خادماً لام كلثوم.

ثلاث سنين ليس فيه إلا ثلاثة: رسول الله صلوات الله عليه وآله وعلي عليه السلام وخديجة رضوان الله عليها.

و هذه الأخبار ثابتة و اكثر المنسوبين الى العلم من العامة (١) يقولون بذلك، وأن علياً عليه السّلام أول من أسلم من ذكور هذه الامة ولم يسبقه بالإسلام إلا خديجة بنت خويلد زوج النبيّ صلوات الله عليه وآله، وكان ذلك لأمر قد يقدم عندها أراد الله به سعادتها.

و ذلك أن رسول الله صلوات الله عليه وآله مات أبوه عبدالله بن عبدالمطلب وامه آمنة حاملة به ، فلما ولدته كفله جده عبدالمطلب. ثم توفي عبدالمطلب ورسول الله صلوات الله عليه وآله ابن ثمان سنين. وكفله بعده أبو طالب عمّه، وكان شقيق أبيه. امهما فاطمة بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم (٢).

و كان عبدالمطلب قد عهد في ذلك (٣) اليه، فلما أراد الله عزوجل لحمد صلوات الله عليه وآله من كرامة النبوة أنشأه على الطهارة ومكارم

اوصيـك يـا عـبـد مـنــاف بــعـدي فــارقــه و هــو ضــجـــيــع الـــهــد تــدنــيـه مــن أحشـائـهــا والـكـبــد

<sup>(</sup>١) قال الثعلبي (في تفسير قوله تعالى: « و الشّايقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار». (التوبة: ١٠٠): قد اتفق العلماء على أَنْ أول من آمن بعد خديجة من الذكور برسول الله صلّى الله عليه وآله على بن أبي طالب، وهوقول ابن عباس وجابر بن عبدالله الأنصاري وزيد بن أرقم ومحمد بن المنكدر وأبي جارود المدنى رربعة التميمي.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك المؤلف في الجزء ١٣ مفصلاً فراجع.

<sup>(</sup>٣) قال لأبي طالب و اسمه عبد مناف:

ف بعدي بمنصرد بعدد أبيه فرد على السوجيد أبيه في السوجيد في السوجيد الكبيد في السوجيد أرجى بنديّ عندى السعاد عندى المنطق أو لشية عسقيد

الأخلاق، وكان أفضل الناس مروءة، وأحسنهم خلقا، وأصدقهم حديثاً، وأجلهم حسباً، وله حديثاً، وأجلهم محسباً، وله في ذلك من مكارم أخلاقه وفضله وبرهان نبوته ودلائلها ما يخرج ذكره عن حدّ هذا الكتاب حتى إنهم كانوا يستونه الأمين لما رأوا من أمانته وطهارته ومكارم أخلاقه ونزاهته وبراءته من كل فاحشة ونقيصة.

و كان مما يؤثر عنه صلوات الله عليه وآله، إنه قال: كنت يوماً وأنا صبي ألعب مع الصبيان من قريش، فجعلت أنقل حجارة لبعض ما كنا نلعب، فرأيت كل واحد من الصبيان قد نزع إزاره فألقاه على عاتقه لمكان الحجر الذي يحمله ليقيه منه، وبقوا عراة، فدهبت لأفعل مثل ما فعلوا(۱) فلما أن مددت يدي لأحل إزاري لكمني لاكم لكمة(۲) وجيعة، وقال: لا تحل إزارك واشدده على نفسك ولا تكشف سوأتك، فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فلا أرى أحداً، فتركت ماأردته من أخذ إزاري وشددته على نفسي حسب ما كان، وجعلت أنقل الحجارة على عاتقي.

و بلغ رسول الله صلوات الله عليه وآله مبلغ الرجال و قد استفاضت الأخبار عنه في الناس بطهارته ومكارم أخلاقه وصيانته وعفافه وورعه،

<sup>(1)</sup> وقد ذكر علي بن برهان الحلبي في السيرة الحلبية ١٩٩/١ ما مفاده إنه حل إزاره ومشى عارياً (راجع تخريج الأحاديث) وهذا ينافي عصمته وما أثر عنه من العفة والحياء،وقد روى ابن شهراشوب في مناقبه ١٣٦/١ عن ابن عباس: قال أبو طالب لأخيه: يا عباس، أخبرك عن محمد، اني ضممته فلها افارقه ساعة من ليل أو نهار فلم ءأتمن احداً حتى نومته في فراشي، فأمرته أن يخلم ثيابه وينام معي، فرأيت في وجهه الكراهية. فقال: يا عماه إصرف بوجهك عني حتى أخلع ثيابي وأدخل فراشي، فقلت له: ولم ذلك؟ فقال: لا ينبغي لأحد أن ينظر الى جسدي، فتعجبت من قوله وصرفت بصري عنه. الحديث.

<sup>(</sup>٢) اللكمة: الضرب بجميع الكف.

وما شوهد من بواهره وأعلام النبوة فيه، واتصل عن الخبرين بذلك عنه، من شاهده من الأخبار والرهبان(۱) وغيرهم ممن كان عنده علم من علوم دين الله سبحانه وكتبه وإعلام أنبيائه. وكانت خديجة بنت خويلد إمرأتة لها شرف ومال وقد تأيمت من زوج كان لها هلك (۲). وكانت قد تبضع البضائع مع عبيد لها ومضاربين الى الشام في التجارة، وكانت قريش كذلك تجاراً يخرجون في تجارتهم الى الشام وغيره.

و كما انتهى اليها عن رسول الله صلوات الله عليه وآله ما قد فشى واستفاض عنه من الخبر، أرسلت اليه في أن تعطيه مـالاً يتّـجر لها به الى

(١) ومن هؤلاء الرهبان و الأحبار و الكهان:

 أ ـ ربيعه بن مازن الكاهن المعروف بـ سطيع،قصد مكة ليبشرهم بالنبي (الأنوار لابن الحسن البكري ص ٢٧٥).

ب ـ زرقاء اليمامة: عند مـاجاءت الى مكة لأجل أن تدبر الحيلة في اغتيال آمنة مع امــرأة ماشطة.

قالت الماشطة: سمعت رجلاً يقول لزرقاء هذه الأبيات:

أزعب المسادة وهمية همسامية وهيو لإظلم السني عسلامية المستدرك السزرقياء بنه المنسدامة إذا أتناهنا صناحي المغمسامية

كساهندة جاءت من اليسامة لمسا رأت نسوراً على تهسامسة محسمد الموصوف بالكرامة لهن على سسيسدة اليسامسة

ج. الفيلق بن اليونان بن عبدالصليب و كان يكنى بأبي بحيرة الراهب.

د ـ سعد بن قطير من أحبار اليهود (إعلام الورى للطبرسي ص٢٦).

(٢) و المعروف إنها تزوجت قبله برجلين.

اولهما: عتيق بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له بنتاً اسمها هند (وهي ام محمد بن صيفي المخزومي).

ثانيها: أبو هالة (واسمه: هند بن زرارة التيمي) ، فولدت له ولدأ اسمه هالة وولدأ اسمه هند ايضاً، فهو هند بن هند، وكان يقول: أنا اكرم الناس أباً واماً وأخاً واختاً. أبي رسول الله (لإنه زوج امه) وامي خديجة، وأخى القاسم، واختى فاطمة. قتل هند مع على يوم الجمل.

الشام، ففعل(۱) وأرسلت معه عبداً يقال له: ميسرة(۲) فنزلوا منزلاً بقرب دير فيه راهب ونزل الناس، وذهب رسول الله صلوات الله عليه وآله الى شجرة(۳) بعيدة عنهم، فنزل تحتها، ورآه الراهب، فنزل حتى أتاه، ورآى ميسرة يخدمه ويحدثه، فخلابه، وقال: من إين هذا الشاب الذي أراك معه؟ فقال: من أهل مكة حرم الله، قال: من قريش؟؟ قال: نعم، من أوسطها نسباً، فما تريد منه ؟ ؟ قال: إنا نأثر أن نبياً يبعث من العرب وانه ينزل تحت هذه الشجرة في هذا اليوم، وانه ما نزل تحتا هذه الشجرة في هذا اليوم، وانه ما نزل تحتا قط في مثله إلانبي. قال له ميسرة: والله لقد دلّت عليه بذلك عندنا(٤) أخبار كثيرة بمثل ما ذكرت. قال له الراهب(٥): تكتم عليه ما

<sup>(</sup>١)و هو ابن خمس و عشرين سنة (مروج الذهب ٢٧٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر الحلبي في السيرة ١٩٧/١ عن ابن مندة: إن الذي كان مع الرسول في سفره إلى الشام وماجرى بينه وبين الراهب وجلوس الرسول صلّى الله عليه وآله تحت الشجرة هو أبوبكر وليس ميسرة.

و قال ابن ججر: و يحتمل أن يكون سفر أبي بكر معه صلّى الله عليه وآله في سفرة أخرى بعد سفر أبي طالب.

أقول: و لكن المتفق عليه إنه لم يسافر أكثر من مرتين مرة مع أبي طالب و الاخرى مع ميسرة.

وقال: أبو الحسن البكري في كتاب الانوار ص ٢٥٨ ما مضمونه: انها ارسلت عبدين مع الرسول وهما: ميسرة وناصع وأمرتهها بالإطاعة له.

<sup>(</sup>٣) و كانت الشجرة يابسة لم تخضر. فقال الراهب لا ولادة: يا أولادي إن كان هذا النبي المتعوت في الكتب والمبعوث في هذا الزمان في هذا الركب فإنه ينزل تحت هذه الشجرة اليابسة ويجلس تحتها، وقد جلس تحتها عدة من الأنبياء، وإنها من عهد عيسى بن مريم يابسة لم تخضر. وهذه البئر لها عدة سنين لم يكن فيهاماء فانه قد يأتي اليه ويشرب منه قال: فما كان إلاساعة وإذا بالركب قد أقبل ونزلوا حول البئر وحطوا الأحمال عن الأحمال وكان النبيّ يحت الخلوة بنفسه فأقبل حتى نزل تحت الشجرة فاخضرت وأثمرت من وقتها وساعتها. (الأنوار للبكري ص٧٥)

<sup>(</sup>٤) محمد و على و الأوصياء ١٣٤/١ ـ ٤١/١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن شهراشوب في المناقب و المسعودي في المروج ٢٧١/٢ يقال للراهب نسطور.

قلت لك، فانه له اعداء من اليهود(١). ثم نظر ميسرة بعد ذلك في يوم قد اشتد حر الشمس(٢)، فما يملك أحد ممن كان معهم الكلام من شدة الحر، وغمامة قد أظلّت رسول الله صلوات الله عليه وآله وهو وادع لم يصبه شيء مما أصاب القوم.

و ربح في تلك التجارة ما لم يربح أحد مثله(٣) فلما قدم بذلك على خديجة قالت لغلامها ميسرة: ما أعظم أمانة محمد وبركته، ما ربحت في تجارة قط كربحي فيا أبضعته معه. فقال لها ميسره: وأعظم من ذلك ما سمعته فيه ورأيته منه. قالت: وماهو؟ فأخبرها بخبر الراهب وخبر الغمامة(٤).

و كان لخديجة ابن عم قد ذكرت له و ذكر لها وهو ورقة بن نوفل وكان على دين النصرانية وكان يذكر إنه أزف(ه) وقت ظهور نبيّ من العرب يبعثه الله عزوجل على جميع الامم مع ما سمعته من الأخبار عن رسول الله صلوات الله عليه وآله فقالت: والله إن هذا أولى بي من ورقة وغيره، فأرسلت اليه، فتزوجته. وكانت من أفضل نسائه، وكل ولده منها خلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وولدت له أكبر ولده وهو القاسم

<sup>(</sup>١) الأنوار للبكري ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال السكى:

ومبسرة قد عاين الملكن ذا

إظلاك لما سرت ثاني سفره

<sup>(</sup>٣) قال ابو جهل: يا قوم ما رأيت ربحاً اكثر من ربح محمدلخديجة(الأنوار للبكري ص٢٩٠).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن شهراشوب في المناقب ٤١/١: فاعتقت ميسرة وأولادها واعطته عشرة الآف درهم
 لتلك البشارة.

 <sup>(</sup>٥) قال الرازى في مختار الصحاح: ازف الرحيل دنا. ومنه قوله تعالى: «أَرْفَتِ الآَرْفَةُ» يعني القيامة.

وبه كان يكنيٰ صلوات الله عليه وآله وهو أكبر الذكور من ولدها منه ثم الطيّب ثم الطاهر، وأكبر بناتها منه رقية ثم زينب ثم امّ كلثوم ثم فاطمة (عليها وعليهم السّلام)، ولما تزوجها رسول الله صلوات الله عليه وآله لم تزل ترى منه ويخبرها بمثل ما استفاض الخبر به عنه من إعلام النبوة، فتذكر ذلك لابن عمها ورقة (١) فيبشرها ويغبطها ويعظمها به ويقول: والله إنه لهو النتى المنتظر. ومات ورقة قبل أن يبعثِ رسول الله صلوات الله عليه وآله وكان شاعراً. وكان كلما أخبرته خديجة بما تشاهده منه ويخبرها به رسول الله صلوات الله عليه وآله يستبطىء أمره ويقول: حتى متى يبعث رسول الله صلوات الله عليه وآله فيأ ومن به؟ وفي ذلك يقول:

لجحت و كنت في الذكري لجوجا للمم طال ما بعث النشيجا لوصف من خديجة بعد وصف يما خُــبـرتــه مــن قـول قسِّ (٢) ببطن المكتن على رجائي

فقد طال انتظاری با خدیجا من الرهبان بكر أن بعوجا حدیثك ان أرى منه خروحا

(١) و هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى. وقد قال عند ما أخبرته خديجة: ما أراه إلا نتى هذه الامّة الذي بشربه موسى وعيسى. وقد قال هذه الأبيات:

با للرحال و صرف الدهر الغدر

هذى خديجة تأتيني لأخبرها بأن أحمد يساتسيسه فسيسخسبره فقسست على تسرجين يستسجسزه

ومسا لسنسا بسخن السغبيسب مسن خبر جرسل إنسك مستعبوث الى السشر له الاله فارجى الخروانستظرى (الإصابة لإبن حجر ٢/٤٣٤)

أقول: و هذا ينافي ما صرح به المؤلف: إنه مات قبل البعثة.

<sup>(</sup>٢) قس بن ساعدة الأيادي: و هو خطيب العرب قاطبة. والمضروب به المثل في البلاغة والحكمة كان يدين بالتوحيد. وسمعه النبي صلَّى الله عليه وآله قبل البعثة يخطب في عكاظ، فأثني عليه، جواهر الادب للهاشمي ١٩/٢. وفي نسخة ـ ب ـ من قول قيس.

و يخصم من يكون له حجيجا يقيم به البرية إن تمسوجا ويلق من يسالمه فلوجا شهدت و كنت أولهم ولوجا ولوعجت بمكتها عجيجا الى ذي العرش إن سفلوا عروجا بمن يختار من سمك البروجا يضتج الكافرون لها ضجيجا من الأقدار مبلغه خروجا بأن محمداً سيسود قوماً ويظهر في البلاد ضياء نور(١) في البلاد ضياء نور(١) في البيقي إذا ما كان ذاكم ولوجاً في الذي كرهت قريش أرّجي بالذى كرهوا جميعاً وهل أمر السفالة غير كفر فإن يبقوا وأبق تكن امور وإن أهلك فكل فتي سيلقي

## [ضبط الغربب]

النشيج من البكاء، يقال: نشج الباكي إذا غص البكاء في حلقه. فهذا سبب (٢) خديجة رضوان الله عليها و رحمته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ ضياء عدل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

# [اختصاص على بالرسول صلّى الله عليه وآله]

أما على بن أبي طالب (صلوات الله عليه) فإن سببه في ذلك إن أشراف العرب وأهل [السيادة](١) منهم كانوا إذا شبّ لأحدهم الولد، وأراد تقويمه وتأديبه دفعه الى شريف من أشراف قومه ليلي ذلك منه ويستخدمه فيا يقومه به لئلا يدل في ذلك عليه دلالة الولد على الوالد.

و كان لأبي طالب ثلاثة من الولد(٢) أكبرهم سناً عقيل ابن أبي طالب، وأوسطم جعفر، وبينه وبين عقيل عشر سنين، وأصغرهم علي (صلوات الله عليه)، وبينه وبين جعفر عشر سنين فلما شت عقيل دفعه أبو طالب إلى عباس أخيه، ولما شت جعفر دفعه إلى حمزة أخيه، ولما شت علي دفعه إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله.

و في رواية اخرى إنه دفع جعفر إلى عباس و علياً عليه السّلام الى رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبقي عقيلاً عنده.

فلها لحق رسول الله صلَّى الله عليه وآله بالرجال وبان بنفسه وتأهَّل، فكان

<sup>(</sup>١)و في الأصل: السادات.

 <sup>(</sup>۲) و لم يذكر المؤلف طالـاً الولد الأرشد لأبي طالب وقد ذكره في ج١٣ مفصلاً عند الحديث عن اسرة أبي طالب فراجع.

على عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فلها أتى رسول الله صلوات الله عليه وآله جبرائيل عليه السلام بالرسالة عن الله عزوجل، و ذلك في يوم الإثنين، أطلع خديجة على ذلك حسبا كان يطلعها عليه مما يراه ويتصل به من مواد الله عزوجل أناه بمخايل النبوة التي أهله لها، فكان ذلك مما تقدم عندها على ما ذكرناه وتأكد لديها، فلم تزل مستشرفة اليه منتظرة له، فلما أتاها به رسول الله صلوات الله عليه وآله أسلمت في الوقت.

[١٤٧] ثم دعا رسول الله صلّى الله عليه وآله من غد يوم الثلاثاء علياً عليه السّلام وهو صغير لا علم عنده بذلك ولا خبر .

فقال له: بأبي أنت و المي أنظرني ساعة(١) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أنظرك ما شئت ولكن يكون ما قلته لك أمانة عندك أن لا يطلع عليه أحد غيرك. فقال على عليه السلام: إنما أردت أن لا أتقدم في ذلك إلا عن رأي أبي، فإذا ما قلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسوله.

فكانت نبوة محمد صلّى الله عليه وآله يوم الإثنين وأسلم علي عليه السّلام من غد يوم الثلاثاء كماجاء ذلك مأثوراً في أول هذا الباب، وهو كما ذكرنا مما يؤثره أكثر العوام وبإسنادهم حكيت أكثر ما حكيته منه، وكان ذلك مما امتحن الله عزوجل به قلب علي عليه السّلام بالإيمان به وبرسوله على حداثة سنّه وقرب عهده، فوجده عندما ارتضاه منه وأرضاه.

و قد طعن قوم من العامة من مبغضيه الذين أبغضهم الله عزوجل، وأخبر بذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إن إسلامه

<sup>(</sup>١) أقول: أهذا هو جواب طفل غير رشيد؟ أم هو من نبوغ العقل لذا تقدم.

يومئذٍ لا يعدّ إسلاماً لأنه لم يكن بالغاً مكلَّفاً، وهذا منهم طعن على رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذ كان قد دعاه إلى الإسلام، وقبله منه. وهو برعمهم غير مقبول، ولا واجب عليه مع جهل هؤلاء بدين الله عزوجل، وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وما أنزله عليه عزوجل في كتامه، فقد قال جلّ ثناؤه: «وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبيّاً»(١) والحكم درجة بعد الاسلام ولا يكون إلا لمن يستحقه، وقد رووا عن عبدالله بن عمر هو وأمثاله من الصحابة عندهم ممن يجب اتباعه ولا يجوز عندهم مخالفة قوله، إنه قال: إذا بلغ الصبي سبع سنين كتب إيمانه وكفره. وحجته في ذلك عندهم اسلام على عليه السّلام [وذكروا] بأجمعهم قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوِّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه (٢). وأجموا كذلك أن حكم الولد حكم أبويه ودينه على دينها حتى يختار الخروج منه، فاذا كان مولوداً على الفطرة لم يجز أن ينقل عنها حتى يبلغ، وهو اذا بلغ عندهم على الإسلام ثم اختار غيره استتيب فان تاب وإلا قتل.وفي هذا كلام يطول ذكره.

[184] و مما رووه في نفس هذا المهنى عن عمرو بن سلمة، إنه قال: كنا بحاضرا يمرّبنا من جاء من عند النبيّ صلوات الله عليه وآله، فيحدّثون عنه عليه الصلاة والسّلام، فحفظت قرآناً كثيراً، فوفدوا بي الى النبيّ في نفر من قومي، فعلّمهم الصلاة، وقال: ليؤمّكم أقرأ كم، فقدموني، وكنت اؤمّهم وأنا ابن ثمان سنين، وكان عليّ بردة إذا سجدت انكشف سوءتي. فقال امرؤ من القوم: واروا سوءة إمامكم، فكسوني عمامة معقدة،

(١) مريم: ١٢.

<sup>(</sup>٢) أي يسلك الطريقة المجوسية في حياته العملية.

فما فرحت بشيء بعد الإسلام مثل ما فرحت بها.

فهذا عمرو بن سلمة أحد الصحابه الذين لا يجوز خلاف قولهم عندهم يخبرأنه أسلم ووفد على رسول الله صلوات الله عليه وآله وأمّ الناس بعد ذلك وهو ابن ثمان سنين.

إنما قال من قال: بأن إسلام علي عليه السّلام لم يكن إسلاماً ليدفع بذلك فضله بزعمه على أبي بكر وعمر وغيره ممن تقدم عليه لأن الله عزوجل يقول: «والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اوُّرلِكَ الْمُقَرَّبُونَ»(١)، ولا يجوز أن يكون المقرب اليه منه، ورسول الله عليه وآله يقول: إمام القوم وافدهم الى الله، وكذلك إنما يتقدم القوم في كلّ شيء إمامهم ولا يكون ذلك إلا لمن هو أقربهم الى الله عزوجل والى رسوله ...(٢) بينه و بين على عليه السّلام.

[١٤٩] بإسناد آخر عن حبة العرني، قال: قال علي عليه السّلام بعرفة: أنا عبدالله وأخو رسول الله، لم يقلها أحد قبلي ولا يقولها أحد بعدى إلا كاذب.

[۱۵۰] و بآخر عن عبدالله بن عمر، قال: آخی رسول الله صلوات الله عليه وآله بين أصحابه ولم يذكر علياً عليه السّلام، فقام وعيناه تهملان. فقال: يا رسول الله، مالي تركتني بلا أخ. فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله، لنفسى تركتك، أنت أخى في الدنيا والآخرة (٣).

[١٥١] بآخر عن أسهاء بنت عميس، قالت: وقف رسول الله صلَّى الله

<sup>(</sup>١) الواقعة: ١٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الاصل.

<sup>(</sup>٣) و هذا الحديث لم يكن في نسخة ـأـ..

عليه وآله بجمع امراد مزدلفة في حجة الوداع مستقبلاً ثبير(١)، فقال: اللهم افي أقول كها قال أخي موسى: اللهم اغفرلي ذنبي واشرح لي صدري ويسرلي أمري، واحطط عني وزري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي اشدد به أزري وأشركه في أمرى كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً (١).

[۱۵۲] و بآخر، عن الأصبغ بن نباتة، قال: خطبنا علي عليه السّلام فقال: أيها الناس أنا ابن عمّ رسول الله صلوات الله عليه وآله وأخو رسول الله، ووارث رسول الله، وابنته روجتي وخير نساء امّته، فمن زعم أن وحياً ينزل بعد محمّد صلوات الله عليه وآله فقد كفر بالرحمان عزوجل.

[۱۵۳] و بآخر، عن إبي يحيى، قال: سمعت علياً عليه السّلام وهو على المنبر يقول: أنا عبدالله وأخو رسوله، لا يقولها أحد غيري إلا كذاب. فقال رجل(٣): وأنا عبدالله وأخو رسوله، فأصابته جُنّة.

[۱۵٤] و بآخر، عن كثير بن سعد، عن أبي يحيى، قال: سمعت علياً عليه السلام ما لا احصيه، أو قال: أكثر من الف مرة يقول على المنبر، ما صعد عليه إلا قال: أنا عبدالله و أخو رسوله، لا يقولها بعدي إلا كاذب.

(١) و في تفسير فرات بن إبراهيم ص ٢٦٦: أشرق ثبير أشرق ثبير، اللهم إني أسالك ما سألك أخي موسى. وفي ص٩٢ الرواية منقولة ايضاً عن إبراهيم بن أحمد عن عمر الهمداني إلا إن الجملة الاخيرة لم مذكرها.

<sup>(</sup>٢) و قد ورد شطراً من ذلك في سورة طه الآيات: ٢٩ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) و في البحار للمجلسي ٢٠٥/٤١: رجل من عبس،

#### [الاخقة]

و هذه الأخبار أيضاً ثابتة، قد رواها الخاص والعام من طرق كثيرة، ولم يختلفوا في صحتها، ولم يكن علي عليه السّلام أخاً لرسول الله صلّى الله عليه وآله اخوّة نسب في الظاهر لأبيه ولا لامّه، ولا كان أخاً شقيقاً، وإنما قال ذلك فيه إبانة(١) لمنزلته وإمامته وفضله على سائر المسلمين لئلّا يتقدمه أحد منهم ولا يتأمّر عليه بعده إذ قد آخى بينهم أجمعين، وقرن بين كلّ واحد منهم وصاحبه وأفرده هو من بينهم باخوّته. والعرب تقول للشيء إنه أخو الشيء إذا أشبهه أو قاربه أو وافق معناه. وقد قالوا في قوله الله عزوجل حكاية عن الذين أنكروا على مريم عليه السّلام: «يا أنّحت هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرا سَوْء و ما كانَتْ اُمُكِ بَعِيّاً»(٢). قالوا: كان هارون هذا في ذلك الوقت رجلاً عاهراً غشبهوها به بأن قالوا: يا اخت هارون: يا شبهة هارون في عهره. وهذا معروف في لسان العرب.

فلما كان عليه السلام وصتي رسول الله صلّى الله عليه وآله في امّته وخليفته عليها من بعده، والقائم فيها مقامه. وكان أقرب الناس شبهاً في المنزلة به، وإن كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أعلى منزلة منه وقدراً، وإنه أقربهم اليه في ذلك كما ذكرناه إنه يجوز أن يقال للشيء إذاقارن الشيء وشاكله إنه أخوه، فأكدله رسول الله صلّى الله عليه وآله ما جعله له من الإمامة بذلك، وبغيره مما ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب من وجوه شتى مع النصّ عليه الذي ذكرناه.

و أما الاخوة في النسب الظاهر فليست بموجبة لهذا المقام بلا نص، لأنه قد يكون المؤمن أخاً للكافر وللمنافق في النسب ويختلفان في الحال والمذهب. وإنما

(١) إظهاراً.

اخوة الدين فإنما تكون لاعتقاده والتشابه فيه والإجتماع عليه ، لذلك قال الله عزوجل: «إنّما الْمُومْيِنُونَ إِخْوَةٌ»(١) لاتفاقهم على الايمان، فكانوا إخوة فيه لا تفاقهم على السان رسوله بأن جعله لا تفاقهم عليه، وأبان الله عزوجل علياً عليه السّلام على لسان رسوله بأن جعله مشاكلاً موافقاً له إذ قد خصه باخوته من بين جميع المؤمنين، ولم يكن لأحد منهم مع ذلك أن يتقدمه ولا يتأمّر عليه كما لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك مع رسول الله صلوات الله عليه وآله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۰.

### [تفضيل على عليه السلام]

و مما جاء النصّ به من تفضيل على عليه السّلام باسمه:

[۱۵۵] بإسناد آخر، عن أنس بن مالك، قال: كنا نتهيب أن نسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله فلما نزلت: «إذا جآء نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ»(١) رأينا(٢) أن نفسه نعيت اليه. فقلنا:يا رسول الله أرايت إن كان شيء فمن نسأل بعدك ؟! فقال: أخي ووزيري وخليفتي في أهلي، وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[۱۵۲] و بآخر عن السدي، قال: دخل علي صلوات الله عليه على رسول الله صلّى الله عليه وآله: صلّى الله عليه وآله: مرحباً بسيد العرب. فقالت عائشة: يا رسول الله أولست سيد العرب؟. قال: أنا سيد ولد آدم عليه السّلام ولا فخر، وعلي سيد العرب(٣).

[۱۵۷] و بآخر، عن جابر بن عبدالله الأنصاري: إنه ذكر عنده علي عليه السلام فقال: ذلك خير البرية أو قال: خير البشر. يعني علياً

(١) النصر: ١.

<sup>(</sup>٢) علمنا، كما في تاريخ دمشق لابن عساكر ١١٥/١.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يكن في نسخة ـ أ ـ .

صلوات الله عليه.

[١٥٨] و بآخر أيضاً عنه إنه ذكر علياً عليه السّلام فقال: علي عليه السّلام خبر البشر لا يشكّ فيه إلا منافق.

[۱۵۹] و بآخر، عن عمّار بن ياسر (رحمالله) إنه قال يوماً لقوم اجتمعوا اليه: من أخير الناس وأفضلهم عندكم؟ قالوا: عمر؛ أمير المؤمنين؛ فتح الفتوح، ومصَّر الأمصاء، وذلك في أيامه. فسكت. فقالوا: ما تقول يا أبا اليقطان؟ قال:أقول ما قد سمعت من رسول الله صلوات الله عليه وآله، إنه قال: علي خير البشر، فن أبى فقد كفر. وسمعته صلّى الله عليه وآله يقول: ما من قوم ولوا امورهم رجلاً وفيهم من هو خير منه إلا كان أمرهم الى سفال.

و بآخر، عن محمد بن قيس، عن أبيه، قال: كنا عند الأعمش(١) ـ فتذاكرنا الإختلاف ـ فقال: أنا أعلم من أين وقع الإختلاف . قلت: من أين وقع؟ قال: ليس هذا موضع ذكر ذلك . قال: فأتيته بعد ذلك فخلوت به . وقلت: ذكرنا الاختلاف الواقع، وذكرت إنك تعلم من أين وقع . فسألتك عن ذلك، فقلت: ليس هذا موضع ذلك . وقد جئتك خالياً. فأخبرني من أين وقع الإختلاف؟ قال: نعم، ولي أمر هذه الامة من لم يكن عنده علم فسئل. فسأل(٢) الناس فاختلفوا فلو ردوا هذا الأمر في موضعه ما كان اختلاف. قلت: الى من؟ قال: الى من كان يسئل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وما سئل أحد غيره، إلى من كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، وإنكم لن تجدوا أعلم بما بين 'للوحين يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، وإنكم لن تجدوا أعلم بما بين 'للوحين

<sup>(</sup>١) سلمان بن مهران الاسدي ـ راجع قسم التراجم ـ .

<sup>(</sup>٢) و في الأصل فسئل فبال الناس.

مني، إلى من كان يضرب بيده على صدره، ويقول: إن هاهنالعلماً جمّاً لم أجد له حمله، الى من قال رسول الله صلّى الله عليه وآله فيه: أقضاكم علي بن أبي طالب.

و بآخر، عن الحسن البصري، قال: دخلت مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله فجلست الى عبدالله بن عمر، وذلك في يوم الجمعة الى أن طلع علينا مروان، فخطب، وصلّى، فجعل عبدالله بن عمر يقول: رحمك الله يا سلمان. ويكرر ذلك. فقلت له: يا أبا عبدالرحمان، لقد ذكرت من سلمان شيئاً. قال: نعم، خرج علينا عشية بايع الناس لأبي بكر، فقال: أما والله لقد أطمعتم فيها أولاد العتل(١) ولو وليتموها أهل بيت نبيتكم ما طمع فيها غيرهم، وذكرت قوله هذا لما رأيت مروان(٢) على المنر.

و عن أبي صالح، قال: لما حضرت عمر الوفاة جمع أهل الشورى ما المعتمع عنده على صلوات الله عليه وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرهان بن عوف وسعد بن أبي وقاص واناس من المهاجرين والأنصار: فحمد الله تعالى وأثنى عليه. وقال: إني مفارقكم كالذي فارقكم من قبلي، وإني أسألكم بالله هل تعلمون علي مظلمة أو تباعة لأحد من الناس من المسلمين والمعاهدين؟ فقالوا جميعاً: اللهم، لا. وسكت علي صلوات الله عليه. فقال: ألم تكونوا راضين الى يومكم هذا؟ قالوا: نعم. ولم يقل علي عليه السلام شيئاً. فنظر اليه عمر، وقال: ما تقول يا أبا الحسن. قال: أقول: غفرالله لى ولك يا عمر أنت الى رضا من تقدم عليه أحوج منك

(١) العتل: الغليظ الجافي وغيره.

<sup>(</sup>٢) و هو الذي لعنه الرسول و نصبه معاوية أمير المدينة (تذكرة الخواص ص١٧).

قال: كنت أرى رأي الخوارج لأني لم أر قوماً أشدّ منهم اجتهاداً ولا أسخىٰ نفوساً بالموت، وكنت أأتي القضاة والفقهاء، فقال لي رجل يوماً من الأيام: هل أدلّك على امرأة ليس بالبصرة فقيه ولا مجتهد إلا وهو يأتيها؟ قلت: وددت ذلك. فوصف لي منزلها، فدخلت عليها، فإذا بامرأة قد طعنت في السن، عليها أثر العبادة، في ناحية من دارها رجل (٢) ملتفّ في خلق، فظننت أنه بعض من يخدمها. فقالت لي: ما حاجتك يا عبدالله؟ قلت: إني رجل أرى رأي الحوارج لأني رأيتهم أشد الناس اجتهاداً وأسخاهم نفوساً بالموت، فرفع إلى الشيخ رأسه، وقال: إنك لتحطب في حبل قوم في النار يسبون الله ورسوله بسبهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبلت عليه كالمنكر لما قال. فقالت لي رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبلت عليه كالمنكر لما قال. فقالت لي

<sup>(</sup>١) يوسف: ٩٢.

المرأة: يا عبدالله أتدرى من هذا الشيخ؟ هذا أبو الحمراء خادم رسول الله صلَّى الله عليه وآله. فقلت له: ما عرفتك. فأخبرني عمَّا عندك في على عليه السّلام. قال: أخبرك ما رأت عيناى وسمعت اذناى ومشت فيه قدماي، بينا أنابن يدى رسول الله صلوات الله عليه وآله أخدمه، إذ قال لى: يا أبا الحمراء اخرج فأتنى بمائة رجل من العرب، وسمّاهم لى، وخرجت فأتيته بهم، فصفهم صفاً بين يديه. ثم قال لي: اخرج فأتنى بكذا وكذا(١) من العجم، وسمّاهم لي. فأتيته بهم فصفهم صفاً خلف صفّ العرب، ثم قال لي: اخرج فائتني بقوم من القبط، وسمّاهم لي، فأتيته بهم، فصفهم وراء العجم، ثم قال لي:ائتني بنفر من الحبش وسمَّاهم لي، فأتيته بهم، فصفهم من وراء القبط، ثم أقبل على جميعهم، وقال: (٢) أتشهدون إني مولى المؤمنين، وأولى بهم من أنفسهم؟ قالوا: اللهم نعم، قال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هل سمعتم وأطعتم. قالوا: نعم، يا رسول الله! قال: اللهمّ اشهد، ثم قال لي: يا أبا الحمراء (٣)، ائتنى بأديم ودواة. فأتيته بذلك ، ثم قال لي: أكتب:

 <sup>(</sup>١) و في أمالي الصدوق ص ٣١٣: و خمسين رجلاً من العجم وثلاثين رجلاً من القبط وعشرين رجلاً من الحبشة.

<sup>(</sup>٢) و في البحار ١٠٦/٣٨: ثم قام، فحمدالله و أثنىٰ عليه وبحد الله بتمجيد لم يسمع الحلائق بمثله، ثم قال: يا معشر العرب والعجم والقبط والحبشة أفررتم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عمداً عبده ورسوله، فقالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد، حتى قالها ثلاثاً.

 <sup>(</sup>٣) و في الأمالي و البحار: ثم قال لعلي عليه الشلام: يا أبا الحسن، إنطلق فاثتني بصحيفة ودواة، فدفعها الى علي بن أبي طالب، ثم قال له: اكتب.

أقول: أظن بنظري القاصر العبارة في الكتابين مصحّفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أقرّت به العرب و العجم والقبط والحبش إن الله جلّ ثناؤه مولى رسوله، ورسوله مولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم، وإن من كان رسول الله صلّى الله عليه وآله مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

ثم أخذ الكتاب فختمه و دفعه إلى علي فوالله ما أدري ما صنع به. و قد روى أيضاً هذا الحديث محمد بن جرير الطبري في كتابه الذي قدمنا ذكره.

و بآخر، عن علي بن حزور، يرفعه، قال: لما فرغ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه من قتال أهل البصرة، فوقف صلوات الله عليه على أفواه ثلاث سكك، ووقف الناس من حوله، فقال عليه السلام: ألا أخبركم بخير الحلق عندالله يوم القيامة. قالوا: نعم، يا أميرالمؤمنين فخبرنا، فقال: هم شيعة من ولد عبدالمطلب. قال له عمار [بن ياس]: سمهم لنا يا أميرالمؤمنين. قال: ما حدثتكم إلا وأنا اريد أن أخبركم بأسمائهم. هم: رسول الله وصاحبكم وصية وهزة وجعفر والحسن والحسن والمهدي منا أهل البيت صلوات الله عليم أجمعن.

[۱٦٥] [الحسين](١) بن الحكم الحبري، باسناده، عن ربيعة السعدي، قال: لما كان من أمر عثمان ما كان بايع الناس علياً عليه السّلام، وكان حذيفة اليماني على المدائن يوم قتل عثمان، فبعث اليه علي عليه السّلام بعهده، وأخبره بما كان من أمر الناس وبيعتهم إياه. فنادى حذيفة

 <sup>(</sup>١) و في الأصل: الحسن، ولم يكن أحد بهذا الاسم أما الحسين بن الحكم الحبري هو صاحب
 كتاب (مانزل من القرآن في علي) ويذكر المؤلف منه فيا بعد.

الصلاة فاجتمع الناس، فقام فيهم خطيباً، فحمد الله تعالى و أثنى عليه، وذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله بما هوأهله، وأخبرهم بأمر على وما كتب به البه، وقال: قد والله ولتكم أميرالمؤمنين حقًّا، ورددها سبع مرات، ويحلف لهم بالله على ذلك، فقام اليه رجل(١)، فقال: أيها الأمير، متى كان أمير المؤمنين اليوم حين ولي، أوقد كان قبل ذلك ، فإنا نسمعك كررت ذلك سبعاً تحلف عليه، ولاأظنّ ذلك إلالأمرتقدم عندك فيه. قال له حذيفة: إن شئت أخبرتكم وإلا فبيني وبينك علي عليه السّلام فانه أعلم الناس ما أقوله. قال: فخبَرني. فقال حذيفة: إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يقول لنا: إذا رأيتم دحية الكلبي عندي جالساً فلا يقربني أحد منكم، وكان جبرائيل يأتيه في صورة دحية الكلبي وأني أتيته يوماً لأسلّم عليه فرأيته نائماً، ورأسه في حجر دحية الكلمي، فغمضت عيني ورجعت فلقيني علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه). فقال لي: من أين جئت؟ قلت: من عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وأخبرته الخبر. فقال لي: ارجع معي فلعلُّك أن تكون لنا شاهداً على الخلق، فمشىٰ ومشيت معه حتى أتينا باب النبي صلَّى الله عليه وآله فجلست من وراء الباب، ودخل على (صلوات الله عليه) فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجابه دحية الكلبي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أميرالمؤمنين ادن مني فخذ رأس ابن عمَّك من حجري فأنت أولى به مني. فوضع رأس النبي صلَّى الله عليه وآله في حجر على عليه السّلام، ثم نظرت فلم أره. ومكث النبي صلّى الله عليه وآله ملياً ثم انتبه، فنظر الي على عليه السّلام. فقال: يا علي مِن حجر مَن أخذت

<sup>(</sup>١) و في بحار الأنوارط قديم ١٩/٨: فتى يقال له: مسلم.

رأسي؟ قال: من حجر دحية الكلبي يا رسول الله. قال: بل أخذته من حجر جبرائيل، فأي شيء قلت حين دخلت؟ وما الذي قال لك؟ قال: قلت:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال لي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال لي: وعليكم السلام حجري فأنت أولى به منى. فقال: صدق، أنت أولى [بي] منه فهنيئاً لك يا علي رضي عنك أهل السهاء وسلمت عليك الملائكة بامرة المؤمنين، فلهنك هذه الفضيلة والكرامة من الله جلّ وعز. ومالبث أن خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله فرآني من وراء الباب، فقال لي: يا حذيفة أسمعت من جبرائيل عليه السّلام.

[۱٦٦] و بآخر، عن أسهاء ابنة مخزومة امّ عبدالله بن العباس(١) إنها قالت لابنها: يا بني إلزم علي بن أبي طالب، فانه ليس أحداً من الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله أعلم ولا أفضل منه.

[١٦٧] و بآخر، عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، إنه قال: أُنزلت في على عليه السّلام وشيعته آية: «إنَّ اللَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريَة»(٢) قال: هو على وشيعته.

[١٦٨] و بآخر عن امّ سلمة (رضوان الله عليها) قالت: نزلت هذه الآية: «إنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطْهيراً»(٣) على رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو في بيتي وأنا على باب

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل و أظن انها أسهاء بنت سلامة (سلمة) بن غربة بن جندل. وهي الم عياش بن عبدالله كها في الأصامة لابن حجر (٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>٢) البيّنة: ٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٣.

البيت، ومعه في البيت على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فتلاها. فقلت. يارسول الله؛ من أهل البيت؟ قال: أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين. قالت: قلت: فهل أنا من أهل البيت؟ قال: إنك على خبر، إنك من أزواج النبيّ. ما قال لي: إنك من أهل البيت.

[١٦٩] و بآخر، عن ربعي بن خراش، قال:سمعت علياً عليه السلام يقول: جاء سهيل بن عمرو الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: يا محمد، إنه قد خرج اليك قوم من عبيدنا، فارددهم علينا. فقال أبوبكر وعمر: صدق يا رسول الله صلّى الله عليه وآله، فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله؛ لن تنتهوا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلاً قد منح(١) الله قلبه الايمان يضرب رقابكم على هذا الدين وأنتم عنه مجفلون إجفال النعم.

قوله: إجفال النعم. الجفول سرعة العدو في السير.

قال عمر: فأنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه خاصف النعل. قال علي عليه السّلام: وكان في يدي نعل رسول الله صلّى الله عليه وآله أخصفها (٢).

[۱۷۰] و بآخر، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت عبدالله بن عباس جالساً على شفير زمزم إذ وقف اليه رجل وهو يحدّث الناس فقام بين يديه. وقال: يابن عباس، إني امرؤمن أهل الشام، أتيتك أسألك. فقال ابن عباس: أعوان كل ظالم إلا من عصم (٣) الله منهم، سل عمّابدالك! قال:

<sup>(</sup>١) بمعنى أعطىٰ الله. وفي كشف الغمّة ٢١٢/١: امتحن الله قلبه على الإيمان.

 <sup>(</sup>٢) و في كفاية الطالب ص ٩٧ إصافة: قال: ثم النفت الينا علي بن أبي طالب عليه السلام فقال:
 إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كذب علي متعمداً فليتبرأ مقعده من النار.

<sup>(</sup>٣) و في رواية غاية المرام ص ١٤١: من عصم الله ايضاً، وفي نسخة \_أ\_: خصّهم الله.

أتيتك أسألك عن على بن أبي طالب، وقتاله وقتله أهل لا إله إلا الله لم يكفروا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا حج . فقال ابن عباس: يا شامي سل عمّا يعنيك ؟ قال: إني لم آتك أضرب(١) من حص(٢) لحج ولا لعمرة، ولا جئت إلا أن أسألك عمّا سألتك عنه، ولتشرحه لي. فقال له ابن عباس: إن علم العالم صعب لا يُحتمل ولا تقربه اكثر القلوب، إن مثل على فيكم كمثل العالم وموسى عليهم السّلام. قال الله عزوجل لموسى: «يَا مُوسىٰ إنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ الْنَاسِ برسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الْشَّاكِرِينَ»(٣) وقال: «وَكَتَبْناله فِي الأَنْواحِ مِنْ كُلِّ شيء»(٤). وكان موسى عليه السّلام يرى أن الأشياء كلها أثبتت له في الألواح، كما ترون أنتم أن علماءكم قد أثبتوا لكم الأشياء كلها، وإنَّما قال الله عزوجل أنه كتب لموسى عليه السَّلام من كل شيء ولم يقل أنه كتب له فيها كل شيء. فلما أتى موسى الساحل ولتى العالم وكلَّمه عرف فضله ولم يحسده على علمه كما حسدتم أنتم علياً عليه السّلام على علمه وفضله الذي جعله الله عزوجل له فرغب موسى اليه وأحبّ صحبته كما أخبرالله عزوجل بذلك عنه في كتابه فعلم أن موسى عليه السلام لا يصبر على ما يكون منه ما لم ينته اليه علمه، فتقدم في ذلك اليه، وقال: «فَإِن اتَّبَعْتَني فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً»(٥) فخرق السفينة وكان خرفها لله سبحانه رضاً وسخط بذلك موسى عليه السّلام وأنكره عليه، وقتل الغلام وكان قتله لله

<sup>(</sup>١) ضرب يضرب ضرباً و مضرباً بفتح الراء أي سار (مختار الصحاح٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) مدينة في سوريا.

<sup>(</sup>٣)و(٤) الأعراف: ١٤٤ـ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٧٠.

عزوجل رضاً وسخط ذلك موسى (عليه السلام) وأنكره عليه، وأقام الجدار وكان إقامته لله عزوجل رضاً، وسخط ذلك موسى عليه السّلام وأنكره عليه(١) كما سخطتم أنتم فعل علي عليه السّلام وأنكرتموه ولم يفعل من ذلك إلا ما رضيه الله عنه وأمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله [ولأهل الجهالة من الناس سخط](٢). فاجلس يا أخا أهل الشام احدّثك ببعض فضائله، وبقليل من كثر. فجلس الرجل.

فقال له ابن عباس: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لما تزوج زينب بنت جحش، أُوْلَم (٣) عليها، وكانت وليمته الحيس(٤)، وكان يدعو المؤمنين عشرة عشرة فإذا أصابوا طعام نبيّهم استأنسوا لحديثه والنظر اليه، فجلسوا، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحب أن تخلو له الدار، ويكره أذى المؤمنين فأنزل الله عزوجل: «يا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ الْنَبِيِّ إلا أَنْ يُودْنَ لَكُمْ إلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إناهُ وَ لَكِنْ إذا دُعِيتُمْ فَاذَخُلُوا فإذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَديثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَستَحْيِ مِنْكُمْ وَالله لا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ»(٥). فلما نزلت هذه الآية كان الناس إذا دعوا الى طعام نبتهم، فطعموا، لم يلبثوا.

<sup>(</sup>١) كل هذه مفاد الآيات التالية: «فَانْطَلْمَا حَتَّىٰ إِذَا نَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرِقُهَا قالَ أَخَرَقُتِهَا لِتَغْرَقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئاً إِمْراً. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معيَ صَبْراً. قالَ لا تُواخِذْنِي بِما نَبِيثُ وَ لا تُرُهِشْنِي مِنْ أمري عُشراً. فَانْطَلْمَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتْلُتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئاً نُكُراً»... سورة الكهف الآيات ٧١-٧٨.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة موجودة في غاية المرام ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) و في مختار الصحاح ص ٧٣٦ الوليمة: طعام العرس وقد أولم.وفي الحديث: أولم ولو بشاة.

<sup>(</sup>٤) طعام يستحضر من تمر وسمن وسويق.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥٣.

فكث رسول الله صلّى الله عليه وآله في بيت زينب بنت جحش سبعة أيام ولياليهن، ثم تحول من بيت زينب بنت جحش الى بيت امّ سلمة [بنت امية]، فكث عندها يوماً وصبيحة الغد.

فلما تعالىٰ النهار أتى على عليه السّلام الى الباب، فدقّه دقّاً خفيفاً، فعرف رسول الله صلّى الله عليه وآله [دقّه] وأنكر [ته] امّسلمة.

فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله: قومي يا أمّ سلمة فافتحي الباب.

قالت:يا رسول الله، ومن هذا الذي قد بلغ من خطره أن أقوم، فأُفتَح له وأستقبله بوجهي ومعاصمي؟

فقال: يا امّ سلمة، من يطع الرسول فقد أطاع الله!! قومي فافتحي الباب فان بالباب رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإنك متى فتحت الباب لم يلج(١) حتى يسكن حسّ وطئك عن الباب.

فقامت وهي تقول: بخ بخ لرجل يحبّ الله و رسوله ويحبه الله ورسوله، ففتحت الباب.

فلما أحسّها على أمسك الباب أن ينفتح وأقام حتى انصرفت، ففتح الباب ودخل، فسلّم على رسول الله صلّى الله عليه وآله، فردّ عليه أحسن رد، وسأله عن حاله. ثم قال: يا امّ سلمة، هل تعرفين هذا الرجل؟

قالت: نعم هذا ابن عمك على بن أبي طالب، يا رسول الله.

فقال: يا ام سلمة ، هوابن عمي حقاً وهوأخي ووزيري وخيرمن أخلف في أهلي وسيد المسلمين وأمير المؤمنين من بعدي وقائد الغرّ المحجلين يوم القيامة الي وصاحب حوضي ورفيق في الجنة وسبطاي إبناه وقرة عيني وثمرة قلبي وريحانتي،

<sup>(</sup>١) ولج يَلِجُ وَلوجًا أي دخل (مختار الصحاح ٧٣٥).

من الدنيا، إشهدي بذنك يا ام سلمة و بأن زوجته فاطمة سيدة نساء العالمين. اشهدى يا ام سلمة بأن حربه حربي و سلمه سلمي.

اشهدي يا ام سلمة إنه النائدعن حوضي من أبغضه وعاداه كما تذادغريبة الإبل.

اشهدي يا ام سلمة إنه يبعث يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة مسايراً لي يصل ركبته ركبتي .

اشهدي يا ام سلمة إنه معي على الصراط يقول لأعدائنا أهل البيت وهم في النار ـ تعستم تعسم (١).

اشهدي يا ام سلمة إنه يقاتل من بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين.

اشهدي يا ام سلمة إنه مع الحق يزول حيث ما زال ويدور حيث ما دار، لا أخاف عليه فتنة ولا بلاء حتى يلقاني وعدٌ وعدني ربي فيه ولن يخلف الله وعده أن يحفظني فيه وتسلم له دينه حتى يلحق بي.

[فقال الشامي: فرّجت عليّ يا عبدالله بن العباس، أشهد أن علي بن أبي طالب مولاي ومولى كلّ مسلم](٢).

[۱۷۱] أبونعيم، باسناده، عن امّ سلمة رضوان الله عليها ـ إنه ذكر عندها علي عليه السّلام ومن كان معه ومن فارقه فقالت: كان والله علي صلوات الله عليه على الحق فمن اتبعه اتبع الحق ومن فارقه فارق الحق (٣).

[۱۷۲] شریك بن عبدالله، باسناده، عن عطاء بن ریاح، قال: قلت لجابر

<sup>(</sup>١) تعسأ لفلان أي ألزمه الله هلاكأ (مختار الصحاح ٧٧).

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين مأخوذ من غاية المرام ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) و في كشف الغمة للأربلي ١٤٤/١ زيادة: عهداً معهوداً قبل يومه هذا.

بن عبدالله: ما كانت حال علي عليه السلام فيكم في حياة رسول الله صلّى الشعليه وآله؟ قال: كان بمنزلة الأمير، إن شهدعظم وسوّد، وإن غاب انتظر.

[1۷۳] الحارث بن نصر، عن عمرو بن الحمق، قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله يوماً وأنا بين يديه في المسجد: يا عمرو، ألا اربك آية الجنة وآية النار، يأكل الطعام ويشرب الشراب وبمشي في الأسواق. قلت: نعم، بأبي أنت والمّي يا رسول الله فأرنيها. فأقبل علي عليه السّلام يمشي حتى أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله فسلّم وجلس بين يديه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا عمرو هذا وقومه آية الجنة. ثم أقبل معاوية فسلّم وجلس، فقال: يا عمرو هذا وقومه آية الجنة. ثم

[۱۷۶] علي بن أبي القاسم، باسناده، عن عباد بن كثير: إن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لعلي عليه السّلام: يا علي إن الله تعالىٰ أمرني أن ابشرك إنك نور الهدىٰ وإمام الائمة، وإنك تقاتل عدوي من بعدي.

[۱۷۵] راشد بن خالد، باسناده: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله خلا يوماً بيت من بيوته، فأمر علياً عليه السّلام بأن يحجب الناس عنه، فجاء عمر، فقال لعلي عليه السّلام: إستأذن لي على رسول الله صلّى الله عليه وآله. فقال هو مشغول عنك، فانصرف، ومكث ساعة، ثم أتاه [في] الثانية. فقال له مثل ذلك [فانصرف]، ثم أتاه الثالثة. فقال له مثل ذلك (فانصرف عمر وهو يقول: يا عجباه جئت ثلاث مرات أستأذن على النبيّ صلّى الله عليه وآله فلم يؤذن لي. فقال له علي عليه السّلام: على رسلك يا عمر إن رسول الله صلّى الله عليه وآله في داره مائة وستون ملكاً (۱) وهو معهم مشغول عنك وعن غيرك. فلما خرج رسول الله ملكاً (۱)

<sup>(</sup>١) و في تفسير فرات الكوفي ص ٢٣: ثلا ثمائة وستون ملكاً.

صلى الله عليه وآله أعلمه عمر بذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقلت ذلك يا على ؟ قال: نعم، يا رسول الله. قال: كيف علمت إنه زارني هذا العدد من الملائكة ؟ قال: يا رسول الله، أحصيت سلامهم عليك وكان ذلك عددهم، قال صلى الله عليه وآله: وسمعتذلك ؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم زده فضلاً وعلماً وإمانا.

[۱۷۹] و بآخر، عن يحيى بن سلمة، باسناده، عن كميل باسناده عن علي عليه السلام إنه قال: إن حسبي حسب النبيّ صلّى الله عليه وآله، وعرضي عرضه، ودمي دمه، فمن أصاب مني شيئاً فإنما أصابه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله.

[۱۷۷] و بآخر،عن أبي سعد الحجاف، رفعه الى أبي أيوب الأنصاري، قال: خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله يوم عرفة، فقال: أيها الناس إن الله عزوجل باهئ بكم في هذا اليوم، فغفر لكم عامة ولعلي خاصة. فأما العامة منكم فمن لم يحدث بعدي حدثاً وهو قول الله عزوجل: «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ»(۱).

و أما الخاصة: فطاعة علي طاعتي فمن عصاه فقد عصاني. ثم قال: قم يا علي، فقام. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه في كفه. ثم قال: أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعاً، فطاعتي مفروضة وإني غير خائف لقومي ولا محاب لقرابتي منهم وإنما أنا رسول الله: «وَمَا عَلَىٰ الرَّسُولُ إلا النّبلاغُ»(٢) آلا إن هذا جبرائيل يخبرني عن ربي عزوجل إن السعيد حقّ

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٩.

السعيد من أحبّ علياً في حياته أو بعد وفاته. وإن الشقي حقّ الشقي من أبغض علياً في حياته أو بعد وفاته.

[۱۷۸] و بآخر، الحكم بن سليمان باسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الحوارج فوصفهم ثم قال: يقتلهم خير البرية على بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[۱۷۹] و بآخر، الحسين بن الحكم عن أبي الحمراء خادم رسول الله صلوات الله عليه وآله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لما اسري بي إلى السهاء نظرت الى ساق العرش فإذا هو مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله(١) أيدته بعلى ونصرته به.

[۱۸۰] و بآخر، أبو غسان، باسناده، عن ابن عباس، إنه سئل عن سوابق على عليه السّلام. فقال: والله لقد سبقت له سوابق لو كان بعضه لامّة من الامم لرأت إن الله عزوجل قد منحها فضلاً عظيماً.

[۱۸۱] و بآخر، عن حذيفة بن اليمان، إنه قال: لما قتل عثمان، أتاه قومه فقالوا: يا أبا عبدالله إن أمير المؤمنين قد قتل، فما تأمرنا؟ قال: آمركم أن تتبعوا عمّار بن ياسر فتكونوا حيث كان. قالوا: إن عمّار مع علي لا يفارقه. قال حذيفة: إن الحسد أهلك الجسد وإنما يقربكم من عمّار قربه من علي عليه السّلام، فوالله لعلي أخير من عمّار بأبعد ما بين التراب والسحاب، وأن عمّاراً لمن الأخيار.

[۱۸۲] و بآخر، إبراهيم بن الحسين، باسناده عن سالم بن أبي الجعد، قال: بعث علي عليه السّلام إلى عائشة بعد أن انقضى أمر الجمل وهي بالبصرة، أن ارجعي الى بيتك، فأبت، ثم أرسل اليها ثانية، فأبت، ثم

<sup>(</sup>١) و في البحار ٥٣/٣٩: محمد رسولي وصفيي من خلقي.

أرسل اليها ثالثة(١): لترجعن أو لأتكلم بكلمة يبرأ الله بها منك ورسوله. فقالت: أرحلوني أرحلوني. فقالت لها امرأة ـ ممن كان عندها من النساء (٢): يا امّ المؤمنين ما هذا الذي ذعرك من وعيد علي عليه السّلام إياك. قالت: إن النبيّ صلّى الله عليه وآله استخلفه على أهله وجعل طلاق نسائه بيده.

[۱۸۳] و بآخر، عن أنس بن مالك (٣)، قال: لما انزلت: «إَذَا جَآء نَصْرُ اللهِ وَالْقَتْحُ»(٤) قلنا لسلمان: سل نبي الله صلّى الله عليه وآله إلى من يسند أمرنا بعده؟ فأتاه، فسأله، فسكت. فلما كان بعد عشرة أيام دعاه. فقال: يا سلمان يا أبا عبدالله ألا أخبرك عما سألتني عنه؟ فقال: بلى، بأبي أنت وامّي، ولقد خشيت لما أمسكت عني أن تكون مقتني أو وجدت علي فيه، فقال: لا مقتك ولا وجدت عليك في شيء إلا أن أخي و و زيري و خليفتي من بعدي وأفضل من أخلف في أهلي بعدي (ه) و يقضي ديني و ينجز عداتي علي بن أبي طالب عليه السّلام.

[۱۸٤] و بآخر، رواه مطير، عن أنس بن مالك. قال يجيى: حدثناه وقد انصرف من صلاة العصر، ثم رفع يده نحو السهاء، وبكلى. وقال: إن قوماً يقولون لي: إتق الله ولا تحدث إلا بما سمعت، اللهم سلني عنه يوم ألقاك

<sup>(</sup>١) المرسل هو الإمام الحسن (عليه السّلام) كما في البحار ٧٤/٣٨.

 <sup>(</sup>٢) امرأة من المهالبة: أتاك ابن عباس شيخ بني هاشم وخرج من عندك مغضبا وأتاك غلام فأقلعت.

<sup>(</sup>٣) و في الأصابة ٢١٧/١ قال: كنا إذا أردنا أن نسأل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن شيء أمرنا عليّاً أو سلمان أو ثابت بن معاذ لأنهم كانوا أجرأ أصحابه عليه فلما نزلت...

<sup>(</sup>٤) النصر: ١.

<sup>(</sup>٥) و في تاريخ دمشق لابن عساكر ١١٥/١: خير من تركت بعدى.

يوم أقف بين يديك إني حدثت بما سمعت عن أنس بن مالك (١).

[۱۸۵] و بآخر، عن أبي إسحاق، قال: قلت لقثم (۲) بن عباس: كيف ورث علي عليه السّلام رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبوك حي؟ قال: لأنه كان أشدنا به لزوقاً وأسرعنا به لحوقا.

[۱۸۸] و بآخر، عن جابر بن عبدالله ، إنه سئل عن فضل علي عليه السلام فقال: وهل يشكّ فيه إلا كافر.

و بآخر، إسماعيل بن موسى، باسناده عن الحسن البصري، قال: قيل له: يا أبا سعيد، صف لنا علي بن أبي طالب عليه السّلام. فقال: كان سهماً من سهام الله صائباً لأعداء الله ليس بالنؤومة عن أمرالله ولا بالسرقة لمال الله، ورهباني هذه الامّة في فضلها وشرفها، أعطى القرآن حقائقه فأحل حلاله وحرّم حرامه حتى أورده ذلك رياضاً مونقة وحدائق مورقة [ذاك على بن أبي طالب، يالكم] (٣).

[۱۸۸] و بآخر، عن عائشة إنها سألت: أيّ الناس أفضل منزلة عند رسول الله صلّى الله عليه وآله أوثق به؟ فقالت: لا أعرف أفضل منزلة عنده ولا من هو أوثق به من علي بن أبي طالب عليه السّلام.

[۱۸۹] و بآخر، عن عطية العوفي، قال: سألت جابر بن عبدالله ـ بعد ما كبر وسقط حاجباه على عينيه ـ :أي رجل، كنتم تغدون علي بن أبي طالب فيكم ـ فرفع رأسه ـ وقال: أليس ذلك خير البرية .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ـ ب ـ القاسم بن عباس.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة موجودة في بحار الأنوار ١٤٤/٤٢ الحديث ٦.

[۱۹۰] وبآخر، عن أبي البحتري، قال: أتى رجل علياً عليه السَّلام فذ كرفضله وأثنى عليه و تجاوز في القول، وكان يعلم منه غيرما يقول، فقال له: أنا دون ما قلت، وفوق ما في نفسك.

[۱۹۹] و بآخر، عن عبدالرحمان بن أبي ليلى، إنه قال لعمرو بن ضمرة: ماذا ألقاه من إخوانك من الشيعة، يأتوني فيسألوني عن مناقب علي بن أبي طالب عليه السّلام، فأقول: ما تسألوني عن مناقب رجل صفته ما أقول لكم: من المهاجرين والأنصار الأولين، ومن أهل بدر، ومن أهل بيعة الرضوان، ومن أصحاب الشورى، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وزوج فاطمة ابنته، وأبو الحسن والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين)، فيقولوني هذا قد عرفناه.

إختصرت في هذا الباب جُملاً من القول في فضائل علي (صلوات الله عليه) وكل ما ذكرته وأذكره في هذا الكتاب فهو مما آثرته من فضائله والذي اختصرته، ولم آثره أكثر من ذلك لأنه عبد أنعم الله عزوجل عليه بأفضل مما أنعم به على أحد من الامّة، وقد قال جلّ من قائل: «وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لِا تُحْصُوها»(١). كذلك لا يحصي أحد وإن اجتهد فضل علي عليه السّلام، فلا يرى من نظر في هذا الكتاب إنا لما رسمنا هذا الباب بذكر فضائله عليه السّلام إنا قد أتينا على جميعها كما رأى ابن [أبي] ليلى، إن الذي ذكر من فضائله لمن سأله من الشيعة عنها فيه ما يأتي عليها بأسرها، وأنكر قولهم هذا قد عرفناه كما ذكرنا عنه هذا الخبر وهو خاتمة هذا الباب، وكان أحقّ بالانكار عليه إذ اقتصر لمن سأله عن الشبك عن فضائل على عليه السّلام على ما ذكره في الخبر وهو بلا شك

<sup>(</sup>١) النحل: ١٨.

يعلم أكثر مما ذكرناه ونذكره في هذا الكتاب من فضائله، إذهي من المشهور المعروف عند الخاصّ والعام.

و مما لا يكاد مثله أن يخنى عن ابن أبي ليلى لقرب عهده بزمانه، ولأنه من أهل العراق محل شيعته وأنصاره، ولأنه ممن عني بجمع الآثار، وقد آثرنا عنه في اختصرناه من الأسناد فيا ذكرناه كثيراً غير ماجاء به في هذا الحديث، فإما أن يكون ترك ذكر ذلك تقيّة، أو لما الله عزوجل أعلم به. وكان القصد في إثبات هذا الباب في هذا الكتاب الى العلم بأن علياً عليه السّلام أفضل الامّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله، وقد أقر بذلك وقال به أكثر العوام.

## [الفاضل والمفضول]

لكن زعم بعضهم إنه يجوز أن يؤم المفضول الفاضل لعلّة من تقدم بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وحذراً منهم من أن ينكروا أشياء من أفعالهم على غو ما قدمنا ذكره من إجازتهم الخطاء على أنفسهم واستكبارهم إجازته على غيرهم لما هم عليه من الضعف وقلّة العلم بالواجب، وقولهم إن امامة المفضول للفاضل جائزة، ردّ لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله ولأمره الذي أمرالله سبحانه باتباعه ونهى عن خلافه وهو فيا يؤثرون عنه صلّى الله عليه وآله، يقول: يؤمكم أفضلكم، ويقول: والمتكم شفعاؤكم، ولا تقدموا الى الله بين أيديكم متى أرادوا ذلك لم يقدموا إلا من يختارونه وإن الإختيار لا يقع إلا على من هو أفضل، فلما ثبت عندهم أن علياً عليه السّلام أفضل الصحابة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يجدوا إلى دفع ذلك سبيلاً، قالوا بما قالوه إنه يجوز للمفضول أن يتقدم الفاضل تهيباً من الإنكار على من فعل ذلك وخالفوا بقولهم للمفضول أن يتقدم الفاضل تهيباً من الإنكار على من فعل ذلك وخالفوا بقولهم

هذا قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وفعل الجماعة منهم. وفي هذا الباب من الإحتجاج عليهم ما يخرج عن حدّ هذا الكتاب. وقد بسطنا كثيراً من ذلك في كتاب الإمامة وغيرهما مما بسطناه من الكتب. فمن آثر علم ذلك وجده فيما بسطناه من ذلك إن شاء الله تعالىٰ.

\* \* \*

## [ إطاعة على عليه السَّلام وعدم مفارقته]

ذكر بعض ما جاء من الأمر بطاعة علي (صلوات الله عليه) والنهي عن مفارقته.

[۱۹۶] و بآخر، الحكم، باسناده، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام، إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي: ياعلي، من خالفك فقد خالفني.

[۱۹۵] و بآخر، أبو محمد عبدالله بن محمد بن عابد، يرفعه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله، إنه قال: إن الله عزوجل عهد إليّ في علي [عهداً]. فقلت: سمعت يا رب. فقال: يا محمد إن علياً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني وهو الكلمة التي

ألزمتها المتقين، فمن أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، فبشره بذلك.

[۱۹۹] و بآخر، يحيىٰ بن اليعلى، باسناده، عن أبي ذر رحمة الله عليه، إنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السّلام: يا علي من أطاعك فقد أطاعني ومن أطاعنى فقد اطاع الله. ومن عصاك فقد عصاني [ومن عصاني] فقد عصى الله، ومن عصى الله ورسوله فهومن الكافرين.

[۱۹۷] و بآخر، عن إسماعيل بن موسى، باسناده، عن أبي الحجاف، قال: سمعت عمار بن ياسر (رحمة الله عليه) يقول: أيها الناس إلزموا علياً عليه السّلام فانه لم يخطىء بكم طريق الحق، وإن رأيتموني خالفته يوماً من الدهر فاعلموا إنه على الحق واني على الباطل.

[۱۹۸] و بآخر، محمد بن إسماعيل، باسناده، عن عقيل(١). قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: إفترقت اليهود على كذا وكذا فرقة والنصارى على كذا وكذا فرقة ولا أرى هذه الأمّة إلا ستختلف كما اختلفوا(٢) ويزيدون عليهم فرقة، إلا إن الفرق كلها على ضلال إلا أنا ومن اتبعني \_يقول ذلك ثلاثاً..

## \* \* \*

هذا باب رسمناه في هذا الكتاب لنذكر به من غفل، وأكثر ما ذكرناه فيه ونذكره مما يوجب طاعة على عليه السلام والنهي عن مخالفته والتقدم عليه مثل الأمر بولايته، وقول النبي صلى الله عليه وآله: اللهم

<sup>(</sup>١) و في أمالي المفيد ص ١٣٣: أبي عقيل.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـ ب ـ ألاستفترق كما افترقوا.

وال عن والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقوله: أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأن علياً عليه السلام مولى من كان الرسول مولاه.

و كلما ذكرناه و نذكره إنه يوجب إمامته، فهو يوجب طاعته لأن الولاية والإمامة موجبتان للطاعة، واذا كان رسول الله صلّى الله عليه وآله قد أوجب طاعته على جميع المؤمنين، فمن أين يجوز لأحدٍ بعده أن يتقدم عليه ويوجب عليه أن يطيعه؟ أو ليس هذا رداً لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وخلافاً عليه إذ كان قد أمر بطاعته وولايته جميع المؤمنين، فيدعي ذلك غيره لنفسه ويوجب عليه طاعته؟ أو ليس قد أبان رسول الله صلّى الله عليه وآله بما أمر به من طاعته وولايته بأنه ولي الأمر من بعده إذا كانت الطاعة إنما تجب لولاة الأمر لقول الله عزوجل: «أطِيعُوا الله و أطيعُوا الرّسُول و أولي الأمر مِنكُمْ»(١) وهذا أبين و أوضح من أن نحتاج الى بيانه وايضاحه لمن وقق لفهمه، وكذلك كلما أدخلناه وندخله في تضاعيف هذه الأخبار ولكنا أردنا بذلك تنبيه من لعله عفل، وتعليم من لعله جهل. رجاءً لثواب الله تعالى على ذلك والله لعله غفل، وتعليم من لعله جهل. رجاءً لثواب الله تعالى على ذلك والله يثيبنا عليه بفضله ورحمته.

## [ولاية علي عليه السلام]

ذكر الأمر بولاية علي (صلوات الله عليه) و ولاية الائمة من ذريته (عليهم أفضل السّلام).

قد تقدم في هذا الكتاب و ما يتلوه هذا الباب من إيجاب ولاية علي عليه السلام كثير من الأخبار مثل قول النبي صلّى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، وغير ذلك مما يطول ذكره، ولكنا أردنا أن نفرد باباً في هذا الكتاب بذكر الولاية لنبيّن بعد ما نذكره فيه ما يوجبه، وقد قال الله عزوجل لجميع المؤمنين: «إنّما وَلِيُكُم الله وُ رَسُولُه وَاللّذِينَ آمَنُوا»(١) الذين آمنوا يدخل في جملتهم الأنبياء والأوصياء وجميع من آمن بالله عزوجل فهم من الذين آمنوا، ولكن قد يقع القول على شيء دون شيء على المراد به منهم، فالمراد بالذين آمنوا هاهنا: الذين قرنهم الله عزوجل في الولاية برسوله صلّى الله عليه وآله فهم المهدى من آل الرسول.

[١٩٩] و كذلك آثرنا عن أبي جعفر (محمد بن علي بن الحسين عليه السّلام)، إنه سئل عن قول الله: «إنّما وَليُكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَاللّذينَ المّنُوا اللّذينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَ يُؤْتُونَ الزّكاة وَهُمْ راكِعُونَ»، فقال: إيانا

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥٥.

عنى بالذين آمنوا هاهنا، وعلي عليه السّلام أوّلنا وأفضلنا.

[۲۰۰] وعن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) عن النبيّ صلّى الله عليه وآله إنه قال: خلقت أنا وعلي من نور واحد قبل أن خلق الله آدم (عليه السّلام) بأربعة آلاف عام، فركّب ذلك فيه، ولم يزل في شيء واحد حتىٰ افترقنا في صلب عبد المطلب(١).

و من هذا قول الله عزوجل:

«الْمُوْمْينُونَ وَالمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْض »(٢).

لأن إسم الإيمان قد جمع الائمة منهم والمأمومين فبعضهم الذين عنى الائمة أولياء سائر المؤمنين، ولو كان ذلك لعامتهم كها توهم من قصر علمه وفهمه لكانت طاعتهم كلهم واجبة، ولم يدر من الولي منهم ولا من المولى عليه، وذلك ما لابد من معرفته ولا يقوم أمر العباد إلابه، فأبان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه.

[٢٠١] و في بعض الروايات: من كنت وليه فعلي وليه، وإن علياً عليه السّلام ولي جميع المؤمنين، ونصّ ذلك فيه، وفي الائمة من ذريته بما نذكره في هذا الباب إن شاء الله نعالي.

[۲۰۳] فمن ذلك ما رواه الدغشي، باسناده عن عمران(٣) بن حصين، إنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: عليّ مني وأنا منه، فهو وليّ كل مؤمن من بعدى.

<sup>(</sup>١) و هذا الجديث لم ينقل في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٣) و في الاصل:عمرو بن حصين.

في ولاية عليّ (ع) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (٢)

[۲۰۳] و بآخر، عن عبدالله بن عباس، إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: على وليّ كل مؤمن من بعدي.

[۲۰٤] و بآخر عن البراء بن عازب، إن رسول الله صلّى الله عليه وآله، أخذ بعضد علي عليه السّلام فأقامه، ثم قال: هذا وليكم من بعدي والى الله من والاه وعادى من يعاديه. قال: فقام عمر بن الخطاب اليه. فقال: يهنيك يابن أبي طالب، أصبحت، أو قال: أمسيت(١)ولي كل مسلم.

[٢٠٥] و بآخر عن بريدة، إنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله:علي وليكم من بعدي.

[٢٠٦] و بآخر عن عمار بن ياسر رحمة الله عليه إن رسول الله صلّى الله عليه وآله: أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني فقد تولى الله عزوجل.

الفارسي (رضوان الله عليه)، انه قال: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وعنده جماعة من أصحابه إذ وقف أعرابي [من بني عامر وسلم] عليه وآله وعنده جماعة من أصحابه إذ وقف أعرابي [من بني عامر وسلم] فقال: والله يا محمد لقد آمنت بك من قبل أن أراك ، وصدقتك من قبل أن ألقاك ، وقد بلغني عنك أمرٌ، فأردت سماعه منك . فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: وما الذي بلغك عني يا أعرابي؟ قال: دعوتنا الى أن نشهد أن لا إله إلا الله والى الإقرار بأنك رسول الله صلّى الله عليه وآله، فأجبناك ، وإلى الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، فأجبناك ، ثم لم ترض حتى دعوت الناس إلى حت ابن عمّك علي و ولايته، فذلك فرض علينا من الأرض أم الله فرضه من الساء؟

<sup>(</sup>١) وفي غاية المرام ص ٨٤: أصبحت و أمسيت.

قال: فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: بل الله عزوجل فرضه من السياء(١).

قال الأعرابي: فان كان الله عزوجل فرضه، فحدّثني به يا رسول الله. فقال النبي صلّى الله عليه وآله: يا أعرابي أني اعطيت في علي خمس خصال الواحدة منها خير من الدنيا بحذافيرها، يا أعرابي ألا انبئك بهن؟ قال: بلي يا رسول الله.

قال: كنت يوم بدر جالساً وقد انقضت الغزاة فهبط عليَّ جبرائيل (عليه السّلام)، فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرؤك السلام، ويقول لك: إني آليت على نفسي بنفسي ألا ألهم حُب علي، إلا من أحببته، فمن أحببته ألهمته ألهمته وعداوته.

يا أعرابي ألا انبئك بالثانية؟

قال: بللٰی یا رسول اللہ.

قال: كنت يوم أحد جالساً، وقد فرغت من جهاز عمي حمزة فاذا أنا بجبرائيل عليه السّلام وقد هبط عليّ، فقال: يا محمد، الله تعالى يُقرؤك السلام، ويقول لك: اني فرضت الصلاة ووضعتها عسن العليل(٢)، والزكاة ووضعتها عن المقسر، والصوم فوضعته عن المسافر، والحج ووضعته عن المقتر(٣)، والجهاد فوضعته عمن له عذر وفرضت ولاية على ومحبته على جميع الحلق، فلم أعط أحداً فيها رخصة

<sup>(</sup>١) و في الفضائل لابن شاذان: ص١٤٧ بل فرضه الله تعالى في السماوات على أهل السماوات والأرض.

 <sup>(</sup>٧) وهو المريض، و وضعناهابمعنى خففت من أحكامها لعلة مرضه بأحكام مرنة ملائمة لحاله.
 (٣) الفقير.

طرفة عن.

[ثم قال صلّى الله عليه وآله:] يا أعرابي ألا انبئك بالثالثة؟ قال: بليٰ.

فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله(١):ما خلق الله عزوجل شيئاً إلا جعل له سيداً، فالنسر سيد الطيور(٢) والثور سيد البهائم والأسد سيد السباع وإسرافيل سيد الملائكة ويوم الجمعة سيد الأيام وشهر رمضان سيد الشهور(٣) وأنا سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء.

[ثم قال صلّى الله عليه وآله:] يا أعرابي، إلا انبئك بالرابعة؟ قال: ملي ما رسول الله.

قال: ياأعرابي: إن الله عزوجل خلق حبّ علي شجرة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فن تعلّق بغصن من أغصانها في الدنيا، فن تعلّق بغصن وبغض علي شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنيا، فن تعلّق بغصن من أغصانها في الدنيا أورده في النار.

[ثم قال صلّى الله عليه وآله:] يا أعرابي ألا انبئك بالخامسة؟ قال: بلي يا رسول الله.

قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بمنبري فينصب عن يمين العرش ويؤتى بمنبر إبراهيم عليه السلام فينصب عن يمين العرش. يا أعرابي والعرش له يمينان، فمنبري عن يمين، ومنبر إبراهيم عن يمين ثم يؤتى بكرسي عال مشرف فينصب بين المنبرين المعروف بكرسي الكرامة

<sup>(</sup>١) و في بحار الأنوار ١٢٩/٢٧: إنه ما أنزل الله كتاباً ولا خلق الله...

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: الطير.

<sup>(</sup>٣) وفي الفضائل ص ١٤٧ أضاف: وآدم سيد البشر.

لعلي، وأنا عن يمين العرش على منبري وإبراهيم على منبره وعلي على كرستي الكرامة وأصحابي حولي، وشيعة على حوله فما رأيت أحسن من حبيب بن خليلن.

يا أعرابي: أحبب علياً حق حبّه، فما هبط عليّ جبرائيل إلا سألني عن علي وشيعته،ولا عرج من عندي إلا قال أقرء مني علياً أميرالمؤمنين عليه السّلام السّلام.

[فعند ذلك قال الأعرابي:سمعاً وطاعةً لله ولرسوله ولابن عمه علي بن أبي طالب](١).

[۲۰۸] وبآخر، أبو بصير، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام، إنه قال: إذا مات العبد المؤمن من أهل ولايتنا وصار الى قبره دخل معه قبره ست حور منهن حورة أحسنهن وجها وأطيبهن ريحاً وأنظفهن هيئةً، حورة تكون عند رأسه، وتكون الاخرى منهن عن يمينه، والاخرى عن يساره، والاخرى من خلفه، والاخرى عن قدامه، والاخرى عند رجليه، فيمنعنه من حيث ما أتى من الجهات ويؤنسنه في قبره، فيقول الميت من أنتن، جزاكن الله خيراً. فتقول التي عن يمينه: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي من خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا الجهاد وأنا من وصلته من إخوانك، وتقول التي عند رأسه وهي أحسنهن: أنا الولاية لعلي عليه السّلام والائمة من ذريته.

[۲۰۹] و بآخر، معاذ بن مسلم، قال: دخلت مع أخي عمرو، على أبي عبدالله (جعفر بن محمد عليه السّلام)، فقلت له: جعلت فداك هذا

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة موجودة في الفضائل لابن شاذان ص ١٤٧.

أخى يريد أن يسمع منك. فقال له: سل عمّا شئت.

فقال: أسألك عن الذي لا يقبل الله عزوجل من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله؟

قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والطهارة والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وحتج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلاً والجهاد لمن قدر عليه والإئتمار(١) مع ذلك بأئمة الحق من آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة.

قال له عمرو: سمّهم لي جعلت فداك .

قال عليه السّلام: علي أمير المؤمنين، والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، ويعطي الله الخير من يشاء.

قال له: فأنت جعلت فداك ؟ قال: يجري لآخرنا ما جرى لأوّلنا، ومحمد وعلى أفضلنا.

[۲۱۰] أبو صالح، عن عبدالله بن عباس، إنه قال في قول الله عز وجل «إنّما وَلِيُّكُمُ الله وُ رَسُولُهُ واللّذِينَ آمَنُوا اللّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَ يُوتُونَ الرّكاة وَهُمْ راكِعُونَ»(٢). قال: أتى عبدالله بن سلام ورهط من أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله عندصلاة الظهر، فقالوا: يا رسول الله الكتاب رسول الله عليه وآله عندصلاة الظهر، فقالوا: يا رسول الله إن بيوتنا قاصية ولا نجد عد ثاً دون أهل المسجد، وإن قومنا لما رأونا قد آمنا بالله ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يجالسونا ولا يكلمونا وبيكلمونا وبيكوني وبيكلمونا وبيكونا وبيكلمونا وبيكليكونيكم بيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكلمونا وبيكونا وبيكلمونا وبيكلمونا

فبيناهم يشكون ذلك الى رسول الله صلّى الله عليه وآله إذ انزل عليه: «إنَّما وَلِيُكُمُ اللهُ و رَسُولُهُ... الآية». فقرأها رسول الله صلّى الله

(١) الافتداء.

عليه وآله. فقالوا: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين، وأذَّن بلال لصلاة الظهر.

فُخرج رسول الله صلّى الله عليه وآله الى المسجد والناس يصلّون، ومسكين يسأل، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة. قال صلّى الله عليه وآله: من أعطاك؟ قال: ذلك الرجل القائم وأومى الى علي فقال صلّى الله عليه وآله: وعلى أيّ حال أعطاك؟ قال: وهوراكع مررت به، وأنا أسأل، فاستله (١) من إصبعه وناولني إياه. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الله أكر (١).

[۲۱۱] و في إسناد آخر، إنه لما فرغ من الصلاة دعا علياً عليه السّلام فبشره بما أنزل الله فيه وما أوجب من ولايته.

[۲۱۷] و بآخر عن علي بن عامر، يرفعه الى أبي معشر، قال: دخلت الرحبة، فاذا علي عليه السّلام بين يديه مال مصبوب وهو يقول: والذي فلق الحبة وبرىء النسمة لا يموت عبداً وهو يحبني إلا جئت أنا وهو كهاتين يوم القيامة-وجمع المسبحتين من يديه جمعاً-ولا أقول كهاتين ـوجمع بين

(١) استله أي: استخرجه من إصبعه.

<sup>(</sup>٣) روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السّلام إن الحاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين عليه السّلام وزن أربعة مثاقيل حلقته من فضة وفضته خسة مثاقيل وهو من ياقوتة حمراء، وثمته خراج الشّام، وخراج الشّام ثلاثمائة حمل من فضة وأربعة أحمال من ذهب، وكان الحاتم لمران بن طوق، قتله أميرالمؤمنين دفي الجهاد. وأخذ الحاتم من إصبعه، وأتى به الى النبي صلّى الله عليه وآله من جملة الغنائم وأمره النبيّ صلّى الله عليه وآله من جملة الغنائم.

قال الغزالي في كتاب سرّ العالمين: إن الحناتم الذي تصدق به أمير المؤمنين كانخاتم سليمان بن داود. قال الشيخ الطوسي: إن التصدق بالحناتم كان في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة.

المسبحة والوسطى من يده اليمنى ـوقال: أنا يعسوب المؤمنين ووليهم، وهذاـ وأشار الى المالـ يعسوب المنافقين ومقصدهم، فبي يلوذ المؤمنون، وبهذا يلوذ المنافقون.

[۲۱۳] و عن جعفر بن سليمان الهاشمي، يرفعه الى عمر بن الخطاب، إنه قال: أحبّوا الأشراف وتودّدوهم، واتقوا على أعراضكم السفلة، ولايتم إسلام مسلم حتى يتوتى على بن أبي طالب.

[٢١٤] الحسين بن الحكم الحبري، يرفعه الى أبي جعفر محمد بن على صلوات الله عليه، إنه قال: بينها رسول الله صلَّى الله عليه وآله يمشى وعلى عليه السّلام معه في بعض طرق الجبانة، إذ عرضت لها جنازه رثة الهيئة قليلة التبع، فوقف النبيّ صلّى الله عليه وآله حتى انتهوا بها اليه، فقال: قفوا، من هذا الميت؟ فقالوا: يارسول الله هذاعبدٌ لبني الرياح (١) كان كثير الاسراف على نفسه فجفاه الناس، فلما مات قبل تبعه. قال: أصلَّيتم عليه؟ قالوا: لا. فقال: امضوا. ومضيُّ معهم حتى انتهوا إلىَّ موضع فيه سعة. فقال: أنزلوه. فأنزلوه، فصلَّىٰ عليه، ثم مشى معهم الى قبره، فدفنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسوَّى عليه التراب، فلما تفرقوا، قال لعلى عليه السّلام: أما سمعت ما قال هؤلاء القوم في هذا الميت؟ قال: بلمٰي يا رسول الله، ولكني أخبرك عنه إنه والله ما استقبلني قط إلا قال لي: يا مولاي أنا والله أحبك وأتولاك. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: فيها والله أدرك ما أدرك لقد رأيت معه قبيلاً من الملائكة (٢) بشتعون حنازته.

<sup>(</sup>١) و في البحار ٢٨٩/٣٩: هذا رياح غلام آل النجار.

<sup>(</sup>٢) و في البحار أيضاً: شيّعه سبعون ألف قبيل من الملائكة كل قبيل سبعون الف ملك.

[ ٢١٥] وعن [الحسين] (١) أيضاً، باسناده، عن أبي هارون العبدي، قال: كنت أرى رأي الخوارج الى أن جلست يوماً الى أبي سعيد الخدري، قال: قال: ألا إن الاسلام بني على خس، فأخذ الناس بأربع وتركوا واحدة، فقلت: وما هي يا أبا سعيد؟ قال: أما الأربع التي عمل بها الناس فالصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج، فأما التي تركوها فولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. قلت: ما تقول، هي مفروضة؟ قال: إي والله مفروضة.

[۲۱۱] و بآخر عنه، يرفعه الى زيد بن أرقم والبراء بن عازب، إنها قالا: سمعنا أن النبي صلّى الله عليه وآله يقول: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، لعن الله من ادعى الى غير أبيه، ولعن الله من انتمى الى غير مواليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس لوارث وصيه إلا وقد سمعتم مني ورأيتموني، فن كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار، ألا وأني فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الامم يوم القيامة، ولأستنقذن من النار رجل، وليستنقذن من يدي آخرون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، ألا إن الله وليي وأنا ولي كل مؤمن ومؤمنة، ومن كنت مولاه فعلى مولاه.

[۲۱۷] و بآخر، سعد بن ظريف، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال: بينا علي عليه السّلام يصلّي إذ مرّبه سائل، فرمى اليه بخاتمه وهو راكع، فلما فرغ من صلاته أتى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال له: يا علي، ما صنعت في صلاتك ؟ فأخبره. فقال: إن الله تعالى أنزل فيك آيتين وتلا عليه قوله: «إنّما وَليُكُمُ الله وُ رَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا... الى قوله: هُمُ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: الحسن. وفي نسخة ـ ب ـ الحسين بن الحكم.

في ولاية عليّ(ع) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ في ولاية عليّ(ع) \_\_\_\_\_\_\_

الغالِبُونَ»(١).

[۲۱۸] و بآخر، محمد بن جرير الطبري، باسناده، عن عبدالله بن مسعود، إنه قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو آخذ بيد علي عليه السّلام وهو يقول: هذا ولي من أنا وليه، عاديت من عاداه وسالمت من سالمه(۲).

[۲۱۹] و بآخر، أبو نعيم (الفضل بن دكين) عن سفيان بن عيينة، قال: سألت أبا عبدالله (جعفر بن محمد) عليه السّلام عن قول الله عزوجل: «أَفَبَعَذَابِنا يَسْتَعْجُلُونَ»(٣).

ُ فنظرَ أبي كالمتعجب، فقال لي: يا سفيان، كيف سألتني عن هذه الآية وما سألنى عنها أحد غيرك؟

و لقد سألت عنها أبي محمد بن علي عليه السّلام فقال لي: بابني كيف سألتني عن هذه الآبة وما سألني أحد غيرك؟

و لقد سألت عنها أبي علي بن الحسين عليه السّلام فقال لي مثل ذلك.

و إنه سأل عنها أباه الحسين بن علي عليه السلام فقال له مثل ذلك.

و إنه سأل عنها أباه علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال له مثل

<sup>(</sup>١) الآيتين فى سورة المائدة الآية ٥٥ و ٥٦ «إنَّما وَلِيُكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ النَّدِينَ اَمَنُوا النَّدينَ يُقِيمُونَ الْصَّلاةَ وَيُوثُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ راكِمُونَ، وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولُهُ والنَّدِينَ آمَنُوا فَإنّ جِزْبَ اللهِ هُمُ الناليُونَ».

<sup>(</sup>٢) و لقد أجاد المؤلف حيث أشار في ارجوزته الى هذا المعنى:

و قـــــال و هــــو رافــــع يــــديـــه و عـــاد يـــا ذا الــعـــرش مـــن عـــاداه (الارجوزة الخــتارَة ص ١٠٧)

ثم دعساه بسينه ما إلسيسه يسا ربٌ وال السيسوم مسن والاه (٣) الشعراء: ٢٠٤.

ذلك ، وانه قال لأبيه على عليه السّلام، إذ قال ذلك له: أردت أن تخبرني عنها فيمن انزلت؟

قال: نعم، لما رجعنا من حجة الوداع نزل رسول الله صلّى الله عليه وآله بغدير خم، فقال: معاشر الناس، اني مسؤول عنكم وانتم مسؤولون عنى، فما أنتم قائلون؟

قالوا: نشهد إنك لرسول الله، بلّغت رسالة ربك و نصحت لامّتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا من نبى خيراً.

قال صلّى الله عليه وآله: و أنتم، فجزاكم الله عني خيراً، فلقد صدقتموني وأعنتموني على تبليغ وحي الله عز وجل ورسالته، وجاهدتم معى فجزاكم الله عنى خيراً.

ثم أخذ بيدي فرفعها كأنها مروحة، وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأنا وليّ جميعهم؟

قالوا: نعم.

قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. هل سمعتم وأطعتم.

قالوا: نعم.

قال: اللهم اشهد.

فقام نعمان بن الحارث الفهري(١) فقال: يا رسول الله أتيتنا فذكرت لنا إنك رسول الله الينا، فقلنا لك: أعَن الله ذلك؟ قلت: نعم، فصدقناك.

ثم أتيتنا بالفرائض ـو ذكرت كل فريضة منهاـ فقلنا لك: أَعَن الله هذا؟ قلت: نعم، فصدّقناك

<sup>(</sup>١) و في البحار ذكرأنه الحارث بن النعمان الفهري راجع تخريج الاحاديث.

ثم أخذت الآن بيد ابن عمك هذا، فأمرتنا بولايته، فالله أمرك بهذا؟ قال: نعم والله عزوجل أمرني أن أقول ذلك لكم.

فقال كلمة يعنى بها التكذيب، ثم ولّى مغضبباً، وهو يقول: اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أوائتنا بعذاب اليم. ثم أتى ناقته، فحلّ عقالها، وركبها، فانطلق يريد أهله، فأصابته حجارة من السهاء [فسقطت في رأسه وخرجت من دبره وسقط ميتاً](ر).

و في رواية اخرى: نار فقتلته قبل أن يصل الى أهله، فأنزل الله عزوجل: «أَفَبعذَابنَا يَسْتَعْجُلُونَ»(٢).

و بآخر عيسى بن عبدالله بن عمر، قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السّلام فسمع الرعد، فقال: سبحان من سبّحت له.

ثم قال: يا أبا محمد أخبرني أبي عن أبيه عن جده، عن الصدّيق الأكبر علي عليه السّلام إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أوصي من آمن بي وصدقني، بولاية علي بن أبي طالب عليه السّلام فإن ولاءه ولائي، وولائي ولاءه، أمرٌ أمرني به ربي عزوجل، وعهد عهده إليّ، وأمرني أن أبلغكوه وإن منكم من ينقصه حقّة وبركب عقّة.

قالوا: يا رسول الله أولا تعرّفنا بهم؟

قال: أمّا إني قد عرفتهم، و لكن امرت بالإعراض عنهم لأمر هو كائن، وكفّى بالمرء منكم ما في قلبه لعلي عليه السّلام.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة موجودة في بحار الأنوار ١٧٦/٣٧.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٠٤.

۱۲۲۱ و بآخر، مسعر عن طلحة بن عميرة، قال: شهدت علياً عليه السلام على الله عليه وآله على الله عليه وآله على الله عليه وآله فقال: اناشدكم الله من كانت لي عنده شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله إلاقام فأداها.

فقام القوم فذكروا قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»، وكان فيهم أنس بن مالك، فلم يقم، ولم يقل شيئًا.

فقال له علي عليه السّلام: يا أنس بن مالك ، ما منعك أن تقوم فتشهد بما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وآله.

فقال: يا أمير المؤمنين كبرت و نسيت.

فقال على عليه السلام: اللهم إن كان كاذباً فابتله ببياض لا تواريه العمامة.

قال ظلحة: فوالله مامت حتى رأيتها نكتة(١) بين عينيه من برص أصابه.

[۲۲۲] و بآخر في حديث آخر عن زيدبن أرقم(٢)، قد ذكرناه فيا تقدم إنه قال: أنشد علي عليه السّلام الناس [في المسجد]: من سمع رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، إلاقام فشهد.

فقام جماعة، فشهدوا، وكنت فيمن كتم، فعمي بصري، وكان يحدث بذلك بعد أن عمى.

[۲۲۳] و بآخر، محمد بن عبدالله بن أبي رافع عن أبي عبيدة عن عمار بن ياسر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أوصي من آمن

<sup>(</sup>١) النكتة و نكت و نكات: النقطة البيضاء في الأسود.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـ ب ـ عن بريدة.

بي وصدقني بولاية على بن أبي طالب، فمن تولاه فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله، ومن أبعضه فقد أحبي ومن أجبي فقد أحبني فقد أبغضه فقد أبغض الله، ومن أبغضي ومن أبغضي فقد أبغض الله، ومن أبغضي أن مأخذه عقاب.

[۲۲۶] و بآخر، عن عباس، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنا سيد الناس(١) ولا فخر، وعلى سيد المؤمنين ولا فخر، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

[۲۲۵] و بآخر سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السّلام، إنه قال: في قوله الله تعالىٰ: «إنَّ النّذين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصّراطِ لَناكِبُونَ»(٢).

قال: [ناكبون] عن ولايتنا أهل البيت.

[٢٣٦] وقال عليه السّلام في قول الله عزوجل: «يا أَيُّهَا النَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُواْ فِي السَّلْمِ كَاقَّةً»(٣).

قال: في ولايتنا أهل البيت.

(۲۲۷] و بآخر، أبو حمزة، عن ابن عباس، إنه قال في قوله الله عزوجل:
 «رَبّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنةً»(٤).

قال: الدخول في الولاية.

«وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً» قال: الجنة.

[٢٢٨] و بآخر، الشعبي عن ابن عباس، إنه قال في قول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) وفي نسخة بأ. سيد البشر.

<sup>(</sup>٢) المؤمنو*ن:* ٧٤.

<sup>(</sup>٣) و(٤) البقرة: ٢٠٨ و ٢٠١.

«وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»(١).

قال: يوقف الناس على الصراط فيسألون عن ولاية على علي علي عليه السلام.

[۲۲۹] و بآخر، يزيد بن عبداللك، عن علي بن الحسين عليه السّلام، إنه قال: في قول الله تعالى: «بِنْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُواْ بِما أَنْزَلَ اللهُ بَغْيَاً» (٢).

قال: من ولاية على أمير المؤمنين و الأوصياء من ولده عليهم السلام أجمعين.

[٣٠٠] و بآخر، زيد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين إنه قال \_في قوله تعالى\_: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهُ وَ لِلرَّسُّولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبكُمْ»(٣).

قال: ولاية على عليه السلام.

[٢٣١] و بآخر، داود بن سرحان، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله تعالىٰ: «فَلَمَّا رَاوُّهُ زُلْفَةً سيئَتْ وُجُوهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَقيِيلَ هَذا اللَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ»(؛).

قال: ذلك علي بن أبي طالب عليه السّلام إذا رأوا ما أزلفه(ه) الله عزوجل به لديه، ومنزلة ومكانه من الله جلّ ثناؤه أكلوا اكفهم على ما فرطوا فيه من ولايته عليه السّلام.

[٢٣٢] و بآخر، أبو حذيفة عن هلقام، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال

<sup>(</sup>١) الصافات: ٢٤. (٢) البقرة: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٢٤.(٤) الملك: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) أزلفه: قربه، والزلني: القربة والمنزلة (مختار الصحاح ص٢٧٣).

في قول الله تعالى: «فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُوُلُونَ»(١).

قال: من دفعهم لولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[٣٣٣] و بآخر، أبان بن عثمان، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالىٰ: «وذرني والمكذبين»(٢).

قال: هو وعد تواعد الله به من كذب بولاية علي أمير المؤمنين.

[٢٣٤] و بآخر، جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لما أنزل الله تعالى على رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله: «إلا أَصْحابَ الْيَمِينِ فِي جَنّاتٍ يَتَسَائُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَر»(٣).

قال لعلى عليه السّلام: المجرمون، يا على المكذبون بولايتك.

[٣٣٥] و بآخر، عن عمر بن اذينه، عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليهم إنه قال في قول الله عزوجل: «أَفَتَظْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ»(٤). قال: يقول: أفتطمعون أن يقروا لكم بالولاية، وهم يحرّفول الكلم عن مواضعه.

[٢٣٦] و بآخر، جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام إنه قال في قول الله [تعالى]: «أَفَكُلُما جاءكُمْ رَسُولُ بِما لا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَريقاً تَقْتُلُونَ»(ه).

قال: قد كذبوا والله فريقاً من آل محمد و فتلوا فريقاً.

[۲۳۷] و بآخر، ثابت الثمالي، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قوله الله تعالى: «اوُلئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إلا خَالْفِينَ»(٦).

(۱) ص: ۱۷. (٤) البقرة: ٧٥.

(٢) المزمل: ١١. (٥) البقرة: ٨٧.

(٣) المدثر: ٤٢. (٦) البقرة: ١١٤.

قال: يعني الولاية لا يقولوا بها إلا وهم يخافون على أنفسهم إظهار القول بها.

[٣٣٨] و بآخر، جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال: في قول الله عزوجل «وَ وَصًّى بِها إِبْرَاهِيمَ بَيْسِيهِ وَ يَعْقُوُبَ يَا بَنِيٍّ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُونُنَّ إِلا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»(١).

قال: مسلمون بولاية على عليه السّلام.

[٣٣٩] و بآخر، محمد بن سلام، عن أبي جعفر عليه السلام، إنه قال في قول الله عزوجل: «قُلْ إنَّما أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ»(٢) قال: إن الله عزوجل أوحى الى نبيه محمد صلّى الله عليه وآله يأمره بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فلما فعلوا ذلك وأقاموه، وكان آخر ما فعلوه منه الحج معه حجة الوداع وقام فيهم بولاية على عليه السّلام.

قال قوم: الى متىٰ يلزمنا محمد هذه الفرائض شيئاً بعد شيء؟ فأنزل الله تعالىٰ قل: «إنَّماٰ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ» يعني الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[۲٤٠] و بآخر، عبدالصمد بن بشير، عن عطية عن أبي جعفر عليه السلام، إنه قال: لما كان يوم غدير خم، وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله ـ في علي عليه السلام ـ ماقال، إجتمع جنود إبليس اليه، فقالوا: ماهذا الأمر الذي حدث كنّا نظن أن محمّداً إذا مضى تفرق هؤلاء، فنراه قد عقد هذا الأمر لآخر من بعده. فقال لهم: إن أصحابه لا يفوا له بما عقد عليهم.

قال عطية: ثم قال لي أبو جعفر عليه السّلام: أتدري أين هو من كتاب الله تعالىٰ؟

(١) البقرة: ١٣٢ (٢) السبأ : ٤٦.

قلت: لا.

قال: هو قوله تعالىٰ: «وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ابْلِيسُ ظَتَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الْا فَرِيقاً مِنَ الْمُوْمِنِينَ»(١).

قال: لا تعدلوا عن ولايتنافتهلكوافي الدنياوالآخرة

[۲۴۲] و بآخر، إبراهيم بن عمر الصنعاني، عن أبي جعفر (محمد بن علي بن الحسين عليه السّلام)، إنه قال: في قول الله عزوجل: «سَيَدُّ كُرُّ مَنْ يَخَشَّىٰ»(٣).

قال: لا يقول بولايتنا إلا من يخشىٰ الله تعالىٰ.

[٢٤٣] فضيل بن الرسان، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالىٰ: «وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ»(؛).

قال: نعينك على تبليغ الرسالة بمعرفة حق الأوصياء عليهم السّلام.

٢٤٤] و بآخر، جابر، عن أبي جعفر عليه السّلام إنه قال في قول الله [عزوجل]: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمْ الرَّسُولُ بِالحق مِنْ رَّبَّكُمْ فَآمِنُولُ خَدْ أَلَكُمْ،

قال: يعني بولاية على عليه السَّلام.

«وإن تَكَفُرُوا - يعنى بولايته-فإنَّ يللهِ ما في السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ كَاٰنَ اللهُ عُليماً حَكيماً»(ه)

(١) السبأ : ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) البقرة: ۱۹۰.
 (۵) النساء: ۱۷۰.
 (۳) الأعلى: ۱۰.

[٣٤٥] وبآخر،الفضل بن بشار، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قـول الله تعالىٰ: «إنَّماٰ وَليُكُمُ الله ُو رَسُولُهُ واللَّذينَ آمَنُوُا»(١).

يعني الائمة (عليهم السّلام).

[٢٤٦] وعنّه عليه السّلام، إنه قال في قوله الله تعالىٰ: «ياْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيءٍ حَتَّىٰ تُقيمُوُا التَّوْراٰةَ وَالإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ»(٢).

قال: يعني الولاية.

[۲٤٧] و بآخر، حميد بن جابر بن العبدي، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قوله الله تعالى: «إنَّ النَّذِينَ كَذَّبُوا بآياٰتِنا وَاسْتَكْبَرُوُا عَنْهاٰ»(٣) قال: يعني الولاية «لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُواْبَ السَّمَاء».

قال:الرواحهم ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ﴾ يَومَ القيامة.

[۲٤٨] و بآخر، أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوُا لله وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا لَيْحَيِبُوا لله وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا لِيُحْيِبُكُمْ»(٤).

يقول: الى ولاية على عليه السّلام، فإنّ استجابتكم له في ولاية على عليه السّلام أجم لأمركم.

[۲٤٩] و بآخر، عَن ابن عمر عن أبي جعفر عن أبيه، إنه قال في قول الله تعالى: «وَ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الْنَارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهاٰ»(ه). قال: بالإقرار بالولاية، فلتعبدوا، أتعستم فيها بالجحود.

(١) المائدة: ٥٥. (١) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۸۸.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٤٠.

و بآخر، جابر، عن أبي جعفر عليه السلام [إنه] قال: نزل جبرائيل عليه السلام علي النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية: «فَأَبَىٰ أَكُثَرُ التّاسِ إلا كَفُورًا»(١).

قال: بولاية على عليه السلام.

[۲۵۱] و بآخر، عبدالله بن محمد بن عقيل، عن أبي جعفر عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالى: «أُمَّا مَنْ اسْتَغْنَىٰ»(۲)، قال: هو التارك لحقنا، المضيع لما افترضه الله تعالى عليه من ولايتنا.

﴿ وَ مَا عَلَيْكَ أَلاً يَزَكَّىٰ ﴾، قال: يقول ليس عليك يا محمد ألا يصلي ويزكي ويصوم، فانه إن عمل أعمال الخير كلها وأتى بالفرائض بأسرها ثم لم يقبل بولاية الأوصياء لم يزن ما عمل عندالله سبحانه جناح بعوضة.

[۲۵۲] و بآخر، أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إنه قال في قول الله تعالى: «وَ اعْمَـصِمُواْ بحَبْل الله بِحَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ»(٣).

قال: علم الله عزوجل إنهم سيفترقون بعد نبيهم صلّى الله عليه وآله ويختلفون، فنهاهم الله عن التفرق كما نهى من كان قبله وأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمد عليهم السلام ولا يتفرقوا.

[۲۵۳] و بآخر، محمد بن زيد، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله تعالىٰ: «مَنْ جَآء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهاٰ»(؛)، أهي للمسلمين عامة؟.

قال: الحسنة: ولاية على أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

[۲۵٤] و بآخر، خيثمة، عن أبي جعفر عليه السّلام ، إنه قال في قول الله

(١) الإسراء: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) عبس: ٥. (٤) الأنعام: ١٦٠.

تعالىٰ: «فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِالله ِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَنْقَىٰ ﴾(١).

قال: العروة الوثق هي: ولاية علي عليه السلام والقول بإمامته والبراءة من أعدائه، والطاغوت أعداء آل محمّد عليهم السلام.

[۲۵۰] و بآخر، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السّلام ، إنه قال في قول الله عزوجل: «إنَّ اللَّذِينَ كَفْرُوا سواءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرَبَّهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ»(٢)، قال: الذين كفروا بِولاية علي عليه السّلام وأوصياء رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.

[۲۵٦] و بآخر، أبو حمزة، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالى: «هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لله ِ الْحَقُّ »(٣)، قال: ولاية على عليه السّلام وولايتنا من بعده.

[٣٥٧] و بآخر، خالد بن يزيد، عنه عليه السّلام، إنه قال: في قول الله تعالى: «فَاتَّقُوُا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(؛)، قال: في القول بالولاية.

[۲۵۸] و بآخر، حسّان الجمّال، قال: حملت أبا عبدالله (جعفر بن محمد عليه السّلام) من المدينة الى مكة، فلما انتهى إلى غدير خم، نظر الى المسحد، فقال: ترى عن يسار المسجد ذاك ؟

قلت: نعم.

قال: كان موضع قدمي رسول الله صلّى الله عليه وآله حين أخذ بيد على عليه السّلام، وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه.

و نظر الى الجانب الأيمن، فقال: ها هنا كان فسطاط أربعةٍ من

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>١) التغابن: ١٦.

ثم قال أبو عبدالله عليه السّلام: لولا إنك جمّال لم احدَّثك بهذا.

[٢٥٩] و بآخر، معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه السّلام، يقول: كما كان يوم غدير خم وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله في علي عليه السّلام ما قال، قال أحد الرجلين لصاحبه: والله، ما أمره الله بهذا، ولا هو إلا شيء تقوّله.

فأنزل الله تعالى: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الأَقاويلِ، لأَخَذْنا مِنْهُ بِاليَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَبَينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، وَإِنَّهُ لَتَخَدَّرَةٌ لِلْمُتَقِينَ» يعني علياً عليه السّلام، «وَإِنَّا لَنَعْلَمَ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذَّبِينَ» يعني بولايته «وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكافِرِينَ، وَإِنَّهُ لَحَقُ اليَقينِ، فَسَبَّحْ بِاسم رَبِّكَ الْعَظيمِ» (٢).

[۲۹۰] و بَآخَرُ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أبيه، إنه قال في قول الله عزوجل: «سأل سائلٌ بِعَذَابٍ واقِيمٍ، لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ، مِنَ الله ذِي الْمَعَارِجِ»(٣).

قال: نزلت والله بمكة للكافرين بولاية على عليه السلام، وكذلك هي في مصحف فاطمة صلوات الله علها.

و انه قال في قال الله عزوجل: «فَلا وَ رَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) القلم: ٥١.

<sup>(</sup>٣) المعارج: ١.

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ٤٤ إلى آخر السورة.

يُحَكِّمُوُكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً»(١).

قال: يعنى فيا قضيت من أمر الولاية لعلى عليه السلام.

[٢٦١] و بآخر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، إنه قال في قول الله تعالى: «يا أَيُّها النّاسُ قَدْ جاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَالمِنُوا خَيْراً لَكُمْ»(٢).

قال: بولاية على عليه السّلام وفيها نزلت.

[٢٦٣] و بآخر، ابن إسباط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالىٰ: «وَ إِنْ تَلُوُواْ وَتُعْرِضُواً»(٣).

قال: يعني عن ولاية على عليه السّلام.

[٢٦٣] و بآخر، سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله عليه السَّلام، إنه قال في قول الله تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلْائكَةُ وَالرُّوُحُ فِيها بإذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» (؛).

قال: نزل جبرائيل في ثلاثين الفاً من الملائكة ليلة القدر بولاية على عليه السّلام وولاية الأوصياء من ولده صلوات الله عليهم أجمعين.

[۲۲٤] و بآخر، أبو شبرمة، قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السّلام. فسأله رجل عن قول الله تعالى: «يا أَيُّها اللهِ مَا اللهُ مِنْ آمَنُوا الْاخْلُواْ فِي السَّلْم كَافَّة »(ه).

فقال: السلم والله ولاية على بن أبي طالب من دخل فيها سلم.

(١) النساء: ٦٥. (٤) القدر: ٤.

(٢) النساء: ١٧٠.

(٣) النساء: ١٣٥.

قال و قوله تعالى: «وَ لا تَتَبعُوا خُطُواتِ الْشَيْطانِ» يعني من فارق علىأ(١).

قال: و كل شيطان ذكر في كتابه(٢) فهو رجل بعينه معروف سمّاه شيطاناً

و انه قال عليه السّلام في قول الله تعالىٰ: «الَّذينَ كَفَرُوُا وَصَدُّوُاْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ »(٣).

قال: يعني صدوا عن ولاية على عليه السّلام، وعلى عليه السّلام هو

و قال في قول الله تعالى: «التَّذينَ كَفَرُوُا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً، إلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ»(٤).

قال: الذين كفروا بولاية على عليه السّلام وظلموا آل محمد، ولا يهديهم الله الى ولايتهم ولا [يتولُّون] إلا أعـداءهم الذين هم الطريق الى

[٢٦٥] سليمان الديلمي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام، قال: لما نصب رسول الله صلَّى الله عليه وآله علياً، وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، إفترق الناس في ذلك ثلاث فرق، فرقة قالوا: ضلّ محمد، وفرقة قالوا: غوى، وفرقة قالوا: قال محمد في ابن عمه بهواه.

فأنزل الله تعالىٰ: «وَ النَّجْم إذا هَوَىٰ ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَ مَا يَنْطِقُ عَنَ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْنَّى يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوَىٰ »(٥).

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٦٨.

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ هي والله ولاية من فارقه. (٢) وفي نسخة ـ ب ـ ذكر في القرآن.

<sup>(</sup>٥) النجم: ١.

<sup>(</sup>٣) محمد: ١.

[٢٦٦] و عنه، إنه قال في قول الله تعالى: «وَّ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ»(١).

قال: قطعوا ولايتنا و تركوا القول بها، ونهوا عنها واتبعوا ولاية الطواغيت واستمسكوا بها وصدوا الناس عنا ومنعوهم من اتباعنا فذلك سعيهم بالفساد في الارض.

[۲۹۷] و بآخر، العلا، قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله تعالى: «وَ إِنَّهُ فِي المُّ الكِتَابِ لَدَيْنًا لَهَلِيٌّ حَكِيمٌ»(٢).

قال: هو أمبر المؤمنين علي (صلوات الله عليه) اوتي الحكمة وفصل الحظاب وورث علم الأولين وكان اسمه في الصحف الاولى وما أنزل الله تعالى كتاباً على نبي مرسل إلا ذكر فيه اسم رسوله محمد صلى الله عليه وآله واسمه وأخذ العهد بالولاية له عليه السلام.

[۲۹۸] و بآخر، عن محمد بن سلام، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه، إنه قال في قول الله تعالى: «وَ مَا ظَلَمُونًا وَ لَكِنْ كَانُوُا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوُا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَا (٣).

قال: يقـول لمحمّد صلّى الله عليه وآله وما ظلمونا بترك ولاية أهل بيتك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

[٢٦٩] و بآخر، المفضل، عن أبي عبدالله عليه السّلام، إنه قال في قول الله تعالىٰ: «هُوَ اللّٰهِ عَلَىٰ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ»(؛).

قال: السكينة ولاية أمير المؤمنين علي عليه السّلام والتسليم له، والمؤمنون هم شيعته الذين سكنوا اليه.

(١) البقرة: ٢٧. (٣) البقرة: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٤. (٤) الفح: ٤.

[۲۷۰] و بآخر، أبو جميلة، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام، إنه قال: في قول الله تعالىٰ: «فَإذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ»(١).

قال: فانصب ـ بكسر الصاد ـ إذا فرغت من إقامة الفرائض فانصب علياً عليه السّلام، ففعل صلّى الله عليه وآله .

[۲۷۱] و بآخر، المفضل، عن أبي عبدالله عليه السّلام، إنه قال: في قول الله تعالى: «وَ كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الحِنْثِ الْعَظيمِ»(٢). قال: هو إصرارهم على البراءة من ولاية على عليه السّلام، وقد أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله عليهم فيها.

[۲۷۲] و بآخر، عنه عليه السّلام إنه قال في قول الله تعالىٰ: «كَبُرَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ»(٣).

قال: الذين أشركوا بولاية علي عليه السلام كبر عليهم مادعوا اليه من ولايته.

[۲۷۳] و بآخر، علي بن سعيد، قال: كنت عند [أبي جعفر] محمد بن علي بن الحسين عليه السّلام، وعنده قوم من أهل الكوفة، فسألوه عن قول الله تعالىٰ: «وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإلىٰ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَظَنَّ عَمَلُكَ، وَلَتَكُوْبَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ»(؛).

فقال: لما قام رسول الله صلّى الله عليه وآله بولاية على عليه السّلام بغدير خم، قام اليه معاذ بن جبل، فقال: يا رسول الله لو أشركت معه أبابكر وعمر حتى يسكن الناس لكان في ذلك ما يصلح أمرهم، فسكت رسول الله صلّى الله عليه وآله فأنزل الله تعالىٰ: «وَ لَقَدْ أُوْحِيَ

<sup>(</sup>١) الشرح: ٧: (٣) الشورى: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٤٦. (٤) الزمر: ٦٥.

إلَيْكَ وَ إِلَىٰ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ» الآية. فغي هذا نزلت، ولم يكن الله تعالى نيبعث رسولاً يخاف عليه أن يشرك به، ورسول الله صلّى الله عليه وآله أكرم على الله عزوجل من أن يقول له: لئن أشركت بي، وهو جاء بإبطال الشرك ورفض الأصنام وما عبد مع الله عزوجل غيره، وإنما عنى: الشركة بين الرجال في الولاية، ولم يكن ذلك تقدم لأحد قبله من النبين.

[٣٧٤] و بآخر، سعد بن حرب، عن محمدبن خالد، قال: سئل الشعبي عن قول الله تعالىٰ: «إِنَّ اللهَ يَأْمرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوُا الأماناتِ إلىٰ أَهْلِهَاٰ»(١).

قال الشعبي: أقولها ولا أخاف إلا الله تعالى، هي والله ولاية علي بن أبي طالب عليه السّلام.

\* \* \*

فهذا بعض ما جاء في القرآن من ذكر الولاية، مما اثرته والذي جاء في التأويل من ذلك ما يخرج ذكره عن حد هذا الكتاب(٢). وفيه إيضاح ما ذكر في هذا الباب من ذلك وبيانه وشرحه، وليس هذا موضع ذكره.

(١) النساء: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) و لهذه العلة لا تتعرض الى بقية الآيات الواردة بهذا الصدد عن الاثمة عليهم السّلام فمن أراد الزيادة فليراجع.

١ ـ شواهد التنزيل للحسكافي تحقيق المحمودي.

٢ ـ غاية المرام للبحراني الفصل الاول في الآيات النازلة في علي عليه السّلام من الخاصة والعامة.

٣- ما نزل من القرآن في على عليه الشلام للحسين بن الحكم الحبري تحقيق أخي السيد محمد رضا
 الجلالي.

٤- تفسر فرات الكوفي.

٥- تفسر البرهان للبحراني.

فإن قال قائل: إن بعض ما جاء مما ذكر في هذا الباب من آي القرآن في الولاية، قد جاء إنه نزل في غير ذلك من الإسلام والإيمان في أنكر ذلك ودفعه قيل له: كذلك القرآن ينزل في الشيء ويجري فيا يجري مجراه بما جرى فيه.

و قد تكرر القول بأن الإسلام لا يصح إلا مع الولاية، لأن الله تعالى قرن طاعة ولاة الأمر وطاعة رسوله صلّى الله عليه وآله بقوله: «أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الله وَأَوْلي الأَمْر مِنْكُمْ». فكما لا تصلح طاعة الله عزوجل مع معصية الرسول فكذلك لا يصح الإقرار بالرسول مع إنكار اولي الأمر.

و الولاية حدّ من حدود الدين، ومن أينكر حداً من حدود الدين لم يكن من أهله.

و مثل ذلك ما ذكرناه آخراً من قول الشعبي، إن قول الله تعالى: «إِنَّ اللهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إلى أَهْلِهاٰ»... إنها نزلت في ولاية على عليه السلام.

و هي مع ذلك تجمع الأمر بأداء جميع الأمانات مما ائتمن الله عزوجل العباد عليه من فرائضه عليهم،وما ائتمن الله عزوجل عليه بعضهم بعضاً.

[۲۷٥] وقد آثرنا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام، إنه سئل عن قول الله تعالى: «يا أَيُّها اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلي الأَمْر مِنْكُمْ»(١) فكان جوابه، أن قال: «أَلَمْ تَرَ إلى الذين اُوتُوا نَصيباً مِنَ الْكِتَاٰبِ يُومْينُونَ بالحِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا لْهُولاء مِنَ الْكِتَاٰبِ يُومْينُونَ بالحِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا لْهُولاء

(١) النساء: ٥٩.

أَهْدَىٰ مِنَ اللَّذينَ آمَنُوا سَبيلاً »(١).

قال: يقولون لائمة الضلال والدعاة الى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلاً.

«اَوُّلِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ، وَ مَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً، أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ ».

يعني الامامة و الخلافة، «فَإذًا لا يُؤتُونَ النّاسَ نَقِيراً» (٢).

نحن والله الناس الذين عنى الله تعالى. (والنقير: النقطة التي في وسط النواة).

«أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىٰ ما آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ».

نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من فضله، وهي الامامة والحلافة دون خلق الله جميعاً.

«فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً»(٣).

أي: جعلنا منهم الرسل والأنبياء والائمة الى قوله: «ظِلاَّ ظلِيلاً»(؛).

ثُمْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إِلَى أَهْلِها، وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنَّ اللهَ يَعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً»(٥).

 <sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) النساء: ٥١-٤٥.

<sup>(</sup>٤) وهي آيات ٥٥ ـ ٥٧ من سورة النساء وتمامها «... فَيَنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَنَىٰ بِجِهَةَ سَبِيراً. إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بَايِتِنا سَوْفَ نُصْلِيمْ نَاراً كُلُما نَضِجَتْ جُلُوهُمْ بَدَلَناهُمْ جُلُوداً غَيْرِها لِيَنْوُفِوْا الْفَدَابِ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً. وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَيْلُوا الصَّالِحاتِ سَنَدْ بِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِين فِيها أَبْداً لَهُمْ فِيها أَزُواجٍ مُطَهَّرَةٌ وَنَدْ خِلْهُمْ طِلاً ظَلِيلاً».

<sup>(</sup>٥) النساء: ٥٨.

فإيانا عنى بهذا أن يؤدي الأول منا الى الامام الذي يكون بعده الكتب والعلم والسلاح.

«وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ»، يقول: اذا ظهرتم أَن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم «إنّ الله نعيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ، إنّ الله كانَ سَمعاً بصراً».

ثم قال للناس: «يا أَيّها الـَّذينَ آمَنُوا» لجميع المؤمنين الي يوم القيامة ـ«أَطيعُوُا الله وَ أَطيعُوُا الرَّسُولَ وَ اوُّلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ »(١) إيانا عنى بهذا.

فهذاأيضاً من الأمانات التي أصلها، ما ذكر الشعبي من أنها ولاية على عليه السّلام وما كان عند رسول الله صلّى الله عليه وآله فيه فقد قام به وأداه وبلغه واستودعه العلم والحكمة وكذلك فعل هو صلّى الله عليه وآله فيمن خلّفه من بعده من الائمة. والائمة واحداً بعد واحدا على ما جاء عن أبي جعفر صلوات الله عليه وكل أمانة مع ذلك يجب أداؤها فقد ائتمن الله مع عباده على ما افترضه عليهم من الصلاة والزكاة والصوم وولاية الائمة من أهل بيت نبيه صلوات الله عليهم أجعين وغير ذلك من فرائضه فأداء ذلك واجب عليهم، وما ائتمن بعضهم بعضاً عليه واجب (على مؤتمن) أن يؤدى ما ائتمن عليه الى من ائتمنه بنص الآية.

و جرى ذلك فيمن خوطب به في عصر الرسول صلّى الله عليه وآله ويجري الى يوم القيامة في جميع الناس.

فالقرآن على هذا انزل، وبذلك تعبّد الله العباد، فما جاء مما ذكر في ولاية علي عليه السّلام فذلك لازم للعباد في ولاية الله عزوجل وولاية رسوله صلّى الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٥.

عليه وآله الى يوم القيامة.

و كذلك ما جرى من القول فيمن أنكر ولاية من ذكرناه، و على مثل هذا جرى حكم جميع ما أنزل الله عزوجل وتعبد العباد به، إنه خوطب به في وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كان في عصره، ثم جرى ذلك فيمن أتى ويأتي من بعدهم الى يوم القيامة، تجرى عليهم فرائض الله تعالى في ذلك، وأحكامه وحلاله وحرامه.

و كذلك ما ذكرناه في هذا الفصل من أمر الولاية، فمن أغناه ما ذكرناه فقد شرحناه له وأوضحناه، وأما ما تضمنه هذا الباب مما ثبت فيه من الأمر بولاية على علبه السّلام فذلك مما يوجب على جميع الحلق من المسلمين أن يقولوه، وأن لا يلي أحد منهم عليه بعد رسول الله صلّى الله عليه وقد أقامه مقامه، وجعل له من الولاية ما كان له، وذلك واضح بيّن لمن وفق لفهمه وهُدي اليه بفضله ورحمته عزوجل.

تم الجزء الثاني من شرح الأخبار. والحمد الله رب العالمين، وصلواته على رسوله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و جاء في آخر النسخة ب مايلي: اختتم هذاالجزء الثاني من كتاب شرح الأخبار المروي فيها الروايات و الآثار على يد الأقل الأذل الاحقر الحقير ذي الحظاء [و] التقصير في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان الكريم من سنة ١٣٦٦هـ. وفي چى بن راج بهائي بن نور بهائي. وثبته على طاعته وطاعة إمام عصره. وفي وقت سيدنا ومولانا محمد برهان الدين طول الله عمره الى يوم الدين. في درس الرئيس الباذل في نفسه وماله في سبيل [الله] بخالص نيته وطيب طويته أدم چي بن المرحوم القدس فيربهائي سلمه الله تعالى وقرعينه في بنيه بحق سيدنا محمد وأله الطاهرين. كتب لنفسه ولاخوانه الذين هم يطلبون العلم ويعملون الاغمال الصالحات بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين صلوات الله غليهم أجمعين.

فضائا الأممية الكظهار كنيفة الغُمان بن مُحَلِّاللَّهُ مِتَّاللَّهُ عَلَّا المُعَمِّ الْمُعْرِبِ اَلْتُهُ فَيْ سُنَة ٢٦٣هـ.ق أَكُونُ وُالتَّالِثُ فيعرواك سوالله صلوات الله عليه واله وَمَذَٰلِ عَلَيْ عَلَيْ فِالسَّلَامُ مُهْجَتَّهُ مَيْنَ مَكْ يُهِ

### [جهاد على صلوات الله عليه]

# [مواقف على عليه السَّلام المأثورة أيام الرسول صلَّى الله عليه وآله]

و كان علي عليه السّلام أول من آمن بالله عزوجل و تولى رسوله صلّى الله عليه وآله، وأول من صلّى معه وتزكى وصام، وأول من جاهد في سبيل الله، وبذل مهجته دون رسول الله صلّى الله عليه وآله، ولما حجّ رسول الله أشركه في هديه، فكان بذلك أفضل من حجّ معه. فجمع الله عزوجل له السبق الى كل فضيلة أبانة له بالفضل عمن سواه. وإنه أقرب الخلق بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله بقوله تبارك اسمه في كتابه تبارك اسمه: «وَ السَّايقُونَ السَّايقُونَ السَّايقُونَ السَّايقُونَ السَّايقُونَ السَّايقُونَ على عليه السّلام أسبق الخلق الى كل فضيلة بعد

<sup>(</sup>١) الواقعة: ١٠.

رسول الله صلّى الله عليه وآله لما يؤثر من سبقه الى الجهاد وعنائه فيه، وإنه أوفر الامّة حظاً منه، بما أبان الله عزوجل به فضله على سائر الامّة لقوله عزوجل: «لا يَسْتَوي القاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الْضَّرَر وَالْمُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُيهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُيهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً وَكُلاً وَ عَدَاللهُ المُحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَلَى اللهَ اللهُ المُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### [ليلة المبيت]

[۲۷٦] ما رواه محمّد بن سلام(٢) بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه: ان علياً صلوات الله عليه ذكر ما امتحنه الله عزوجل في حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله وبعد وفاته في حديث طويل، قال فه:

و أما الثالثة: (٣) فإن قريشاً لم تزل تعمل الآراء والحيل في رسول الله صلوات الله عيه وآله حتى كان آخرها ما اجتمعت عليه يوماً بدار الندوة وإبليس المعون معهم حاضر، فلم تزل تضرب امورها ظهراً وبطناً، فاجتمعت [أراؤها] على أن ينتدب من كل فخذٍ من قريش رجل، ثم يأخذ كل رجل منهم سيفاً ثم يأتون النبيّ صلوات الله عليه وآله وهو نائم على فراشه، فيضربونه [بأسيافهم جميعاً] ضربة رجل واحد [فيقتلوه]، فإذا قتلوه منعت قريش رجالها، فلم تسلمها، فيمضي دمه هدراً.

فهبط جبرائيل عليه السّلام على النبيّ صلوات الله عليه وآله،

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـ أ ـ محمد بن محمد بن سلام.

<sup>(</sup>٣) و في الخصال للصدوق ٣٦٧/٢ وفي الإختصاص للمفيد ص٩٥١: اما الثانية.

فأنبأه بذلك. وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيها اليه [والساعة التي يأتون فراشه فيها] وأمره بالخروج، [و] بالوقت الذي [يــ]خرج فيه الى الغار.

قال: فأتاني رسول الله صلوات الله عليه وآله بذلك، وأمرني بأن أضطجع في مضجعه [وأن اقيه بنفسي] فسارعت الى ذلك مطيعاً، وبنفسى على أن أقتل دونه موطناً، ومضى رسول الله صلوات انله عليه وآله، واضطجعت في مضجعه أنتظر مجيء القوم الي حتى دخلوا علي، فلما استوى بي وبهم البيت نهضت اليهم بسيني، فدفعتهم عن نفسي علي، فلما الناس.

فكان علي صلوات الله عليه أول من جاهد في سبيل الله وبذل نفسه موطناً لها على القتل دون رسول الله صلوات الله عليه وآله.

و هذا خبر معروف مشهور، قد رواه أصحاب الحديث، وأثبته أصحاب المغازي في كتب المغازي وأصحاب السير في كتب السير. ومما آثرناه عنهم في ذلك، وجملة ما أجمعوا عليه أن الله تعالى لما أكرم نبيه بالرسالة(۱) واختصه بالنبوة. دعا قومه بمكة فكان أول من أجابه منهم وصدقه ـ كما تقدم القول(۲) من إجابته بذلك في الباب الذي قبل هذا الباب على بن أبي طالب صلوات الله عليه، ثم أسلم بعده بسنين من أسلم من قريش وغيرهم، وجمع بني عبدالمطلب كما ذكرناه في هذا الكتاب وعرض عليهم الإسلام والمؤازرة فكان من إنكارهم ذلك عليهم ما قد ذكرناه، ولمافشي الإسلام بمكة قام المشركون على من أسلم منه، فن كان له من يحميه من أهل بيته حماه، وبعضهم حبس وعذب،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة -ب بالرخصة.

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الأول الحديث ٢٧.

وبعضهم خرج مهاجراً الى أرض الحبشة (١)، ثم الى أرض المدينة بعد أن أسلم من أسلم من أهلها من الأنصار وبايعوا رسول الله صلوات الله عليه وآله وآله بمكة. وهم المشركون من أهل مكة برسول الله صلوات الله عليه وآله ليقتلوه بعد أن اجتمعوا إليه وعدوه ورغبوه وأعطوه ما يريده من أموالهم، وأن يرأسوه عليهم إن هو رجع عها هو عليه ليصدوه بذلك عن رسالة ربه، فأبى إلا إبلاغها صلوات الله عليه وآله ومنعه عمه أبوطالب، وحماه منهم فيمن يطيعه من قريش، فلم يجدوا اليه سبيلا، فاجتمع منهم بدار الندوة (٢) يوماً.

#### [دار الندوة]

و هي دارقصي بن كلاب، فكانت قريش إذا أرادت أمراً تبرمه أو تجتمع له إنما يكون اجتماعهم يومئذ فيها: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوسفيان بن حرب(٣)، والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي وحبير بن [مطعم](٤)، والنضر بن [الـ]حارث بن كلدة(٥)، ومطعم بن النصراني، وأبو

<sup>(</sup>۱) إشارة الى جعفر بن أبي طالب و أصحابه. (۲) مد دا زاها قد مد تا الله يك الم

<sup>(</sup>٢) وهي دار بناها قصي حين صار أمر مكة اليه ليحكم فيها بين قريش وكانت أول دار بنيت بمكة ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي إلا من أتى عليه أربعين سنة آتى الاربعين سنة للمشورة، وأما ولد قصي فيدخلونها كلهم وحلفاؤهم. ولم تزل دارالندوة بيد عبدالدار ثم جعلها بعده لولده عبد مناف بن عبدالدار ثم صارت لبنيه من بعده دون ولد عبدالدار وأنما سميت دار الندوة لاجتماع فيها لأنهم كانوا يندونها فيجلسون فيها لتشاورهم وابرام أمرهم وعقد الالوية لحروبهم، وهذه الدار في الرواق الشامي من المسجد الحرام بالزيادة. وهي معروفة مشهورة.

(الجامع اللطيف ص١١٧)

<sup>(</sup>٣) و هم من بني عبد شمس.

<sup>(</sup>٤) و في الأصل جبير بن ربيع. وهم من بني نوفل بن عبد مناف

<sup>(</sup>٥) من بني عبدالدار بن قصى

البختري بن هشام، وزمعة بن الأسود [بن المطلب] وحكيم بن حزام (١)، ونبيه ومنبه إبنا الحجاج (٢)، وأبو جهل بن هشام (٣)، وامية بن خلف (٤)، وهؤلاء يومئذ رجال قريش من كل بطن من بطونها بمكة، واجتمع اليهم جماعة منهم ليدبروا الحيلة في أمر رسول الله صلوات الله عليه وآله وذلك بعد أن مات أبو طالب إلا أنه بقى من بني عبدالمطلب من خافوا أن يقوم دونه ويحميه ويمنعه منهم (٥) ويطلبهم بما يكون منهم فيه، فلها صاروا الى باب دار الندوة نظروا الى شيخ لا يعرفونه في جماعتهم، فأنكروه وسألوه!، ممن هو؟، فقال: رجل من أهل نجد، بلغني ما اجتمعتم له فأردت أن أكون معكم فيه، وعسى أن لا تعدموني رأياً ونصحاً، فقالوا: ادخل، فكان ذلك الشيخ في ذكروا إبليس اللعين لعنه الله تصور لهم.

[۲۷۷] فلما أخذوا مجالسهم، قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل يعنون رسول الله صلوات الله عليه وآله قد كان من أمره ما قد رأيتم، وانتهى اليكم (٦) وقد اتبعه من قد علمتم، ونحن فلا نأمن منه أن يتوثب علينا بمن اتبعه منا ومن غيرنا إن نحن تركناه الم أن يقوى أمره ويكثر تُبعه (٧) فأجعوا رأيكم فيه في فتشاوروا بينهم ثم قال قائل منهم: إحبسوه في الحديد، وأغلقوا عليه باباً وتربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء

(۱) وهم من بني أسد بن عبدالعزي.

ر ۲ و هما من بنی سهم. . (۲) و هما من بنی سهم. .

<sup>(</sup>٣) من بنی مخزوم.

<sup>(</sup>٤) من ببي جمح، ولم يذكر المؤلف العاص بن وائلة كها ذكره الاربلي في كشف الغمة ٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) من المنع، وهو الحماية والحيطة، ومنه الحصن المنيع: اي الحصين.

<sup>(</sup>٦) إنتهى اليكم موجودة في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٧) ای أتباعه و أنصاره.

الذين كانوا قبله مثل: زهير، والنابغة(١)، ومن مضى منهم بالموت الى أن يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي ، ولئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه، ولا وشك أصحابه أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكابروكم حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي . فانظروا في غيره-فتشاوروا-ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه عن بلدنا، فإذا خرج عنا لم نبال أين ذهب، ولا حيث وقع إذا غاب، وأصلحنا أمرنا وأنفسنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وبلاغة منطقه وحلاوته وغلبته على قلوب برأي، ألم تروا حسن حديثه وبلاغة منطقه وحلاوته وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به،ولو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حتى من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وفعله(٢) وحديثه حتى يبايعوه عليه، ثم يسير بهم اليكم فيطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراده. أديروا فيه رأيا غير هذا!.

فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه. قالوا: وما هو ياأبا الحكم؟؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة منكم فتى شاباً جلداً وسيطاً من القبيلة، فيعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً ثم يأتونه ليلاً في مرقده، فيضربونه كلهم ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه بأجمعهم تفرق دمه في قبائل قريش جميعاً، فيرضى بنوعبدالمطلب بالعقل(٣) فيه.

<sup>(</sup>١) أضاف في تفسير القمي: ٢٧٤/١: وامرء القيس.

<sup>(</sup>٢) موجودة في نسخة ـ أ ـ فقط.

<sup>(</sup>٣) عقل القتيل: أعطى ديته (مختار الصحاح ص٤٤٧).

فقال الشيخ النجدي: القول ما قاله الرجل هذا الرأي لا أرى غيره، فتفرق القوم على ذلك.

فأتى جبرائيل النبي صلوات الله عليه وآله، فأخبره الخبر(١)، وقال له في ذلك ما فعلوه، فدعا علي بن أبي طالب عليه السلام، فأطلعه على ذلك وأخبره أنه مهاجر الى المدينة، وأمره أن يتوشح ببردة وينام على فراشه، ليرى من يأتيه من الذين أرادوا قتله إنه هو، الى أن يبعد، وأمره بالمقام في أهله وبأن يؤدي أمانات كانت عنده وديوناً عليه، ثم يلحق به، فهو على ذلك يوصيه الى أن أحسَّ القوم فد أحاطوا بمنزله، وقائل منهم يقول لهم(٢): إن محمداً هذا يزعم إنكم [إن] بايعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ماعشتم، ثم اذا متم بعثتم وادخلتم جناناً كجنان الأردن(٣) وإن لم تفعلوا كان لكم القتل ثم تبعثون الى نار جهنم تحرقون فيها، فعجلوا أنتم ذلك له.

فأمر رسول الله صلوات الله عليه وآله علياً فاضطجع على فراشه ووشحه ببردة الحضرمي(٤) الذي كان ينام فيه وجعل يقرأ سورة يس وأخذ بيده كفاً من تراب، فرماه في وجوههم، وخرج فأخذ الله عزوجل على أبصارهم ولم يكونوا تكاملوا ومضى نحو الغار وقد واعد أبابكر وعامر بن فهيرة(ه) وعبدالله ابن اريقط اليه ليمضوا معه الى المدينة وما يحتاج اليه

<sup>(</sup>١) و في ذلك نزل قوله تعالىٰ «وَ إِذْ يَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوُا... » الانفال: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) و هو أبوجهل بن هشام. (سيرة ابن هشام ٩١/٢).

<sup>(</sup>٣) و في الهامش: بضمتين وشد الدأل: كورة بالثام عن القاموس.

<sup>(</sup>٤) و في الجوهرة لمحمد التلمساني ص١١: الحضرمي الاخضر.

<sup>(</sup>٥) عامر بن فهيرة مولى أبي بكر.

ويدلُّوه على الطريق، ليمضوا معه الى المدينة(١).

و جعل القوم ينظرون من خلال الباب الى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو مضطجع على فراش رسول الله صلوات الله عليه وآله في بردة ولا يشكّون إنه هو. فلها اجتمعوا وهمّوا بالقيام لما أتوه، أتاهم آت ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون هاهنا و ما تريدون؟؟ فقالواً: نقتل محمداً!. قال: لقد خيبكم الله، لقد خرج عليكم محمد و ماترك منكم أحداً ممن حضر وقت خروجه حتى سفا عليه التراب، فنظروا الى التراب على رؤوس أكثرهم، ونظروا الى علي صلوات الله عليه مكان رسول الله صلوات الله عليه وآله في بردة، فقالوا: هذا محمّد، ودخلوا اليه، فلها أحسّ بهم علي صلوات الله عليه أخذ السيف في النقار (٢) ووثب في وجوههم.

فلما رأوه وعرفوه أحجموا عنه، وقالوا: ليس إياك أردنا يابن أبي طالب. وقال بعضهم لبعض: لبس في محاصرتنا هذا، يقتل مناونقتله فائدة، وانصرفوا.

قالوا: و كان مما أنزل الله عزوجل في ذلك قوله تعالىٰ: «وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوك وَ يَمْكُرُونَ وَ لِكَ

<sup>(</sup>١) و عبارة ليمضوا معه الى المدينة مكررة في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الاصل كما في النسخ الاخرى وحسب تتبعنا الناقص المشهور المعروف لدى أصحاب السير والمغازي إن سيف ذي الفقار نحله رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السّلام، في غزوة احد أو بدرقال علي بن إبراهيم القمي في تفسيره ١٦٦/١: فلما انقطع سيف أميرالمؤمنين عليه السّلام [في غزوة احد] جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيف، فدفع اليه رسول الله صلى الله عليه وآله سيفه «ذا الفقار».

يَمْكُرُ الله، ُ وَالله ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ »(١). وقوله عزوجل: «أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَربَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَربَّصُوا فإنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَربِّصِّينَ »(٢).

فهذه رواية العامة في ذلك جاءت، كما جاء عن علي صلوات الله عليه، فكان ذلك أول جهاد بذل فيه نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام في مضجعه موطئاً نفسه على القتل دونه، وقام في وجوه من أرادوه بذلك ـ وهم عدد كثير ـ في حداثة من سنه وقرب من عهده.

#### [الهجرة]

و دخل رسول الله صلوات الله عليه و آله المدينة يوم الاثنين قبل زوال الشمس شيء يسير لاثنتي عشرة ليلة مضين من شهر ربيع الاول(٣) وهو أول التاريخ. وكذلك ولد صلوات الله عليه وآله يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة مضين من شهر ربيع الاول، وكانت سنّه يوم دخل المدينة أن كان ابن ثلاث وخمسين سنة كاملة، وذلك بعد أن أقام بمكة ثلاث عشر سنة بعد أن بعثه الله عزوجل بالنبوة، وكان مبعثة أيضاً بالنبوة يوم الإثنين، وهو ابن أربعين سنة (٤).

<sup>(</sup>١) الانفال: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطور: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) و في إعلام الورى ص ١٨: الحادي عشر من ربيع الأول وروى في ص٧٤ عن ابن شهاب الزهري في شهر ربيع الأول لا ثنتي عشرة ليلة خلت منه يوم الا ثنين.

<sup>(</sup>٤) وقبض يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة ١١ه -إعلام الورى ص١٨.

## [غزوة بدر]

ثم لحق به على بن أبي طالب صلوات الله عليه لما قضى ما أمره، وأقام حولاً بالمدينة (١). ثم أذن له في الجهاد فغزا ثلاث غزوات: \_غزوة الإبواء، وغزوة العشيرة، وغزوة بدر الاولى، وعلى صلوات الله عليه وآله معه، ولم يلق كيداً ولا حارب أحداً في الغزوات إلا وهو معه صلوات الله عليها. ثم غزا بدراً في الغزوة الثانية لتي أصاب فيها ما أصاب من صناديد قريش وكانت أول غزوة قاتل فيها المشركون.

و برز من المشركين ـ لقتال رسول الله صلوات الله عليه وآله ومن معه من المسلمين ـ رؤساء قريش: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فأنهض رسول الله صلوات الله عليه وآله علياً عليه السلام وحمزة رضوان الله عليه وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه، وعلي صلوات الله عليه أحدث القوم سنا ـ إبن ثمان عشرة سنة، وقيل لم يبلغ العشرين ـ . فبارز الوليد بن عتبة، فقتله الله بيده، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، فقتله الله بيده، وما أمهلاهما، وبارز عبيدة بن ربيعة، فقتله الله بناد كل واحد منها صاحبه جراحة،

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ أ ـ لما أقام من أمره وأقام حولاً في المدينة.

فعطف على وحمزة عليهماالسّلام على عتبة فقتلاه(١)، وفيه أنزل الله تعاليٰ: «هٰذانِ خَصْماٰنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهمْ » (٢).

## [من قتلهم على عليه السلام في يوم بدر]

[۲۷۸] محمّد بن سلام باسناده عن أبي جعفر محمد بن على صلوات الله عليه يرفعه الى على صلوات الله عليه إنه ذكر فما امتحنه الله تعالي به: إن ابني ربيعة والوليد دعوا الى البراز، وهم يومئذٍ فرسان قريش وشجعانها، فأنهضني رسول الله صلوات الله عليه وآله مع صاحبتي رضي الله عنها ـوقد فعل وأنا أحدث القوم سنًّا وأقلُّهم للحرب تجربة فقتل الله تعالى بيدي شيبة وعتبة والوليد سوى من قتلت يومئذٍ من جحاجحة (٣) قريش وفرسانها وسوى من أسرت، وكان مني في ذلك اليوم اكثر ما كان من أحد من أصحابي.

و بمن ذكره أصحاب المغازي: إن علياً صلوات الله عليه قتل يوم بدر من قريش غير عتبة (٤) والوليد، حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن امية بن عبد شمس قتله صلوات الله عليه (٥)، وقال بعضهم: بل اشرك فيه

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٦٩/١. (٢) الحج: ١٩. راجع الحديث٢٩٣ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٣) الجعجاح بالفتح: السيد و الجمع الحجاجع و جمع الجحاجع جحاجحة. مختار الصحاح ص۹۲.

<sup>(</sup>٤) و في نسخة ـ ب ـ: شيبة والوليد.

<sup>(</sup>٥) روى جابر بن أمر المؤمنين عليه السّلام قال: لقد تعجبت يوم بدر من جرأة القوم وقد قتلت الوليد وعتبة إذ أقبل إليّ حنظلة بن أبي سفيان فلها دنَّى منى ضربته بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً إعلام الورى ص٨٦.

علي وحمزة عليهماالسّلام(١) وزيد بن الحارث(٢).

قالوا جميعاً: وقتل علي صلوات الله عليه يومئذٍ العاص بن سعيد ابن العاص بن امية.

قالوا: و قتل علي صلوات الله عليه أيضاً عقبة بن أبي معيط بن أبي عمر بن امية بن عبد شمس.

قالوا: و قتل علي صلوات الله عليه يومئذٍ عامر بن عبدالله من بني أنمار حليفاً لقريش.

قالوا: و قتل علي صلوات الله عليه أيضاً يومئذٍ طعيمة بن عدي بن نوفل.

(قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي. وقال قوم: إشترك فيه حمزة عليه السلام وعلى، وثابت بن الجزع )(٣).

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئذٍ أيضاً عقيل بن الأسود بن المطلب، وقال بعضهم: شاركه حمزة رضوان الله عليه في قتله.

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه نوفل بن خويلد بن أسد، وكان من شياطين قريش(؛) وهو الذي قين أبابكر وطلحة لما أسلما في حبل وعذبهما، وكانا يسميان القرينين.

قالوا: و ممن قتله على صلوات الله عليه النضر بن الحارث بن كلدة

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة للاربلي ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) و مابين القوسين موجودة في نسخة ـ ب ـ

<sup>(</sup>٤) و هو عم الزبير بن العوام إعلام الوري ص٨٦.

بن علقمة بن مناف(١)، قتله صبراً بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله.

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئذ [عمير](٢) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تبم(٣).

(قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئذ أبو مسافر الأشعري حليف لقريش كان معهم.

و قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئن أيضاً مسعود بن [أبي] امية بن المغيرة)(٤).

قالوا: و ممن قتله على صلوات الله عليه حرملة بن الأسد.

(قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه أبوقيس بن الوليد بن المغيرة إبن هشام)(ه).

قالوا: و ممن قتله يومئذ علي صلوات الله عليه أبوقيس بن الفاكة بن المغيرة (٦).

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئني عبدالله بن المنذر بن أي رفاعة بن عابد(y).

قالوا: و ممن قتله على صلوات الله عليه يومئذٍ أيضاً حاجب بن

<sup>(</sup>١) من بني عبدالدار بن قصى، المغازي للواقدي ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل: عمر.

<sup>(</sup>٣) من بني تيم بن مرة.

<sup>(</sup>٤) من بني امية بن المغيرة، ومابين القوسين زيادة في نسخة ـبـ.

<sup>(</sup>٥) هكذا في نسخة ـبـ ومن المحتمل: أبو قيس بن الوليد من بني الوليد بن المغيرة.

<sup>(</sup>٦) من بني الفاكة بن المغيرة. قال الواقدي في المغازي ١٥٠/١. قتله حمزة بن عبدالمطلب.

<sup>(</sup>٧) و في المغازي: عبدالله بن أبي رفاعة.

الشائب بن عويمر بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم، ويقال: هو حاجز بن الشائب(١).

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئذ أيضاً، العاص بن [منية](٢) بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم.

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئذ أيضاً، أبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم.

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه يومئنهٍ أيضاً [أويس بن المعير](٣) بن لوذان بن سعد بن جمح.

قالوا: و ممن قتله علي صلوات الله عليه معاوية بن عامر حليف لبني عامر بن لؤي وهو من عبدالقيس.

فهؤلاء المعدودون من قتلى قريش المشركين يوم بدر ممن ثبت أن علياً عليه السّلام قتلهم غير من لم يوقف على صحيح قتله إياه ومن أثبته جراحة، فات. ومن أسر يومئذ هم ـقبل ـ اكثر ممن قتل، وهذا وما يذكره بعده ممن قتله علي عليه السّلام من المشركين في جهاده بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله هو الذي أورثه عداوة أهل النفاق من قريش وغيرهم الذي قتل أولياءهم في ذات الله عزوجل.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) هكذا في نسخة ـ ب ـ و ذكر الواقدي: حاجز بن السائب بن عومر بن عائذ قتله على عليه السلام
 وعومر بن عائذ بن عمران بن مخروم قتله النعمان بن أي مالك .

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: امية.

<sup>(</sup>٣) و في الاصل نسخة ـ ب ـ مغيرة بن ودان بن جميح.وما صححناه عن البلاذري في أنساب الأشراف/٣٠٠/

## [غزوة أحد]

ثم كانت وقعة أحد استنفر لها أبو سفيان، جميع قريش وأحلافها ومن أمكنه أن يستنفره من قبائل العرب، وأقبل الى المدينة طالباً بثاريوم بدر في جمع عظيم وانتهى ذلك الى رسول الله صلوات الله عليه وآله، وكان من رأيه المقام بالمدينة وأن يحاربهم منها ووافقه على ذلك بعض أهلها، وأبى أكثرهم ذلك وقالوا: نخرج اليهم فنقاتلهم عن بُعدٍ من المدينة حيث لا يروع أمرهم نساؤنا وصبياننا ولا يرون إنا خفناهم واحتصرنا لذلك وأبوا أن يقبلوا من رسول الله صلوات الله عليه وآله ما رآه لهم . فدخل منزله ولبس لامته وخرج مغضباً وأمرهم بالخروج، فلها رأوا ذلك منه قالوا: يا رسول الله، إنا نخاف إن أسخطناك بخلافنا عليك!، فارجع، وافعل مارأيته.

فقال: إن النبي إذا لبس لامته وأخذ سلاحه لم يكن له أن يرجع حتى يقاتل، ومضى صلوات الله عليه وآله نحو أحد وخرجوا معه وانصرف عنه الذين كانوا رأوا معه المقام بالمدينة، وقالوا: عصانا(١) واتبع هؤلاء، وتنازعوا، فقال لهم الناس: ما هذا! ترجعون عن رسول الله صلوات الله عليه وآله ، وقد خرج لقتال أعداء الله وأعداء دينه؟؟

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ أ ـ أغضبنا.

فقال عبدالله بن أبي ـوهو الـذي رجع و رجع معهـ فيا قيل ـقدر ثلث من خرج من الناس ممن كان على النفاق لم يخرج لقتال ـ: ولو علمنا أنه يقاتل لا تبعناه. ففيهم أنزل الله عزوجل: «قالوًا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَ تَبْعْناكُمْ هُمْ لِلكُفْرِ يَوْمَنِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمانِ»(١).

قال عبدالله بن أبي لمن رجع معه: أطاعهم و عصانا ففيم نقتل أنفسنا معه؟؟، ورجعوا دون أن يبلغوا أحداً.

#### [حزة سيد الشهداء]

و مضى رسول الله صلوات الله عليه وآله حتى بلغ أحداً، فعبّا الناس على مراتبهم، واستقبل المشركين وتقدم علي وحمزة صلوات الله عليها للقتال وكان منها في ذلك اليوم ما لم ير من أحد قبلهها، وأمعنا في قتل الشركين فانهزموا بهم فلها رأى الهزيمة من كان في المراتب التي رتبها رسول الله صلوات الله عليه وآله بين يديه انكشفوا عنه وذهبوا يطلبون الغنائم، ورمى حمزة عليه السلام وحشي الأسود عبد لجبير بن مطعم (٢) بحربة من حيث لا يراه، فقتله.

قال وحشي: رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق(٣) يهدّ الناس بسيفه هداً ما يقوم له أحد، فاستترت بشجرة-أو قال: بحجر- منه ليدنو الي فأرميه بالحربة من حيث لا يراني إذ لم أكن أقدر على مواجهته فاني على ذلك إذ بسباع بن عبدالعزى(٤) قد سبقني اليه يريد نزاله، فلما رآه حمزة مقبلاً اليه قال:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) قال الواقدي في المغازي ٢/٥/١: وكان وحشي عبداً لابنة الحارث بن عامر بن نوفل.

<sup>(</sup>٣) الاورق: مغبّر اللون.

<sup>(</sup>٤) الخزاعي.

هلم اليّ يا بن مقطعة البظور، ـوكانت امه تخفض الجواريـ ثم حمل عليه حمزة حملة أسد، فضربه بالسيف فكأنما أخطى رأسه ووقف عليه وقد خرّ ميتاً وهو لا يرانى، وأرسلت الحربة اليه، فأصبته في مقتل، فسقط ميتاً.

يخبر وحشي بذلك رسول الله صلوات الله عليه وآله وقد جاء مسلماً، وسأله عن ذلك، فقال له رسول الله صلوات الله عليه وآله: يا وحشي غيّب عني وحهك فلا أراك.

فلما قتل حمزة رضي الله عنه، و رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله قد انكشفوا عنه وتفرقوا خالفوا اليه، فقتلوا من كان بين يديه وجرحوه وكسروا ثنيّته(١) اليمنى السفلى، وكلموا شفته وهشموا البيضة على رأسه وضرب نيفاً وستين ضربة.

و كان رسول الله صلوات الله عليه وآله قد ظاهر يومئذ بين درعين ووقف على صخرة وانكشف الناس عنه.

[۲۷۹] و بقى على صلوات الله عليه وحده بين يديه، فقال له: إمض يا على. فقال: الى أين أمضي يا رسول الله ؟ أرجع كافراً بعد أن أسلمت؟ وكانت كراديس المشركين تأتيها، فيحمل رسول الله صلوات الله عليه وآله على بعض(٢)، ويقول لعلي: إحمل أنت(٣) على هؤلاء الآخرين، فيكشفان من آتاهما ويردانهم بعد أن يبليا فيهم، وكان منها صلوات الله عليها يومئذ مالم يكن أحد قبلها مثله حتى كشف الله عزوجل المشركين وهزمهم بها.

<sup>(</sup>١) و في الأصل: سنه.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـ بــ: بعضها.

<sup>(</sup>٣) و في الاصل: إحمل أنت يا أسدالله على هؤلاء.

و انصرف عامة المسلمين الى المدينة يقولون: قتل محمد وعلي!!. وأرجف الناس بذلك ولم يروا إلا أنه قد كان، ثم أقبل علي صلوات الله عليه على رسول الله صلوات الله عليه وآله فغسل وجهه مما به من الدم، وأقبل معه.

و قيل: إن رسول الله صلوات الله عليه وآله كان أعطى الراية يومئن علياً صلوات الله عليه وآله فلما رأى من أشراف المشركين مارآه قال: تقدم يا علي. فتقدم، ووقف رسول الله صلوات الله عليه وآله مع لواء الأنصار وهو بيد مصعب بن عمير، كان لواء المشركين بيد أبي سعيد بن طلحة (١)، فلما رأى علياً عليه السلام بيده لواء رسول الله صلوات الله عليه وآله، برز البه [قائلاً]:

أن تخضب الصعدة أو تندقا(٢)

إن على أهل اللواء حقا

#### [ضبط الغريب]

الصعدة: القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج الى تثقيف.

فبرز اليه على صلوات الله عليه ـفبرز كل واحد منهم على صاحبه ـ فقتله على صلوات الله عليه . فعندها انهزم المشركون ثم عطفوا على رسول الله صلوات الله عليه وآله، فقتلوا مصعب بن عمير وبيده راية الأنصار بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وكان من أمرهم ما كان، وقتل يومئذ سبعون رجلاً من المسلمين، وكانوا قد قتلوا وأسروا يوم بدر من المشركين مائة وأربعين

<sup>(</sup>١) إن لواء المشركين كان اولاً بيد طلحة بن أبي طلحة ثم أبي سعيد بن طلحة قتلهها علي عليه السّلام (كشف الغمة ١٩٢/١ تفسير القمي ١١٢/١ المغازي ٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) و نسب الواقدي في المغازي ٢٢٦/١ هذا البيت الى عثمان بن أبي طلحة ـأبي شيبة ـ.

رجلًا، ففي ذلك أنزل الله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إذْ نَحُسُونَهُمْ بإذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا يُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُ نَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَاً بِغَمَ لِكَيْلا تَخْزَنُوا عَلىٰ مَافَاتَكُمْ وَلا مَا اَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الغَمَّ أَمَّنَةً نُعْاساً يَعْشَى طائفَةً مِنكُمْ وَطْائفَةٌ قَدْ أَهْمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرً الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِليَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْآمْرَ كُلَّهُ بِللهِ يُخْفُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ مَالاً يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِيْبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْنَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُتَحْصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِذَٰاتِ الصُّدُورِ. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْكَانُوا عِنْدِنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِي وَمُمِيتُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئَنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْمُتُمْ لَمُغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئَنْ مُتُّم اَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحَشِّرُونَ. فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّكَّلِينَ. إنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلُكُمْ فَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ آنْ بَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ نُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُون. لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

آياتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاتِ وَالْحِكُمَّةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلالٍ مُهِينِ. أَوَ لَمَا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ آصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ آنَى هٰذَا قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ آنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهِ وَلِيَعْلَمَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقِي الجُمْعَانِ فَبِأَذْنِ اللهِ وَلِيعْلَمَ اللهُ مَنْ تَعَالَوْا فَاتِلُوا فِي سَهِيلِ اللهِ أَو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ وَلَيْ مَنْهُمْ لِلْأَيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَوْ نَعْلَمُ وَلَوْ اللهِ أَوْلِهِمْ مَا لَيْكُمُونَ وَقِيلَ هَمْ يَنْهُمْ لِلرَّيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيَكُمُونَ وَقَيلَ اللهِ أَوْرَبُ مِنْهُمْ لِلأَيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيَكْتَمُونَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتَمُونَ (١).

### [حنظلة غسيل الملائكة]

و بارز يومئدٍ أبو سفيان حنظلة بن أبي عامر الغسيل من الأنصار، فصرع حنظلة أباسفيان وعلاه ليقتله فرآه شداد بن الأسود فجاءهمن خلفه، فضربه، فقتله، وقام أبوسفيان من تحته، وقال: حنظلة بحنظلة ـيعني ابنه حنظلة ـ المقتول ببدر الذي ذكرت أن علياً صلوات الله عليه قتله يومئدٍ.

و لما انهزم المشركون عن أحد، وقف رسول الله صلوات الله عليه وآله على قتلى المسلمين، وأمر بدفنهم في مصارعهم وردّ من حمل منهم فدفن هناك ، وأمر بدفنهم في ثيابهم وبدمائهم من غير أن يغسلوا كما يفعل بالشهداء. فرأى الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر الأنصاري.

فلما قدم المدينة، قال: سلوا عنه امرأته. فقالت: فلما سمع بخروج رسول الله صلوات الله عليه وآله خرج مبادراً وهو جنب من قبل أن يغتسل.

فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: فلذلك ما رأيت من غسل الملائكة إياه.

و كانت هند بنت عتبة ـامّ معاويةـ في ذلك اليوم مع المشركين تحرضهم،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٢ - ١٦٧.

وتقول:

إيهاً بني عسبدالدار إيهاً حماة الأدبار(١) ضرباً بكل بتار

و قالت أيضاً متمثلة، وهي تضرب بالدف:

نحن بنيات طارق نمشي على النمارق(٢) و الدرّ في الخياني والمسك في المفارق إن تقبيلوا نعانق ونيفرش النمارق أو تدبيروا نيفارق فيراق غر واميق(٣)

## [أبو دجانة الأنصاري]

و أخذ رسول الله صلوات الله عليه سيفاً بيده فهزه، وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟؟ فقال الزبير بن [الـ]عوام: أنا يا رسول الله. فأعرض عنه رسول الله صلوات الله عليه وآله. وقال: من يأخذ بحقه؟؟

فقام اليه أبو دجانة الأنصاري ـوكان من أبطال الأنصار فقال: وما حقه يا رسول الله؟؟ قال: ألا يقف به في الكبول (يعني أواخر الصفوف) وأن يضرب به في العدو حتى ينحنى فقال: أنا آخذه يا رسول الله صلى الله عليك

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> وقال الواقدي:النساء كنّ ينشدن خلف أبي سعد بن أبي طلحة: ضسريساً بني عنسبدالسدار ضسريساً حمساة الأدبسار ضسريساً بسكسلّ بستسار (المغازي ٢٢٧/١)

<sup>(</sup>٢) النمارق: التوسائل الصغيرة وكل ما يجلس عليه.

 <sup>(</sup>٣) و في الروض الأنف ١٢٩/٢: و يقال إن هذا الرجز لهند بنت طارق بن بياضة الايادية.
 الوامق: المحب.

وآلك. فدفعه اليه.

فأخذه أبو دجانة ـوهو مالك بن حرشة أخو بني سعدة من الأنصار ثم أخرج عصابة معه حمراء، فتعصّب بها (فقالت الأنصار: تعصّب أبو دجانة عصابته قد نزل الموت، وكان إذا تعصّب بها قبل، كان ذلك من فعله)(١).

ثم خرج يتبختر بين الصفين، ويقول:

اني امرؤ عـاهــدني خــلـيلي ونحن بالسفح لذي النخيل ألا أقوم الــدهــر في الــكـبـول أضرب بسيف الله و الـرسول(٢)

فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: إنها مشية يبغضها الله عزوجل إلا في مثل هذا المقام.

قال الزبير: فقلت:منعني رسول الله السيف وأعطاه أبا دجانة، والله لأتبعنه حتى لأنظر ما يصنع، فاتبعته حتى هجم في المشركين فجعل لا يلقى منهم أحداً إلا قتله، فقلت: الله ورسوله أعلم.

قال: و كان في المشركين رجل قد أبلى و لم يدع منّاجريحاً إلا دقّ عليه - أي قتله - فجعل كل واحد منها يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينها، فالتقيا واختلفا بضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة ضربة بسيفه (٣)، فاتقاها أبو دجانة بدرقته، فعضب السيف، وضربه أبو دجانة فرمى برأسه، ثم رأيته حمل السيف على مفرق رأس هند ابنة عتبة ثم عدله عنها. فقيل: لأبي دجانة في ذلك !. فقال: رأيت إنساناً يخمش الناس خشًا شديداً يعني يحركهم القتال الم

<sup>(</sup>١) مابن القوسين زيادة من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) و رواه ابن هشام في سيرته ٢٠/٣. أنا الذي عاهدني خاليلي الا اقدم الدهدر في الكبول

<sup>(</sup>٣) و في نسخة الأصل: بالسيف.

ونحن بالسفح لدى المنخبل

في غزوة أحد \_\_\_\_\_\_ ٢٧٥

فصدرت اليه يعني قصدته فلها حملت السيف على رأسه لأ ضربه ولول، فإذا به امراة، فأكرمت سيف رسول الله من أن أضرب به امرأة.

#### [التمثيل بحمزة]

و لما قتل حمزة رضي الله عنه أتت اليه هند، فبقرت بطنه وأخذت قطعة من كبده، فرمت بها في فيها ولاكتها لتأكلها، فلم تستطع أن تبتلع(١) منها شيئاً، فلفظتها، وذلك لأنه قتل يوم بدر أباها. ومثلت به، فأخبر بذلك رسول الله صلوات الله عليه وآله. فقال: ما كانت لتأكلها، ولو أكلتها، لما أصابتها نار جهنم(٢) وقد خالط لحمها لحم حمزة عليه السلام.

و لما وقف صلوات الله عليه وآله على حمزة و رأى تمثيلهم به، قال: لئن أمكنني الله تعالى منهم لامثلن منهم بسبعين رجلاً. فأنزل الله عزوجل: «وَ إِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»(٣).

و قال رسول الله صلوات الله عليه وآله للمسلمين: إنهم لن يصيبوا منكم مثلها أبدأ وإن كنتم من أنفسكم اوتيتم.

## [حوار شداد مع أبي سفيان]

و قال بعد ذلك شداد بن الأسود بن شعوب يذكر عند أبي سفيان لما خلصه من حنظلة [بن أبي عامر] وقد قعد عليه ليقتله ونجاه من تحته، شعراً: و لولا دفاعي يا بن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف(٤) غير مجيب

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ : تبلع.

<sup>۔</sup> (۲) و في نسخة ـ بـــ:النار.

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) النعف: أسفل الجبل. إشارة الى واقعة احد.

و لو لا مكرى المهر بالنعف قرقرت عليك ضباع أو ضراء كليب(١)

### [ضبط الغريب]

قرقرت: أي صاحت. الكليب، الكلاب: أي صاحت الكلاب. الضراء: الكلاب الضارية(٢).

فقال أبو سفيان شعراً.

ولـو شئت بـختني كمـيـت طِمرة و ما زال مهري مزجر الكلب منهم

ولم أحمل النعهاء لابن شعوب لدن غدوة حتى دنت لغروب(٣)

(١) و في السيرة لابن هشام ٣٦/٣ العجز هكذا: ضياع عليه أو ضراء كليب.

(٢) هذه الزيادة لم تكن في نسخة ـ ب ـ .

(٣) و روى ابن هشام في السيرة ٢٥/٣ بقية الأبيات:

اقداته هسم وأدعي بدالتغدالب فبدكي ولا تسرعي مقالة عاذل أبداك واخدوانا قد تستداب عدوا وسلي الذي قد كان في النفس أني وسن هاشم قرماً كريماً ومصعباً ولسو أنني لم أشف نسفسي منهم فأبوا وقد أودى الجدلابيست منهم أصابهم من لم يسكر لندمانهم

فأجابه حسان بن ثابت:

ذكرت القروم الصيد من آل هاشم أتعبجب أن قصدت حميزة منهم ألم يسقتلوا عمراً وعنتبة وابنه غداة دعا العاصي علياً فراعه

و ادفعهم عني بسركسن صليب و لا تسامي من عبسرة ونحيب وحق لهم من عبسرة وبنصيب قسلت من النجار كل نجيب وكان لدى الهيجاء غير هيوب لكانت شجا في القلب ذات ندوب بهم خدب من معطب وكشيب كسفاء ولا في خطبة بضروب

ولست لنزور قسلستسه بمصيب نجيبياً وقيد مصيبشه بنجيب وشيبية والحجاج وابن حبيب بفسرية عضب بيليه بنخفييب

و الجلابيب: جمع جُلباب. والجلباب في الأصل: الإزار الخش، وكان المشركون يسمون من أسم الجلاليب. والحدب: الطعن النافذ. في غزوة أحد \_\_\_\_\_\_ ي

المزجر: الهرب.

فظن الحارث بن هشام أن أبا سفيان عرض به لما ذكر من صبره إذ قد هرب الحارث يوم بدر. فقال الحارث مجيباً لأبي سفيان في ذلك يذكر له وقعة بدر لأنه لم يكن شهدها، شعراً:

لأبت بقلب ما بقيت نخيب عليك ولم تحفل مصاب حبيب(١)

و إنك لوعاينت ما كان منهم لدى صحن بدر أو أقمت نوائحاً

## [صمود الرسول صلّى الله عليه وآله]

و قيل: إن الذي كسر رباعية رسول الله صلوات الله عليه وآله وكلم شفته عتبة بن أبي وقاص(٢) رماه بحجر فأصاب ذلك منه. وإن عبدالله بن شهاب الزهري(٣) شجّه في جبته. وإن ابن قيئة جرحه في وجنته(٤).

قالوا: و سقط رسول الله صلوات الله عليه وآله بومئذٍ في حفرة من الحفر التي

\_\_\_\_\_

(۱) و روى ابن هشام في السيرة ٣٦٦/٣ هذه الأبيات بتقديم وتأخير بعد البيتين الذين سلف ذكرهما
 (ولو لا دفاعي) وهي:

على سايىح ذي ميسعىة وشبسيب عـلـيـك ولم تحـفـل مصـاب حـبـيـب لأبـت بـقـلـب مـا بـقــيـت نخـيـب جنزیتم یسوماً بسبندر کستشله لندی صنحن بندر أو أقست نبوالنجاً و إننك لسوعاينست ما كنان منهم

السايح: الفرس السريع. والميعة: الحقة. والشبيب: أن يرفع الفرس يديه جميعاً في الجري. النخيب: الحمان.

- (٢) كشف الغمة ١٨٩/١ إعلام الورى ص٩٢.
- (٣) و في نسخة ب: أبا عبدالله بن شهاب الزهري.
- (؛) روى الاربلي في كشف الغمة ١٨٩/١ عن أبي بشير المازني قال: حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قيئة علا رسول الله صلّى الله عليه وآله بالسيف، فوقع على ركبتيه في حفرة امامه حتى توارى، فجملت اصبح وأنا غلام حتى رأيت الناس ثابوا اليه.

حفرها أبو عامر [كالخنادق](١) ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون.

قالوا: فأخذ علي صلوات الله عليه بيده حتى خرج منها واستوى قائماً، وأتاه مالك بن سنان أبو سعيد الخدري \_فصّ الدم من وجهه، ثم ازدرده(٢). فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: من مسّ دمي دمه لم تصبه النار ودخلت في وجنة رسول الله صلوات الله عليه وآله حلقتان من حلق المغفرة للضربة التي ضربه ابن قيئة، فانتزعها أبو عبيد بأسنانه، فسقطت ثنيتاه لشدتها.

و رمى رسول الله صلوات الله عليه وآله يومئن عن قوسه حتى اندقت سيتها(٣).

قالوا: و انتهى أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، وبه سقي الى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله في رجال من المهاجرين والأنصار منصرفين الى المدينة، قد ألقوا بأيديهم، فقال [أنس]: مالكم؟؟. قالوا: قتل رسول الله صلوات الله عليه وآله!. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ إرجعوا، وموتوا على مامات عليه رسول الله صلوات الله عليه وآله. ثم استقبل القوم، فقاتل حتى قتل رحمه الله.

قالوا: و أتى أبي بن خلف، عدوّالله الى رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهو يقول: أين محمد؟؟ لا نجوتُ إن نجى! (٤)، فقال علي صلوات الله عليه: يا رسول الله، هذا أبي بن خلف، أقوم اليه؟ فقال: بل، أنا أقوم اليه!. فأمسكه علي صلوات الله عليه ومن معه إشفاقا عليه فانتفض من بينهم انتفاضة

<sup>(</sup>١) المغازي ٢/٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) المغازي ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) سيت القوس ـ بالكسر مخففة ـ : ما تمطى من طرفيها، جمع سيات.

<sup>(</sup>٤) إعلام الورى ١/٩١، سيرة ابن هشام ٣١/٣.

تطايروا منها حوله، وأخذ حربة كانت بيد أحدهم، ثم استقبله، فطعنه بها طعنة في عنقه كاد أن يسقط لها عن فرسه، ووتى هارباً. وكان قد لتي رسول الله صلوات الله عليه بمكة، فقال: يا محمد، والله لإن لم تنته عماأنت عليه لأقتلنك، فنظر رسول الله صلوات الله عليه وآله اليه، وقال: بل أنا والله أقتلك يا أبي فلها لحق بأصحابه جعل يتغاشي (١). فقالوا له: ما بك، وما الذي أرعب فؤادك ؟؟ وإنما هو خدش. قال: ويحكم، إنه قال لي بمكة: أنا أقتلك. فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدوالله بسرف (٢)، وهم قافلون (٣) الى مكة.

و قيل: إن رسول الله صلوات الله عليه وآله صلّى الظهريوم أحد جالساً لما به من ألم الجراح، ولم يستطع القيام، وصلّى معه من كان من المسلمين جلوساً.

قالوا: و لما لم يجد المشركون من رسول الله صلوات الله عليه وآله ما أرادوه كفوا واحتجزوا، وبقى رسول الله صلوات الله عليه وآله بالشعب(٤) من أحد. وتسامع الناس بأنه حتى لم يمت فأتاه كثير منهم وأتاه عمر فيمن أتاه وتحدث المشركون بأن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم قد قتل، وأتى ابن قيئة أباسفيان، وقال: أناقتلته!، فركب أبوسفيان فرسه، وأتى نحو الشعب، فوقف عن بعد منه ونظر الى عمر بن الخطاب. فدعاه ، فقال له رسول الله صلوات الله عليه وآله: قم، فانظر ما يريد . فوقف اليه عمر، فقال له أبوسفيان: اناشدك الله ياعمرأقتلنا محمدأ؟

قال: اللهم لا، وانه ليسمع الآن كلامك!.

<sup>(</sup>١) أي مرتعداً فزعاً خائفاً.

<sup>(</sup>٢) السرف: مكان على ستة أميال من مكة.

<sup>(</sup>٣) أي عائدون.

<sup>(</sup>٤) الشعب بالكسر واحد الشعاب للطريق بين الجبلين، أو ما انفجر بينها. وشعب أحد: هو الذي نهض المسلمون برسول الله صلّى الله عليه وآله اليه يوم أحد. (وفاء الوفاء للسمهودي ص١٢٤٣).

قال أبوسفيان: أنت أصدق عندي من ابن قيئة وأبر (١)، وذلك لقول ابن قيئة له: إنه قتل رسول الله صلوات الله عليه وآله. وانصرف. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله عليه وآله لعلي ضلوات الله عليه أثار القوم، فانظر ماذا يصنعون . فان كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذين نفسي بيده لأن أرادوها لأسيرن اليهم، ثم لانا جزنهم دونها، فخرج علي صلوات الله عليه (٢) في آثارهم حتى لحق بهم، وقد جنبوا الخيل وامتطوا الابل وساروا نحو مكة. فانصرف الى رسول الله صلوات الله عليه وآله، فأخبره.

و لما رأى الناس انصرافهم جاءوا الى قتلاهم. و خرج رسول الله صلوات الله عليه وآله من الشعب فيمن كان معه ممن لحق به، فلها رآهم الناس مالوا اليهم ليعرفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه وآله. قال كعب بن مالك (٣): فعرفت عينيه صلوات الله عليه وآله تزهران (٤) من تحت المغفر، فناديت بأعلى

محمدأ

<sup>(</sup>١) روى على بن إبراهيم القمي في تفسيره ١١٧/١: فقال أبو سفيان وهو على الجيل: أعلُ هبل. فقال رسول الله صلى الله علي الله على المؤمنين: قل له: الله أعلا وأجل. فقال: يا علي إنه قد أنعم علينا!!. فقال على عليه السلام: بل الله أنعم علينا! في فقال على عليه السلام: بل الله أنعم علينا. ثم قال أبو سفيان: يا علي، أسألك باللات والعزى، هل قتل عمد؟؟. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لعنك الله ولعن الله اللات والعزى معك، والله ما قتل محمد صلى الله عليه وآله وهو يسمع كلامك. فقال: أنت أصدق. لعن الله إبن قيئة زعم انه قتل

 <sup>(</sup>٢) و في تفسير القمي أيضاً ص ١٢٤/١: فضى أمير المؤمنين عليه السلام على مابه من الألم
 والجراحات حتى كان قريباً من القوم. وفي إعلام الورى أيضاً ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) و في السيرة النبوية لابن هشام ٣١/٣ عن ابن إسحاق قال: وكان أول من عرف رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد الهزيمة وقول الناس: قتل رسول الله صلّى الله عليه وآله ـكما ذكرلي ابن شهاب الزهري- كعب بن مالك قال: عرفت عينيه تزهران...

<sup>(</sup>٤) أي تضيئان.

صوتي: يا معشر المسلمين، ابشروا هذا رسول الله صلوات الله عليه وآله!!، فأشار التي بيده أن انصت.

و مضىٰ رسول الله صلوات الله عليه وآله يلتمس حمزة رضوان الله عليه، فوجده ببطن الوادي، فقال ـ حين رآه ـ: أما إنه لو لا أن تحزن صفية (١) ويكون سنة بعدي لتركته حتى يكون (٢) في بطون السباع وحواصل الطير. ثم قال: والله ما وقفت موقفا قط أغيظ لي من هذا الموقف. فهبط جبرائيل عليه السلام، فقال: يا محمد إنه مكتوب في أهل السماوات إن حمزة أسدالله وأسد رسوله. ثم أمر به صلحات الله عليه فسجي ببردة، ثم صلى عليه، فكبر سبع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يوضعون الى حمزة فيصلى عليه وعليهم حتى صلى اثنين وسبعين صلاة.

و قيل لرسول الله صلوات الله عليه وآله إن صفية بنت عبدالمطلب جاءت لتنظر الى أخيها حرة. فقال للزبير ابها:ألقها، فأرجعها لئلا ترى ما صنع بأخيها، فلقها، فقال: يا امة إن رسول الله صلوات الله عليه وآله يأمرك أن ترجعي، قالت: ولم؟ وقد بلغنى أنه مثل بأخي وذلك في الله عزوجل فما أرضانا بما كان من ذلك!! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فقال له رسول الله صلوات الله عليه وآله خل بينها وبينه. فأتت، فنظرت اليه، وصلّت عليه واسترجعت واستغفرت له.

ثم أمر به رسول الله صلوات الله عليه وآله فدفن في مصرعه وأمر بالقتلى كذلك أن يدفنوا في مصارعهم. وقال: أنا أشهد على هؤلاء أنه ما من أحد يجرح في الله إلا والله عزوجل يبعثه يوم القيامة بدم جرحه اللون لون الدم والريح ربح المسك.

<sup>(</sup>۱) وهي صفية بنت عبدالمطلب عمة النبي صلّى الله عليه وآله. كما سيأتي.

ي (٢) و في النسخة الأ لمانية: حتى يكون أو يحشره من بطون السباع.

ثم انصرف صلوات الله عليه وآله راجعاً الى المدينة، وانصرف الناس معه فلما دخل المدينة مر على دور الأنصار وهم يبكون قتلاهم، فذرفت عناه صلوات الله عليه وآله، فبكى، ثم قال: لكن حزة لا بواكي له. فأمر الأنصار نساءهم أن يبكين عليه (۱)، ففعلن، فخرج رسول الله صلوات الله عليه وآله وهن يبكين حزة على باب المسجد فقال: إرجعن رحمكن الله، فقد آسيتن (۲) بأنفسكن، ونهاهن عن النوح (وقال: كل نادبة كاذبة إلا نادبة حزة) (۳).

فلها دخل رسول الله صلوات الله عليه وآله(؛) منزله تلقته فاطمة صلوات الله عليها، فدفع اليها سيفه، وقال لها: إغسلي يابنية عن هذا دمه، فلقد صدقني اليوم، وناولها علي صلوات الله عليه ذاالفقار، وكان رسول الله صلوات الله عليه وآله أعطاه إياه ذلك اليوم. وقال لها مثل ذلك.

و قيل إن علياً صلوات الله عليه لما أبلى ذلك اليوم وأثخن بالقتل في المشركين نادى مناد يسمعونه ولا يعرفونه: لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلا على (ه). ثم قال رسول الله صلوات الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه إنه لا يُصيبُ المشركون منّا مثلها حتى يفتح الله علينا.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام في السيرة ٣٢/٣ فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير الى دار بني عبدالأشهل أمر نساءهم أن يتحزمن ثم بذهبن فيبكين على عم رسول الله صلّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٢) آستن: عاونتن.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة لم تكن في الاصل و نسخة ب وهي من النسخة الألمانية.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٥) وقد قيل ان النداء كان يوم بدر، والله أعلم.

## [غزوة حمراء الأسد]

فلما كان من الغد ـ يوم الأحد ـ أذّن مؤذن رسول الله صلوات الله عليه وآله في الناس أن يخرجوا لطلب العدو وأن لا يخرج منهم إلا من خرج بالأمس، (وإنما خرج رسول الله صلوات الله عليه ـ فيا قيل ـ مرهبأ للعدو وليبلغهم أنه قد خرج في طلبهم) (١) ليظنوا به قوة والذي أصابهم لم يوهنهم وليعلموا طاعة الناس له، فخرج، وخرجوا معه من غد يوم الإثنين حتى انتهى إلى حمراء الأسد (٢) ـ وهي من المدينة على ثمانية أميال ـ فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

و مرّ به معبد بن أبي معبد الخزاعي ـو كانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيينة نصح لرسول الله صلوات الله عليه وآله بتهامة، لا يخفون عنه شيئاً بها، ومعبد يومئذ مشرك ـ فقال: يا محمد، والله لقد عزّ علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عزوجل عافاك فيهم، ثم مضى يريد مكة ورسول الله بحمراء الأسد. فلق أباسفيان ومن معه بالروحاء(٣) وقد اجتمعوا للرجوع الى

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين ـما عدى ما ذكرناه من النسخة الألمانية ـ سقط من نسخة الأصل ـأ ـ وموجودة فى نسخة ـب ـ

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة الاصل أ- حر الاسمد.

<sup>(</sup>٣) الروحاء بالفتح ثم السكون والحاء المهملة، قال المجد: موضع من عمل الفرع على نحو أربعين ميلاً من المدينة. (وفاء الوفاء ص١٢٢٢).

رسول الله صلوات الله عليه وآله وأصحابه، وذلك أنهم اجتمعوا هنالك، وقالوا: والله ماصنعنا شيئاً أصبنا جلّ القوم وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم(١).

فلها رأى أبو سفيان معبداً قال له: ماوراءك يا معبد؟؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ذلك، وندموا على ما صنعوا، وبهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط.

قال: ويلك ما تقول؟؟ قال: والله ما أرى أن ترحل حتى نرى نواصي الحيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم حتى نستأصل بقيتهم. قال: فاني أنهاك عن ذلك فوالله لقد حملني ما رأيت [منهم] أن قلت أبياتاً أردت أن أبعث بها البك ثم جئت بنفسى. قال: وما قلت؟؟ قال:

إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل عند اللقاء ولا ميل معازيل كادت تهدّ من الأصوات راحلتي تردى بأسد كرام لا تـنـابـلـة

### [ضبط الغريب]

الأبابيل: القطع، تسردى: تجسرى، التنابلة: القصّار، المعازيل: الذين لا سلاح معهم

فظلت عدواً أظن الأرض مائلة وقلت: ويل ابن حرب من لقائكم إني نـذيـر لأهـل الحـزم ضـاحـية

لما سموا برئيس غير مخذول إذا تغطمطت البطحاء بالجيل لكل ذي أربة منهم ومعقول

<sup>(</sup>١) و في النسخة الألمانية: نستأصل شأفتهم.

من جيش أحمد لا احصى تنابلة وليس يوصف ماأنذرت بالقبل(١)

فساء ذلك أبا سفيان و من معه، و قال لهم صفوان بن امية بن خلف:إن القوم قد حزبوا ـأي غضبوا ـ وقد خشيت إن عاودتموهم أن يكون لهم قتال غير الذي كان، وقد أصبتم ماأصبتم فارجعوا!، فرجعوا.

و لقى أبو سفيان ركباً من عبد القيس يريدون المدينة يمتارون(٢) منها. فقال: هل تبلغون عني محمداً رسالة وأنا أحمل لكم أجمالكم إذا انصرفتم زبيباً [بعكاظ]؟؟ قالوا: نعم. قال: تخبروه إنا أزمعنا الرجوع اليه والى أصحابه لنستأصل شافتهم، فروا برسول الله صلوات الله عليه وآله وهو بحمراء الأسد، فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كالأمس الذاهب. وانصرف الى المدنة.

فهذه جملة مما ذكره أصحاب المغازي ـ ابن إسحاق و ابن هشام (٣) والواقدي (٤)، وقد ذكرت فيها ماجاء من مقام علي صلوات الله عليه في يوم أحد ومقام حمزة عمه عليه السّلام وما أكرمه الله عزوجل به (من الشهادة في ذلك المقام الأعظم والموقف الأكرم)(٥)، ونذكر بعد ذلك ماجاء من ذلك وغيره نبذاً كما شرطت، وقد ذكرت بعض ذلك فما تقدم.

[۲۸۰] و من ذلك في رواية ثانية مما رواه أحمد بن على بن سهل البغدادي

 <sup>(</sup>١) الجرد: العتاق من الجنيل. الميل: الذين لا رماح معهم. تغطمطت: اهتزت. الجيل: الصنف من الناس. أهل الحزم: قريش. الضاحيه: الظاهرة للشمس. الاربة: العقل.

<sup>(</sup>٢) أي متنعون.

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية ج٣ من ص ١٤ الى ص٩٢.

<sup>(</sup>٤) في كتاب المغازي ج١ من ص ١٩٩ الى ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة في النسخة الألمانية.

بإسناده عن أبي رافع (ره) أنه قال: لما كان يوم أحد ـ وكان من أمر الناس ما كان ـ جاء على بن أبي طالب صلوات الله عليه فوقف بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله: فقال له رسول الله صلوات الله عليه وآله: إذ هب يا علي!!. فقال: يا رسول الله، إلى أين أذهب؟ وأدعك؟؟ \_ فهو على ذلك إذ نظر الى كتيبة مقبلة ـ فقال له رسول الله: فاحمل على هذه الكتيبة، فحمل عليها، فقتل فيها هشام بن امية المخزومي، وكشفها.

ثم أقبلت كتيبة ثانية. فقال: احمل على هذه، فحمل عليها، فقتل عمر بن عبدالله الحجمى، وكشفها.

ثم مرت كتيبة ثالثه. فقال: احمل على هذه، فحمل عليها، فقتل فيها شيبة بن مالك أخابني عامر بن لؤي.

فقال جبرائيل للنبيّ صلوات الله عليه وآله: يا محمّد (الرب يقرؤك السلام ويقول لك:)(١) إن هذه للمواساة. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله:إنه منى وأنا منه.

قال جبرائيل عليه السلام: و أنا منكما.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) مابن القوسن زيادة في النسخة الألمانية.

## [غزوة الخندق]

ثم كان بعد ذلك يوم الخندق فما جاء منه فيه عليه السلام.

[۲۸۱] ما رواه محمد بن سلام بإسناده عنه صلوات الله عليه فيا ذكره مما امتحنه الله عزوجل في حياة رسوله صلوات الله عليه وآله ، فقال:

و أما الخامسة (١) فإن العرب اجتمعت وعقدت بينها عقداً ألّا ترجع عنا حتى تقتل رسول الله صلوات الله عليه وآله وتقتلنا معه معشر بني عبدالمطلب لما استجاشها أبو سفيان وأقبل بها وبكافة قريش، فأتى جبرائيل الى النبي صلوات الله عليه وآله، فأخبره بالخبر.

و أمره بالخندق! فخندق على نفسه و على من معه من المهاجرين والأنصار خندقاً.

وأقبلت قريش و سائر العرب حتى أنا خوا علينا بالمدينة موقنين في أنفسهم بالظفر، فنزلوا على الخندق، وفارس العرب يومئني عمرو بن عبدوة يهدر كالبعير المغتلم على فرسه يدعو الى البراز ويرتجز، ويخطر برمحه مرة، وبسيفه مرة، لا يتقدم عليه منا متقدم ولا يطمع فيه منا طامع لا حمية تهيجه ولا بصيرة تشجعه.

<sup>(</sup>١) وفي الإختصاص للمفيد ص ١٦٠ والخصال للصدوق ٣٦٨/٢: واما الرابعة.

فأنهضني اليه رسول الله صلوات الله عليه وآله، فعممني ببردة بيده، وأعطاني سيفه هذا واومي الى ذي الفقار فخرجت أمشي ونساء المدينة ورجالها بواك إشفاقاً عليَّ من عمرو بن عبدود، فقتلته!، والعرب لا تعدل به فارساً غيره، وضربني هذه الضربة وأوماً بيده الى هامته، ووضع يده على الضربة (١) و ، وهزم الله المشركين.

و هذا يوم الاحزاب الذي ذكر الله عزوجل في كتابه فيه ما ذكر من قوله: «إذْ جَاوَكُمْ مِنْ فَوْقِيكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَ إذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُو تَلَغُنُونَا »(٢) الى ما ذكر عزوجل في سورة الأحزاب.

و كان سبب الأحزاب وهم الذين تحزيوا على رسول الله صلوات الله عليه وآله من قبائل العرب فيا حكاه، ورواه أهل السير من العامة، إنه كان بالمدينة وما حولها كثير من اليهود، وهم أهل نعم وأموال وذوي رياسة وأصحاب حصون اطام، وكانوا أهل كتاب، وغيرهم من العرب على عبادة الأوثان والتكذيب بالبعث والجزاء في الآخرة بالثواب والعقاب إلا أنهم مع ذلك مقرون بأن الله عزوجل ربهم وخالقهم، ويزعمون إنهم يتقربون اليه بعبادة مانصبوه من الأوثان.

فلما صار رسول الله صلوات الله عليه وآله الى المدينة، وأسلم أهلها وأكرمهم الله عزوجل بنبيه وفضلهم بدينه حسدهم اليهود على ذلك لأنهم كانوا يرون قبل ذلك أنهم أهل الكتاب ودين وإنهم بذلك أفضل منهم، فكذبوا رسول الله صلوات الله عليه وآله وجحدوه وهم يجدونه

<sup>(</sup>١) ما بين الشارحتين زيادة في النسخة الألمانية.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٠.

مكتوباً عندهم كما أخبر الله سبحانه بذلك في كتابه(١) فدخل على أكثر العرب الشك من أمرهم، وقالوا هؤلاء أهل الكتاب، فلو كان محمد رسول الله كما زعم لعرفوه.

و كان رسول الله صلوات الله عليه وآله يجهد نفسه في دعاء اليهود، وأنزل الله سبحانه كثيراً من القرآن في ذلك (٢) فمن الله عزوجل الاسلام

(٢) استقصيت الآيات النازلة في اليهود نذكرها حسب العناوين.

أ ينو إسرائيل:

سورة البقرة ٤٠/ ١٥٤/ ٦٣/ ١٦٢، وسورة المائدة ٢٢،وسورة الأعراف ١٣٦/ ١٥٩/ ١٦٠، وسورة يونس ٩٣،وسورة إبراهيم ٦،وسورة طه ٨٠،وسورة القصص ٤/٤،وسورة الدخان ٣٣/٣٠،وسورة الحائدة ١٥.

ب ـ معاندتهم و تكذيبهم و قتلهم الأنبياء:

سورة البقرة ٥٩/ ٦١/ ٦٥/ ٥٥/ ٩٩/ ٩٩/ ١٤٠/ ١٤٥/ ١١٥ / ٢١٦. وسورة اَلَّ عمران ١٩/ ٢١٠/ ١١٠/ ١٨١، وسورة النساء ٥٠/ ٥٩/ ١٥٠/ ١٥٩، ومورة الماثلة ٢٣/ ٣٥/ ١٥٤ ١٣/ ١٣/ ١٣/ ١٥ ، وسورة الأعراف ٢٠، وسورة الجائبة ١٦، وسورة الصف.

ج ـ تحريفهم لكلام الله :

سورة البقرة ٥٧٠سورة النساء ٥٤٠سورة المائدة ١٤/ ١٤٠وسورة الأنعام ٩١.

د ـ أخذ الميثاق عليهم و إلقاء العداوة بينهم:

سورة البقرة ٦٣/ ٨٣/ ٨٣، سورة آل عمران ١٨٧، سورة النساء ٥٣ ١، سورة المائدة ١٣/ ٧٣/٦٧.

هـ. شدة حرصهم على الحياة:

سورة البقرة ٩٤،سورة الجمعة ٦.

و عداوتهم لله و الملائكة و المؤمنين:

سورة البقرة ٧٧،سورة المائدة ٥٨.

ز\_غرورهم و أمانيهم:

سورة البقرة ١١١/ ١٣٥، سورة آل عمران ٢٤/ ٧٥، سورة النساء ١٢٢، سورة المائدة ٢٠، سورة

<sup>(</sup>١) الأعراف:١٥٧: «اَلَّذِينَ بَتَّيِمُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمْتِيِّ اللَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي النَّوْراْةِ وَ الإنْجيل...» الآية.

على كثير منهم فأسلموا. ونصب العداوة والبغضاء لرسول الله صلوات الله عليه وآله أكثرهم وبغوه الغوائل وأعملوا فيه الحيل، فأوقع ببغضهم ووادعه آخرون منهم. إذ خافوه، وهم على ذلك يعتقدون له المكروه.

فلها كان من أمر أحد ما كان رأوا أنها كانت فرصة، وأن الذين أتوه من المشركين لو أقاموا على المدينة وعلى حرب لرسول الله صلوات الله عليه وآله لظفروا به وبأهلها، وكان في ذلك راحتهم منه، وندموا إذ لم يعينوا المشركين عليه وأرسلوا الى أبي سفيان بذلك، ووعدوه أن ينصروه وأن يكونوا بجماعتهم معه، فأصاب بذلك فرصة، وقال لهم: أنتم أهل كتاب، والعرب تركن الى ما تقولون من تكذيب محمد، فلو حاجوهم وجوهكم واستفزوهم(١) وقرروا تكذيبه وماجاء به من الباطل عندهم

النحل ٦٢.

ح ـ عدم رضاهم عمّن لم يتبع ملّتهم:

سورة البقرة ١٢٠.

ط ـ أقوالهم و جرأتهم على الله و الأنبياء:

سورة المائدة ٦٧،و سورة التوبة ٣١.

ي ـ ما حرم عليهم ببغيهم:

سورة الأنعام ١٤٦.

ك ـ قضاء الله اليهم إنهم سيفسدون مرتين:

سورة الاسراء ٤.

ل - حزاؤهم لو آمنوا:

سورة البقرة ١٠٣ سورة آل عمران ١١٠ يسورة النساء ٤٥/ ٦٣/ ٥٠ سورة المائدة ٦٨/١٣.

م ـ أصحاب السبت:

سورة البقرة ٦٥ سورة النساء ٤٦.

<sup>(</sup>١) و في الاصل: استنفزوهم.

لنفروا اليه بجماعتهم، ففعلوا.

و مضى وجوههم وساداتهم حتى وصلوا الى مكة واجتمع اليهم أهلها فذكروا ذلك لهم فقال لهم أهل مكه: أنتم معشريهود أهل كتاب ومحمد يدعو الى مثل مأ أنتم عليه، ونحن على ما تعلمون، نسألكم بالله أينا أهدى سبيلاً نحن أم محمد؟؟ فقالوا: بل أنتم. ففيهم أنزل الله عزوجل فيا قالوا: «و يَقُولُونَ لِلنَّذِينَ كَفَرُوا هَولاء أَهْدَى مِنَ النَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً» (١). هذا كما ذكرنا فيا تقدم يجري فيهم وفيمن قال مثل قولهم.

فلها سمع أهل مكة ذلك و وعدهم القيام والنصرة وثقوا بذلك واشتد عزمهم ومشوا معهم على قبائل العرب بمثل ذلك، فأجابتهم عطفان من قيس بن غيلان ومن خفّ من سائر العرب، واتعدوا(٢) على أن يرجعوا بأجمعهم الى المدينة فلا يبرحوا منها حتى يقتلوا رسول الله صلوات الله عليه وآله ومن فيها وتعاقدوا على ذلك واجتمعوا فيه.

و كان أبو سفيان رئيس قريش و من كان من أهل مكة من حلفائهم وقائدهم وخرج بهم. وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر من بني فزارة(٣)، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني في بني مرة، ومسفر بن دخيلة بن نميرة فيمن تابعه من قومه من أشجع واجتمع الجميع في عدد عظيم وعدة وقوة عتيدة(٤).

 <sup>(</sup>١) أَلَمْ تَرَ إلى الذينَ أَوْتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَذِينَ كَقَرُوا هُولاء... (النساء: ١٥).

<sup>(</sup>٢) اي: اجمعوا.

 <sup>(</sup>٣) و اسم عبينة حذيفة، وسمّي:عبينة لشتركان بعبنه وهو الذي قال فيه صلّى الله عليه وآله الأحق المطاع لانه كان من الجرارين تتبعه عشرة الآف قناة.

<sup>(</sup>٤) عتيدة: قاهرة.

و انتهى أمرهم الى رسول الله صلوات الله عليه وآله فأمر بحفر الخندق على المدينة و ما والاها مما يحتاج الى حياطته والتفسح فيه، فبادر المسلمون الى ذلك، وكان من بعضهم فيه تقصير فعمل فيه رسول الله صلوات الله عليه وآله بيده، وكان على صلوات الله عليه وشيعته أكثر الناس عناء، وفيه عملاً، وكان في ذلك من الأخبار ما يطول ذكره. فلم تأت جوع الأحزاب إلا بعد أن فرغ رسول الله صلوات الله عليه وآله منه فأناخوا حول المدينة من كل جانب وخرج اليهم اليهود وبعض من كان منهم قد حالف رسول الله صلوات الله عليه وآله، فارجف المنافقون مع الأحزاب إلباً على رسول الله صلوات الله عليه وآله، فارجف المنافقون من أهل المدينة لذلك.

و أمر رسول الله صلوات الله عليه وآله المسلمين بالثبات في مكانهم ولزوم خندقهم وبادخال النساء والولدان والضعفاء من الرجال في أطام المدينة وحصونها لتسكن أنفسهم ووعدهم نصر الله عزوجل إياهم.

و نظر المشركون الى الخندق فتهتبوا القدوم عليه ولم يكونوا قبل ذلك رأوا مثله، وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، فجعلوا يدورون حوله بعساكرهم وخيلهم ورجلهم ويدعون المسلمين ألا هلم للقتال والمبارزة، فلا يجيبهم أحد الى ذلك ولا يرد عليهم فيه شيئاً ولزموا مواضعهم كما أمرهم رسول الله صلوات الله عليه وآله قد عسكروا في الحندق وأظهروا العدة ولبسوا السلاح ووقفوا في مواقفهم وتهتب المشركون أن يلجوا الحندق عليهم.

فلها طال ذلك بهم و نفذت أكثر أزوادهم (١) اجتمعوا وندبوا من

<sup>(</sup>١) و في الأصل: أزدادهم.

ينتدب منهم الى افتحام الخندق على رسول الله صلوات الله عليه وآله، فانتدب لذلك عمرو بن عبدود وكان أشد من فيهم وأنجدهم يعرف له ذلك جميعهم، وكان عمرو بن عبدود قد شهد بدراً مع المشركين واثخن جراحة ونجي بنفسه فيمن نجا ولم يشهد احداً فأراد أن يبين بنفسه من قريش من أبطالهم بما يفعله فتعلم بعلامة ليشهر نفسه وجاء فيمن قصده من بين قريش من أبطالهم ورجالهم.

و كان ذلك بعد أن أقاموا شهراً لم يكن بينهم قتال إلا نضع بالنبل ورمي بالحجارة من وراء الخندق، فجاء القوم الى الخندق، فشوا حوله، حتى أتوا الى موضع ضيق منه، فأقحموا خيلهم فيه، فدخلوا، ووقف الجميع من وراء الخندق ينتظرون ما يكون منهم، وثبت الناس في معسكرهم حسبماً أمرهم به رسول الله صلوات الله عليه وآله ولما تداخلهم من الخوف وما عاينوه من الجموع.

و قد أرسل رسول الله صلوات الله عليه وآله الى عيينة بن حصن، فبذل له ثلث ثمرة المدينة في ذلك العام على أن يرجع عنه بغطفان لما رآه من جزع المسلمين وفساد المنافقين وما تخوّفه من أن يكون المكروه، ولان المسلمين قد صاروا الى حيث وصفهم الله عزوجل في كتابه بقوله: «إذ جاؤكمْ مِنْ فَوْقِيكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ الأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللهِ الْظُنُونَا. هُنالكَ ابْتُلِي الْمُومْينُونَ وَ زُلْزِلُوا اللهَ شديداً. وَ إِذْ يَقُولُ اللهُ عَلىه وآله وَ رَسُولُهُ إِلاَ عُرُوراً»(١). فلم ينعقد بين رسول الله صلوات الله عليه وآله وبين عينة بن حصن في ذلك عقد، وسمعت به الأنصار وجالت أكثر وبين عينة بن حصن في ذلك عقد، وسمعت به الأنصار وجالت أكثر

<sup>(</sup>١) الاحزاب:١٠.

القلوب، قال الله عزوجل: «وَ إِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَآ أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجَعُوا وَيَسْتَأَذِنْ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَ مُقَامَ لكُمْ فَارْجَعُوا وَيَسْتَأَذِنْ فَريقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنْ بُيُوتِنا عَوْرَةٌ وَمَا هَمْ مَنْ أَفْطَارِها ثُمَّ سُئُلُوا الْفِيتَةَ لاَ تَوْها» (١) وتسلّل عن رسول الله صلوات الله عليه وآله أكثر أهل المدينة، فدخلوا بيوتهم كالملقن بأيديهم.

فاقتحم عمرو بن عبدود و أصحابه (٢) الخندق على المسلمين ـ وهم على هذه الحال ـ فلم نظر رسول الله صلوات الله عليه وآله الى ذلك وأن خيلهم جالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع (٣) وقربوا من مناخ رسول الله صلوات الله عليه وآله تخوّف أن يمدهم سائر المشركين فيقتحموا الخندق فدعى علياً صلوات الله عليه. فقال: يا علي، امض بمن خفّ معك من المسلمين فخذ عليهم الثغرة التي اقتحموا منها فمن قاتلكم عليها فاقتلهه.

فهضى على صلوات الله عليه في نفر جمعوا معه يريدون الثغرة، وقد كان المشركون هموا أن يلحوها فلها رأوهم وهم أقل من الذين اقتحموها منهم توقفوا لينظروا ما يكون من أمر أصحابهم معهم وعطف عليهم عمرو بن عبدود بمن كان معه تعتوبهم خيلهم حتى قربوا منهم.

فنادى على صلوات الله عليه عمرو بن عبدود، فأجابه فقال له على صلوات الله عليه: إنه بلغني إنك كنت عاهدت الله أن لا يدعوك أحد الى

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ١٣.

 <sup>(</sup>۲) وهم: عكرمة بن أبي جهل و هبيرة بن أبي وهب المخرومي وضرار بن أبي الخطاب ومرداس
 الفهري (المغازي ٤٧٠/١).

 <sup>(</sup>٣) السخة من الارض: ما يعلوه الملوحة ولا ينبت إلا بعض الاشياء. والسلع بالفتح ثم السكون
 آدر، عن مهملة جيل معروف بالمدينة.

فى غزوة الحندق \_\_\_\_\_\_ 81

إحدى خلّتن إلا أجبت الى احداهما(١).

قال: نعم، يابن أخي، فما تريد بذلك ـوكان عمرو بن عبدود مؤالفاً لأبي طالبـ.

قال: فاني أدعوك الى خلتين.

قال: و ما هما؟؟

قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

قال عمرو: و مالي بهذه من حاجة.

قال: فإني أدعوك الى البراز.

قال: يابن أخي والله ما أحب أن أقتلك!، وقد كان بيني وبين أبيك من المودة ما قد علمت.

فقال له علي صلوات الله عليه: فاني والله يا عمرو أحب أن أقتلك على ذلك إذ قد أبيتَ ما دعوتك اليه ـفغضب عمرو من قولهـ.

و نزل عن فرسه، ثم عقره، وضرب وجهه، واخترط سيفه ـوقد حميـ وتقدم الى على صلوات الله عليه.

و وقف رسول الله صلوات الله عليه وآله والمسلمون معه، ووقف المشركون من وراء الخندق ينظرون ما يكون منها.

و رفع رسول الله صلوات الله عليه وآله يده الى السهاء يدعو الله عزوجل لعلي

(١) وفي الارشاد للمفيد ص ٥٠: فلما انتهى أمير المؤمنين عليه السّلام اليه، فقال له: يا عمرو إنك كنت في الجاهلية تقول لا يدعوني أحد الى ثلاث واللات والعزى إلا قبلتها أو واحدة منها؟ قال: أجل. قال: فاني أدعوك الى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تسلم لرب العالمين. قال: يابن الأخ أخر هذه عني. فقال له أميرالمؤمنين: أما أنها خير لك لوأخذتها. ثم قال: فهاهنا اخرى. قال: وماهي؟ قال: ترجع من حيث جئت. قال: لا نحدّث نساء قريش بهذا أبدأ قال: فهاهنا اخرى! قال: وماهي؟ قال: تنزل فتقاتلني.

بالظفر. فتجاولا ساعة، ثم اختلفا ضربتين، فضرب عمرو علياً على أم رأسه وعليه البيضة فقدها وأثر السيف في هامته، وضربه على صلوات الله عليه فوق طوق الدرع، فرمى برأسه، وثارت بينها لذلك عجاجة فما انكشفت إلا وهم يرون علياً صلوات الله عليه يمسح سيفه على ثياب عمرو وقد خرّ صريعاً .

ثم حمل هو وأصحابه على أصحاب عمرو، فولوا بين أيديهم هاربين عن الثغرة التي اقتحموها حتى خرجوا وانكشف المشركون عن الخندق وعلموا أن لا حيلة لهم فيه، وألتى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم في الخندق إذ أثقله لوكان ممن كان مع عمرو بن عبدود وكبر المسلمون وفرحوا وزال عنهم أكثر الخوف الذي كان بهم.

و انصرف علي صلوات الله عليه الى رسول الله صلوات الله عليه وآله، وهو يقول:

و نصرت ربّ محمد بصواب كالجذع بين دكادك وروابي كنت المصرع(١) بَرْني أثوابي و بنيه يا معشر الأحزاب

لا تحسبن الله خاذل دينه و بنيه يا معشر الأحــزاب و قال حسان بن ثابت لعكرمة بن أبي جهل في إلقائه رمحه من الحزف

نصر الحجارة من سفاهة رأيه

فصددت حين تركته متجدلاً

و عففت عن أثوابه ولو إنني

وهرو به:

لعلّك عكرم لم تفعل ما إن تجوزعن المعدل كأن قفاك قفا فرعل ففر وألقى لنا رمحه ووليت تعدو كعدو الظليم ولم تلو(٢) ظهرك مستأنساً

<sup>(</sup>١) و في السيرة لابن هشام ١٣٤/٣: كنت المقطر بزني.

<sup>(</sup>٢) و في السيرة أيضاً ١٣٤/٣: ولم تلق.

في غزوة الخندق \_\_\_\_\_\_ ٢٩٧

#### [ضبط الغريب]

الفرغل: الصغير من الضباع(١).

فلها كان من علي صلوات الله عليه ما كان، وفتح به على المسلمين ما فتحه قويت قلوبهم، وعلموا أن المشركين قد يئسوا من أن يلجوا الحندق عليهم، ووقع اليأس والحوف في المشركين، ونفدت أزوادهم، واختلفت آراؤهم في المقام والإنصراف.

#### [نعيم بن مسعود]

و أتى رسول الله صلوات الله عليه وآله نعيم بن مسعود بن عامر ـ رجل من غطفان ممن كان مع المشركين ـ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فقد جئت اليك، فأمرني بما شئت.

فقال له رسول الله صلوات الله عليه وآله: إنما أنت فينا رجل واحد، فما عسى أن تغني عنا، ولكن انصرف الى قومك واخذ لهم (٢) عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة.

فضىٰ على ذلك ، وكان نديمًا لبني قريظة ، فأتاهم كالزائر لهم ، فرحبوا به ووقروه ، فلما خلا بهم قال: قد عرفتم مودتي لكم ، وقد جئت اليكم ناصحاً إن قبلتم مني .

قالوا: جزاك الله خيراً، ما نتهمك بل نحن ممن نثق بمودتك ونقبل نصيحتك، فقل ما أردت!

<sup>(</sup>١)و الحجارة: الانصاب التي كانت تعبدها قريش. الدكادك : الرمال الليّنة. الظليم: ولد النعام.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ـ ب ـ واحذرهم.

قال: إنكم قد فعلتم فعلاً لم تحسنوا النظر فيه لأنفسكم، نقضتم حلف محمد وصرتم مع قريش وغطفان، ولستم كمثلهم، إن قريشاً وغطفان إنما جاؤا لحرب محمد وأصحابه على ظهور دوابهم فإن أصابوا منه ما أرادوا وإلا انصرفوا عنه، وتركوكم معه، وأنتم تعلمون أنه لا طاقه لكم به وبأصحابه إن خلا بكم، وقد تداخل أصحابنا الفشل والإختلاف وطال مقامهم وخفت أزوادهم، وكان من أمر ابن عبدود وأصحابه ما قد عرفتم وإنما كان المعتمد عليهم والنظر الى ما يكون منهم عند اقتحامهم الخندق، فإذا قد كان من ذلك ما كان فقد تداخل اليأس قلوب الناس واكثر ما يقيمون أياماً قليلة فإن رأوا فرصة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وتركوكم!!

قالوا: لقد صدقت و نصحت فيا قلت، فجزاك الله خيراً. فما الحيلة بعد هذا؟؟

قال: الحيلة ألا تقاتلوا مع القوم حتىٰ تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم أن لا ينصرفوا عنكم ويدّعوكم.

قالوا: لقد أشرت بالرأي، فأحسن الله عنا جزاك .

ثم أتىٰ عيينة بن حصن وأبا سفيان، فقال: إن بني قريظة بيني وبينهم ما قد علمتم، وقد بتّ عندهم فاطلعت منهم على سترخشيت منه علينا!.

قالوا: و ما هو؟؟

قال: إن القوم قد ندموا على ما نقضوا من حلف محمد لما رأوا مقامنا ولم نصنع شيئاً، ونظروا الى ما كان من أمر عمرو بن عبدود وأصحابه، وخافوا أن ننصرف عنهم فيطؤهم محمد، فأرسلوا اليه يرغبون في سلمه ويذكرون ندامتهم على ما كان منهم. وقالوا: نحن نرضيك بأن نأخذ من القبيلتين رجالاً من أشرافهم، فنسلمهم اليك، فتضرب أعناقهم أو تفعل فيهم مارأيت، ثم نكون معك على من بقي منهم، فإياكها أن يخدعكما يهود أو أن يظفروا بأحد منكم.

فأرسل أبوسفيان وعيينة اليهم عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان يستخبرونهم ذلك (١) ويدعونهم الى القتال معهم ويقولون إنالسنا بدار مقام وقد هلك الخق والحافر ونفذ الزاد وأبلى محمد وأصحابه إلا لزوماً لخندقهم، وأنتم أعلم بعورة الموضع، فأخرجوا الينا بجماعتهم لنناجز محمداً وأصحابه، ونقتحم عليهم الخندق بجماعتنا.

فلما جاء القوم بني قريظة بذلك قالوا: قد كنا مع محمد على حلف ولم نكن نرى منه إلا خيراً. ونقضنا ما كان بيننا وبينه ونحن نخشى ونخاف أن ضرستكم(٢) الحرب أن تشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا، ولا طاقه لنا به، فلسنا بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن من وجوه رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً.

فلما انصرف بذلك القوم الى أبي سفيان وعيينة علما أن الأمر ما قاله نعيم بن معسود، وأبوا أن يدفعوا اليهم أحداً.

و قالت بنو قريظة هذا مصداق قول نعيم بن مسعود ولزموا معاقلهم، واستوحش بعض القوم من بعض وتنافرت قلوبهم ولم يجد الأحزاب إلا الرحيل الى بلادهم، فرحلوا، وافترقوا.

و انصرف رسول الله صلوات الله عليه وآله على بني قريظة، فقتلهم وسبى ذرارهم، وكان ذلك بصنع الله لرسوله صلوات الله عليه وآله وللمسلمين وبما أجراه الله على يدي وليه على صلوات الله عليه وكان مقامه ذلك من أشهر المقامات وأفضلها.

[۲۸۲] أبو هارون العبدي عن ربيعة السعدي، قال: أتيت حذيفة بن

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة ـ ب ـ و في الأصل: يبحثون ذلك.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخة ـ ب ـ و في الأصل: سنرنبتكم.

اليماني، فقلت: يا أبا عبدالله إنا لنحدّث عن على صلوات الله عليه ومناقبه، فيقول لنا أهل البصرة: إنكم تفرطون في على صلوات الله عليه، فهل أنت محدّثي بحديث في على صلوات الله عليه؟ قال:

فقال لي حذيفة: يا ربيعة، ما تسألني عن رجل والذى نفسي بيده لو وضع جميع أعمال أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله في كفة ميزان ووضع عمل علي صلوات الله عليه في الكفة الاخرى لرجح عمله على أعمالهم. فقال ربيعة: وأبوبكر وعمر؟ قال: نعم. فقلت: هذا الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل له. قال: فقال لي حذيفة: يالكع، وكيف لا يحمل؟؟ وأين كان أبوبكر وعمر ثكلتك امك وجميع أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله يوم عمرو بى عبدود حين نادى للمبارزة، فأحجم الناس كلهم ماخلا علي بن أبي طالب عليه السلام. فقتله الله على يده (وفرق جميع -الأحزاب بسببه- والذي نفسي)(١) بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً من جميع أعمال أمة محمد صلوات الله عليه وآله الى يوم القيامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة مابن القوسن من نسخة - ب - .

### [غزوة خير]

ثم كان يوم خيبر فما يؤثر من علي صلوات الله عليه فيه.

إنه قال: لما غزا رسول الله صلوات الله عليه وآله خيبر تلقانا أهلها من اليهود. بمثل الجبال من الخيل والسلاح، وهم أمنع داراً وأكثرها عدداً، كل ينادي للبراز الى اللقاء، فلم يبرز اليهم من المسلمين أحد إلا قتلوه حتى احمرت الحدق، ودعيت الى النزال وهمت(١) كل امرء نفسه، فأنهضني رسول الله صلوات الله عليه وآله الى برازهم، فلم يبرز الي أحد منهم إلا قتلته ولم يثبت لي فارس منهم إلا طعنته ثم شددت عليهم شدة الليث على فريسته، فأدخلتهم جوف مدينتهم يكسع بعضهم بعضاً.

(الكسع: أن تضرب بيدك أو برجلك دبر كل شيء، وإذا اتبع قوم أدبار قوم بالسيف، قيل: كسعوهم).

و وردت باب المدينة، فوجدته مسدوداً عليهم، فاقتلعته بيدي، ودخلت عليهم مدينتهم وحدي، أقتل من يظهر لي من رجالها وأسبي من أجد فيها من نسائها، فاستفحتها وحدي لم يكن لي معاون فيها إلا الله وحده.

<sup>(</sup>١) و في نسخة الاصل: وهم.

و أما أصحاب السير(١)، فذكروا أن رسول الله صلوات الله عليه وآله لما سار الى خيبر، وأعطىٰ الراية علياً صلوات الله عليه، قالوا: وكان رايته يومئذ بيضاء.

قالوا: و بعث رسول الله صلوات الله عليه وآله أبابكر برايته الى بعض حصون خيبر، فقاتل، ورجع ولم يك فتح، وقد جهد، ثم بعث من الغد عمر بن الخطاب، فقاتل، ورجع، ولم يك فتح وقد جهد. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار(٢). فدعا علياً صلوات الله عليه وهو أرمد. فتفل في عينيه، ثم قال: خذ هذه الراية، فامض بها حتى يفتح الله عزوجل على يديك. فخرج بها حتى أتى الحصن فركز الراية في رضم من الحجارة تحت الحصن.

(الرضم: الواحدة منه رضمة: وهي حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض وتكون في بطون الأودية. والجمع الرضم والرضام).

و اطلع اليه يهودي من رأس الحصن، فقال: من أنت؟؟ قال: أنا على موسى، فما على بن أبي طالب. قال اليهودي: علوتم(٣) وما أنزل على موسى، فما رجع حتى فتح الله على يديه خير.

و قال بعضهم(؛): إنه لما دنا من الحصن خرج اليه قوم، فقاتلهم،

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/٢١٦: عن ابن إسحاق عن بريدة الأسلمي عن أبيه عن سلمة،
 قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله أبابكره الحديث.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة الاصل: كرّار غير فرّار.

<sup>(</sup>٣) و في الإرشاد للمفيد ص ٦٧: غلبتم.

 <sup>(</sup>٤) الواقدي في كتاب المغازي ٢٥٥/٢ عن أبي رافع وأحمد بن إسماعيل في الاربعين المنتفى الحديث٥٧٠.

فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه بين يديه، فتناول علي صلوات الله عليه باباً كان عند الحصن فتترس به، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عزوجل على يديه، ثم ألقاه من يده حين فرغ منهم.

قال صاحب الحديث(١) فلقد جئت في نفر معي سبعة أنا ثامنهم نجهدعلى أن نقلب ذلك الباب فما نقدر [أن] نقلبه.

فهذه أحد بواهر علي صلوات الله عليه ومما يبين أن الله عزوجل أيده بملائكة، والأخبار بذلك عنه كثيرة. وقد ذكرنا بعضها فها تقدم.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) و هو أبو رافع مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله كها رواه عبدالله بن الحسن (سيرة ابن هشام ۲۱٦/۳).

# [فتح مكة]

و أما ما كان منه في فتح مكة.

[۲۸٤] فا رواه محمد بن سلام باسناده عنه، أنه قال صلوات الله عليه: إن رسول الله صلوات الله عليه وآله لما توجه لفتح مكة أحبّ أن يعذر اليهم وأن يدعوهم الى الله عزوجل آخراً كما دعاهم أولاً، فكتب اليهم كتاباً عندرهم وينذرهم عذاب ربهم ويعدهم من الله الصفح عنهم ونسخ فيه لهم من أول سورة براءة (۱) ليقرأ عليهم، ثم ندب أبابكر اليه ليوجهه بهابه فهبط عليه جبرائيل عليه السّلام، فقال: يا محمد إنه لا يؤدي عنك الا رجل منك، فأنبأني رسول الله صلوات الله عليه وآله بذلك. ووجهني في طلب أبي بكر بعد أن أنفذه بالصحيفة، فأخذتها منه وأتيت أهل مكة وأهلها يومئذ ليس منهم أحد(٢) إلا وقد وترته بحميم له. فلو قدر أن يجعل على كل جبل مني إرباً لفعل، ولو أن يبذل ماله ونفسه وولده وأهله، فأبلغتهم رسالة النبي صلوات الله عليه وآله، فأقرأتهم كتابه. وكل يلقاني بالتهديد والوعيد ويبدي لي البغضاء ويظهر لي الشحناء من يلقاني بالتهديد والوعيد ويبدي لي البغضاء ويظهر لي الشحناء من

<sup>(</sup>١) و في كتاب الإختصاص للمفيد ص١٦٢: ونسخ لهم في آخر سورة براءة.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـبـ: رجل.

رجالهم ونسائهم فلم يرعبني ذلك حتى أنفذت ما وجهني اليه رسول الله صلوات الله عليه وآله.

و كان الذى حمل عليه نفسه عليه السّلام من التقحّم على أهل مكة، وقد قتل من ساداتهم وحماتهم ووجوه رجالهم من قد قتل من أعظم الجهاد والإقدام بالنفس على التلف، فتقدم على ذلك مؤثراً لطاعة الله وطاعة رسوله محتسباً له نفسه.

فأما قول جبرائيل عليه السّلام لرسول الله صلوات الله عليه وآله: لا يؤدى عنك إلا رجل منك، وفي بعض الروايات لا يؤدي عنك إلا أنت أو على، فقد تقدم ذكر ما في ذلك من البيان على إمامة على صلوات الله عليه.و لما توجه رسول الله صلوات الله عليه وآله بجموع المسلمين. وقد أعزهم الله سبحانه وكثرهم الى مكة نظر أهلها من ذلك الى ما ليس لهم به قوام فاستكانوا وخضعوا، وسألوا الصفح عنهم والدخول في السلم، أقبل رسول الله صلوات الله عليه وآله يوم دخول مكة في عساكر لم تر العرب مثلها عدداً وعدّة قد تكفروا في السلاح مايتبين منهم إلا الحدق. وجعل الأنصار في الميمنة ورايتهم مع سعد بن عبادة، والمهاجرين في الميسرة ورايتهم مع الزبير بن العوام، وقال لكل واحد منهها ادخلوا من موضع كذا وكذا، وكان هو صلوات الله عليه وآله في جمهور خواص المهاجرين والأنصار وسائر الناس،ومع كل قوم من قبائل العرب عدد عظيم. فسمع عمر بن الخطاب سعد بن عبادة يقول وبيده الراية ـوهو يريد دخول مكة ـ:

اليوم يوم الملحمة اليوم هتك الحُرَمَة(١)

<sup>(</sup>١) و في إعلام الورى للطبرسي .ص١٩٨ والإرشاد للمفيد ٧١ والمناقب لابن شهراشوب ٢٠٨/١

فجاء عمر الى رسول الله صلوات الله عليه وآله، فأخبره بقوله. فقال: يا رسول الله صلوات الله عليه وآله إني أخاف أن يكون له في قريش صولة. فدعا رسول الله صلوات الله عليه وآله علياً صلوات الله عليه، وقال له: اذهب فخذ الراية منه، وكن أنت الذي تدخل بها، ففعل.

و كان علي صلوات الله عليه وآله موضع حربه و موضع سلمه،وكذلك قال له في غير موطن: يا على حربك حربي وسلمك سلمي.

و فرق رسول الله صلوات الله عليه وآله المسلمين يوم دخول مكة كتائب، وقدم على كل كتيبة منهم رجلاً، وأمره ان يدخل بهم من موضع سماه له، فدخلوا على ذلك آمنين كما وعد الله عزوجل وهولايُخلف الميعاد وأمر رسول الله صلوات الله عليه وآله أمراء الكتائب ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم خلا نفر سماهم لهم أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة لعظم جرائم كانت لهم، فترك كثير منهم من لقيه ممن كانت بينه وبينهم معرفة وله به عناية، واستأمن بعضهم لبعض، وجسروا على رسول الله صلوات الله عليه وآله برد أمره فيهم، وكان منهم عبدالله بن سعد أخوبني عامر بن لؤي، وكان أعظمهم جرماً وكان رسول الله أشد عليه حنقاً. وكان أول من بدأ باسمه ممن ندر يومئذٍ دمه، وقال: اقتلوه ولو وجدتموه تحت أستار الكعبة. وذلك إنه كان أسلم، فاستكتبه رسول الله صلوات الله عليه، وكان يكتب له الوحي، فيملى عليه رسول الله صلوات الله عليه وآله: غفور رحم، فيكتب: عزيز حكيم، وأشباه ذلك، فارتد كافراً ولحق بمشركي قريش، وقال: قد أنزلت قرآنا كثيراً وأتيته

هكذا:

في فتح مكّة \_\_\_\_\_\_\_ ٣٠٧

عن نفسى ، ففيه نزلت: «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله»(١).

فجاء عثمان بن عفان فأتى به مستوراً حتى أدخله على رسول الله صلوات الله عليه وآله، فسأله فيه، فأعرض رسول الله صلوات الله عليه وآله عنه مراراً، وسكت لا يجيبه بشيء، فألح عليه عثمان، فخلى سبيله، ثم قال لل حضره من المسلمين لقد صمت طويلاً لعل أحدكم يقوم اليه فيضرب عنقه كمثل ما أمرت فما فعلتم ؟ قالوا: يا رسول الله، فلو كنت أشرت الينا بمثل ذلك. فقال: إن النبي لا يقتل بالإشارة.

و لقى على صلوات الله عليه الحويرث بن ثقيف وكان ممن نذر رسول الله صلوات الله عليه وآله دمه يومئني، وكان الحويرث يثق بعلي صلوات الله عليه. فقال له علي صلوات الله عليه: يا عدق الله أنت هاهنا؟ فقال الحويرث: ابق على يابن أبي طالب.

فقال: لا بقيتُ إن أبقيت عليك. وقتله.

و دخل على صلوات الله عليه على أخته ام هاني بنت أبي طالب، فأصاب عندها رجلين (٢) ممن نذر رسول الله صلوات الله عليه وآله دمهما من بني مخزوم قد استجارا بها لصهر كان بينهما فلما رآهما علي صلوات الله عليه أخذ سيفه وقام اليهما ليقتلهما، فقامت ام هاني دونهما، وقالت: يا أخى إني قد أجرتهما، قال: إن رسول الله صلوات الله عليه وآله قد أمر

<sup>(</sup>١) «وَ مَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله كَذِباً أَوْ قَالَ اؤْحِيَ إِلَيٍّ وَ لَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيء وَ مَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ الله» سورة الانعام: الآية٩٣.

 <sup>(</sup>٣) قال الواقدي في المغازي ٨٢٩/٢: وهما: عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي والحارث بن هشام. أما
 ابن هشام فقد قال في السيرة ٤٠/٤ هما: الحارث وزهير بن أبي اميه بن المغيرة.

بقتلهها، ولو كانا تحت أستار الكعبة. فقبضت على يده ـوكانت ايدة شديدة ـ فلوتها حتى انتزعت السيف من يده، فأمسكته، وأمرت بها، فدخلا بيتاً وغلقت عليها، ومضت الى رسول الله صلوات الله عليه وآله، فلها رآها رحّب بها وسألها عن حالها. فأخبرته الخبر. فضحك. وقال: قد أجرنا من أجرت يا ام هاني. فأرسل الى علي صلوات الله والذي بعثك فضحك اليه، وقال: غلبتك ام هاني؟ فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لا قدرت على أن أمسك السيف حتى خلصته من يدي، فضحك رسول الله، وقال: لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا أشداء أقه باء.

و أخذ علي صلوات الله عليه يومئذ مفتاح الكعبة. فجاء به رسول الله صلوات الله عليه وآله وقال: يا رسول الله هذا مفتاح الكعبة، فإن رأيت أن تعطيناه لتجمع لنا السقاية والحجابة، فافعل. فقال: ياعلي اعطيكم ما هو أفضل من ذلك ما أعطانا الله من فضله وهذا يوم بر ووفاء، وانما اعطيكم ما يزدرون لا ماترزأون. فادفع المفتاح الى عثمان بن طلحة. فدفعه اليه. وقال: رضينا ما رضيته لنفسك وإنا معك يا رسول الله.

# [غزوة بني جذيمة]

و لما فتح رسول الله صلوات الله عليه وآله و استقرّ قرار أهلها بعث رسول الله صلوات الله عليه وآله قوماً يدعون العرب الى الله والى رسوله ليدخلوا فما دخل فيه أهل مكة، وكان فيمن بعثه خالد بن الوليد، ولم يأمرهم بقتال أحد، فأتهٰ، بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة ومعه كتيبة، فلما رأوه أخذوا السلاح. فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب أوزارها، وإنما أرسلنا رسول الله صلوات الله عليه وآله لندعو الناس الى الإسلام ولم يأمرنا بقتال أحد. فوضعوا سلاحهم خلا رجل منهم يقال له: جحدم فإنه قال: ويحكم فإنه خالد. والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسروما بعد الأسر إلاضرب الأعناق. فقاموا بأجمعهم عليه وقالوا: يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا، إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح. فقال: والله لا أضع سلاحي، فغلبوا عليه، وانتزعوا السلاح من يده، فلما وضعوا سلاحهم، أمربهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم جماعة، وبلغ رسول الله صلوات الله عليه وآله الخبر. فقام قائماً، ورفع يديه الى السهاء، وقال: اللهمّ إني أبرء اليك مما صنع خالد. ثم دعا علياً صلوات الله عليه، وقال: يا على اخرج الى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك . ودفع اليه مالاً، وقال له: إعقل لهم من قتل

منهم وارجع اليهم ثمن ما أُخذ منهم وانصفهم، فخرج على صلوات الله عليه فودى اليهم عقل الدماء وثمن ما اصبب من الأموال حتى أنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب(١) حتى إذا لم يبق لهم شيء من دم ولا مال إلا وفاه اليهم، قال: هل بق لكم شيء؟؟ قالوا: لا. قال: فإنه قد بقيت معي بقية من المال الذي وجهه معي رسول الله صلوات الله عليه وآله فخذوها احتياطاً لرسول الله صلوات الله عليه وآله ودفع اليهم مالاً كان قد بقى بعد الذي دفعه اليهم، فأخذوه، وشكروه، ودعوا له بخبر.

ثم أتلى النبيّ صلوات الله عليه وآله، فأخبره بالخبر. فقال: أحسنت يا على وأصبت أصاب الله بك المراشد، ثم توجه الى القبلة قائماً رافعاً يديه الى السهاء حتى أنه ليرى ما تحت منكبيه ـ يقول: اللهتم إني أبرأ اليك مما صنع خالد ـ ثلاث مرات ـ .

و إنما فعل ذلك بهم خالد لأنهم كانوا قتلوا عمّه الفاكهة بن المغيرة في الجاهلية، وبلغ رسول الله صلوات الله عليه وآله أن خالد بن الوليد فخر على بعض أصحابه بما أنفقه في سبيل الله. فقال له رسول الله صلوات الله عليه وآله: دع عنك أصحابي يا خالد فوالله لو كان لك أحد ذهباً ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته.

فهذا ماساقه أصحاب السير(٢) مما كان من أمر علي صلوات الله عليه في فتح مكة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ميلغة الكلب: مسقاة تصنع من خشب ليلغ فيها الكلب.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١٥٥/٤.

### [غزوة حنن]

فأما ما كان منه صلوات الله عليه في يوم حنين، فإن رسول الله صلوات الله عليه وآله لما افتتح مكة وسمعت بذلك هوازن اتقوا على أنفسهم، فجمعهم مالك بن عوف النصري وكان سيدهم يومئني وكان فيهم دريد بن الصمة [الجشمي] شيخاً كبيراً قد خرف(١)، فأخرجوه لمعرفته في الحرب وليأخذوا من رأيه(٢) واجتمعوا على تقديم مالك بن عوف، فجمعهم ونزل بهم أوطاس وكان مالك بن عوف قد أمرهم فساقوا معهم الأهل والمال، وكان دريد قد كف بصره وصار كالفرخ على بعير يقاد به، فلما نزلوا، قال: أين نزلتم؟؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الحيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس.

### [ضبط الغريب]

(الحزن: الوعر. والضرس: ماخشن من الاكام والأخاشيب. والدهس والدهاس: الكان اللين من الارض الذي يغيب فيه قوائم الدواب).

<sup>(</sup>١)و هو يومئذٍ ابن ستين و مائة سنة. المغازي ٨٨٦/٢.

 <sup>(</sup>٢) أقول: في العبارة نوعاً من التناقض فانه يؤخذ من رأيه تناقض قد خرف. والظاهر أن كلمة قد
 حرف تصحيف كما هو ظاهر من كتب السير فني المغازي ١٨٨٦/٢ وكان شيخا بجرباً. وكذلك في سيرة
 ابن هشام ٢٠٠٤.

مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير و ثغاء الشاة وبكاء الصغير. قالوا: لأن مالكاً أمر الناس بالجيء بالأهل والمال. قال: ادعوه لي. فدعوه. فقال: يا مالك قد أصبحت رئيس قومك، وهذا يوم كائن لما بعده من الأيام، فلم سقت مع الناس نساءهم وأموالهم. قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله يقاتل عنهم. قال دريد: وهل يرد بذلك المنزمة إن كانت والله لك لم ينفعك إلارجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك وقومك، فأرجع الأهل والمال الى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم. ثم التى عدوك على متون الحيل، فإن كانت عليك كنت قد الحيل، فإن كانت عليك كنت قد احرزت أهلك ومالك فكره مالك أن يكون لدريد في ذلك أمر، فلاطفه في القول، وقال لهوازن: هذا شيخ قد كبر وكبر عقله. فأحس ذلك منه دريد. فقال شعرا:

يا ليتني فيها جذع أخب فيها و أضع (٢)

و كان ذلك مماهيته الله ويسره من أموالهم ليفيئه على رسوله صلوات الله عليه وآله ، فسار رسول الله صلوات الله عليه وآله اليهم في إثني عشر ألف مقاتل، وذلك أنه قدم مكة في عشرة آلاف وخرج معه منها ألفان، فلها قرب من المشركين وهم بحنين تفرقوا له وكمنوا له في واد على طريقه اليهم سبقوه اليه وفيه شعاب ومضايق. ، فلها صار المسلمون فيه وقد أعجبتهم ـ كها قال الله

أقود وطفاء الرمع كأنها شاة صدع

<sup>(</sup>١) و في نسخة الأصل: قومك.

<sup>(</sup>٢) و أضاف ابن هشام ٦١/٤ والقمى في تفسيره ٢٨٦/١:

الجذع: الشاب الحدث، ويريد به منا قوة الشباب، الوطفاء: الطويلة الشعر. والشاة: الوعل. صدع: متوسط بين العظيم والحقير.

عزوجل - كثرتهم (١) لم يشعروا إلا بكتائب المشركين قد خرجت اليهم من تلك الشعاب والمضايق، وشدوا عليهم شدة رجل واحد، فانشمروا راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد.

(قوله: انشمروا: أي انقبضوا، ومنه تشمير الثوب).

و ثبت رسول الله صلوات الله عليه وآله في خمسة من بني عبدالمطلب. وعلى صلوات الله عليه شاهر سيفه، يحميه ويضرب دونه، والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله وكان يومئذ راكباً على بغلة، وقال رسول الله صلوات الله عليه وآله للعباس وكان رجلاً صيتا ـ: ناد بالناس وعرفهم مكاني، وقد أمعن الناس في الهزيمة كما أخبر الله عزوجل بقوله: «وَيَوْمَ حُنَيْن إذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُعْن عَنْكُمْ شَيْئاً وَضافَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ الله سكينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»(٢) يعني الذين ثبتوا مع رسول الله صلوات الله عليه وآله، فظهر من المنافقين يومئذٍ مايسّرونه، فأخرج أبوسفيان أزلاماً من كنانته فضرب بها، وقال: إني أرى أنها هزيمة لا يردها إلا البحر. وقال آخرون منهم (٣): اليوم بطل السحر. وهمّ شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة بأن يقتل رسول الله صلوات الله عليه وآله، وقال: اليوم أدرك ثأرأبي، وكان أبوه قتل ببدر، قال:فتغشى فؤادي شيء لم أملك معه نفسى، فعلمت أنه ممنوع مني. ونظر على صلوات الله عليه وهو يجالد بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله ويذب عنه الى صاحب لواء المشركين وهو من هوازن على جمل والراية معه وهو يطعن بها في المسلمين وقد تضايقوا في وعرهم

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٦\_٢٥

<sup>(</sup>٣) وهم: كلدة و جبلة ابنا الحنبل.

منهزمين. فأهوى على صلوات الله عليه الى صاحب الراية(١) من خلفه فضرب عرقوبي جمله بالسيف فحلها (٢) فوقع الجمل على عجزه، وسقط صاحب الراية عنه فعلاه بالسيف فقتله، فصار حداً والجمل حداً بين المسلمين والمشركين. ونادي العباس ـبأعلى صوتهـ يا معشر المسلمن، يا معشر المهاجرين والأنصار يا أصحاب الشجرة ويا أهل بيعة الرضوان هلمّوا الى نبيكم، فهذا هو!. فجعلوا ينادون من كل جانب: لبيك لبيك!. ولم يكونوا ظنوا إلا أن رسول الله صلوات الله عليه وآله قد قتل، أو رجع فيمن رجع، فجعل الرجل منهم يريد أن يصل اليه بفرسه أو على بعيره فلا يقدر لضيق المكان وازدحام الناس، فيأخذ سلاحه ثم يرمى بنفسه عن مركبه ويدعه ويأتي رسول الله صلوات الله عليه وآله ولما اصيب صاحب لواء المشركين ولم يقدروا على أن يقيموا غيره مكانه انحلَّ نظامهم واضطربوا وضرب الله عزوجل في وجوههم وأيّد رسوله بجنود لم تروها كما أخبر سبحانه، فما رجع آخر الناس من الهزيمة إلا والأسارى بين يدي رسول الله مكتوفين والغنائم قد حيزت، وكان من على صلوات الله عليه يومئذٍ من البلاء ما لم يكن لأحد مثله، وقامت الأنصار فيه لما انصرفوا مقاماً حسناً.

#### [مقتل دربد]

و لحق يومئذ ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة وهو على جمل في شجار. (و الشجار: خشب الهودج فاذا غشى صار هودجاً).

> (۱) و هو أبو جرول وكانت يرتجز: أنا أبو جرول لا براح

. و . و . فضربه علي صلوات الله عليه وهو يقول:

> قد علم القوم لدى الصباح (٢) و في الأصل: فقدهما.

حتى نبيح القوم أو نباح

إني في الهيجاء ذو نصاح

فتوهم انه امرأة، فأخذ بخطام الجمل وأناخه، فإذا هو بشيخ كالفرخ، فأخذ السيف وتقدم اليه ليقتله. فقال له دريد: ماذا تريد؟؟ قال: أقتلك!، قال: ومن أنت؟؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي، فضربه بسيفه فلم يصنع السيف فيه شيئاً. فقال له دريد: بئسها أسلحتك المك! خذ سيفي فهو في مؤخر الرحل في الشجار، ثم اضرب به فارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كنت كذلك أضرب الرجل، ثم اذا أتيت المك فأخبرها إنك قتلت دريد بن الصمة وكثيراً ما منعت من نسائكم، فقتله ثم أخبر امه!. فقالت له: ويلك والله لقد أعتق من المهاتك ثلاثاً من الأسر.

#### [الغنائم]

و أصاب رسول الله صلوات الله عليه وآله من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء، ومن إلابل والشاة ما لا يدرى عدته. فقسم رسول الله كثيراً من سبيهم، ثم وفد منهم على رسول الله صلوات الله عليه وآله وقد أسلموا. فقالوا: يارسول الله، إنا ونساءنا أهل مال وعيال وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك فامنن علينا بفضلك فإنما نساءنا عماتك وخالاتك وحواضنك اللواتي كن يكفلنك (يعنون: إنه كان صلوات الله عليه وآله استرضع فيهم)، وقالوا: يا رسول الله لو كنا ملحنا (أي: أرضعنا) الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزل بنا مثل الذي نزل لرجونا عطفه وعايدته علينا وأنت خير المكفولين. فقال لهم رسول الله صلوات الله عليه وآله أبناؤكم ونساوكم فنساؤنا وأبناؤنا أحب الينا. فقال لهم رسول الله صلوات الله عليه وآله: أما ما فنساؤنا وأبناؤنا أحب الينا. فقال لهم رسول الله صلوات الله عليه وآله: أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم، فإذا أنا صليت الظهر بالناس وكان ذلك كفوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله المسلمين وبالمسلمين الى

رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم ذلك وأسأل لكم.

فلما صلى رسول الله صلوات الله عليه وآله بالناس الظهر بمكة، قاموا، فتكلموا بالذي أمرهم به. فقال صلوات الله عليه وآله: أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم.قال المهاجرون: وماكان لنا فهولرسول الله صلوات الله عليه وآله. فقال وآله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلوات الله عليه وآله. فقال الأقوع بن حابس: أما أنا وبنو تميم، فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو سليم، فلا. فقالت بنو سليم: فزارة، فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم، فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلوات الله عليه وآله. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: أما من تمسك منهم بحقه من أهل السبي، فله بكن نسمة منه سنة فرائض (يعني من الغنيمة) فرد الناس عليهم أبناءهم ونساءهم. وقسم رسول الله صلوات الله عليه وآله المال على الناس. ونادى مناديه أدوا الخياط والخيط.

و كان عقيل بن أبي طالب قد دخل يومئذ على امراته(١) وسيفه متلطخ بالدم. فقالت له: قد عرفت أنك قد قاتلت، فاذا أصبت من الغنيمة. فقال: دونك هذه الابرة تخيطي بها، فاقتلع ابرة من ثوبه، فدفعها اليها، ثم سمع منادي رسول الله صلوات الله عليه وآله وهو يقول: أدّوا الخياط والخيط فإن الغلول يكون على أهله عاراً وشناراً يوم القيامة. فقال عقيل لامرأته: لا أرى أبرتك إلا وقد فاتتك، فأخذها ورمى بها في المغنم.

### [عطاء المؤلّفة قلوبهم]

و أعطى رسول الله صلوات الله عليه وآله المؤلّفة قلوبهم من الغنائم ما يستميلهم بذلك في الإسلام، أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل. قالوا: وقد

<sup>(</sup>١) و هي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة.

كان ممن أعطاه ذلك أبو سفيان ابن حرب ومعاوية ابنه، وحكيم بن حزام، والحارث بن الحارث بن كلدة، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وخويطب بن عبدالعزى، والعلاء بن حارثه، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، ومالك بن عوف، وصفوان بن امية فهؤلاء أكابر المؤلّفة قلوبهم يومئذ وأعطى آخرين منهم دون ذلك.

## [إسلام مالك بن عوف]

و سأل رسول الله صلوات الله عليه وآله عن مالك بن عوف ـسيد هوازن يومئنيـ ما فعل؟؟ فقالوا: لحق بالطائف وتحصّن بها مع ثقيف يا رسول الله. قال: فأخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت اليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل. فأخبر بذلك. فخرج من الطائف متسلّلاً عن ثقيف لئلّا يعلموا به فيحبسوه. وأتى رسول الله صلوات الله عليه، فرد عليه أهله وماله وزاده مائة من الإبل، وأسلم وحسن إسلامه.

و تكلّم الناس فيما أعطاه رسول الله صلوات الله عليه وآله المؤلّفة قلوبهم على ضعف إسلامهم. فقيل إن قائلاً قال: أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة من الإبل وتركت جعيل بن سراقة. فقال صلوات الله عليه: أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ولكن تألفتها على الإسلام ووكلت جعيلاً الى إسلامه.

(الطلاع: ما طلعت عليه الشمس من الأرض. يقال منه لوكان لي طلاع الأرض مالاً لافتديت به من هول المطلع).

و بلغه صلّى الله عليه وآله مثل ذلك من الأنصار، فجمعهم، ثم قال: يا معشر الأنصار ما مقالة بلغني عنكم أوجدة أوجدتموها في أنفسكم لما اعطيته المؤلّفة قلوبهم. أفلم تكونوا(١) ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألّف بين قلوبكم؟؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، أتيتنا مكذوباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، فوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم الى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله الى منازلكم، فوالذي نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت رجلاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار وأبناء أبناء لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء

(اللعاعة: بقلة ناعمة شبهها صلوات الله عليه وآله وضربها مثلاً بنعيم الدنيا، كما قال ـفي موضع آخرـ: الدنيا حلوة خضرة).

فهذه أخبار أهل السير من العامة و ثقات أصحاب الحديث منهم عندهم يخبرون أن معاوية من المؤلفة قلوبهم ويخبرون عن فضل علي صلوات الله عليه. ثم معاوية بعد ذلك ينافس علياً صلوات الله عليه في الإمامة ويدّعيها معه!!!.

و رووا أيضاً في ذلك أن رجلاً وقف و رسول الله صلوات الله عليه وآله يقسم غنائم حنين يومئذ، وقد أعطى المؤلفة ما أعطاهم. فقال: يا محمد قد رأيت ما صنعت منذ اليوم، فلم أراك عدلت ، فغضب رسول الله صلوات الله عليه وآله. فقال: ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟؟ مضى الرجل. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: يخرج من ضيضىء هذا! قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـبـ: آثكم.

الدين كما يمرق السهم من الرمية (يعني الخوارج) وذكر أمرهم، وسيأتي بتمامه في موضعه إن شاء الله تعالىٰ.

فهذه غزوات رسول الله صلوات الله عليه وآله التي قاتل فيها المشركين لم يكن لأحد فيها من العناء والصبر والجلد والفضيلة مثل الذي كان لعلي صلوات الله عليه، ثم علمت العرب أنه لا طاقة لها بحرب رسول الله صلوات الله عليه وآله، فجعلت وفودها تفد عليه مسلمين مؤمنين به. وخرج صلوات الله عليه وآله الى تبوك واستخلف علياً صلوات الله عليه، وقوله له: وقد ذكرت ما كان منه اليه عند ما ذكر الناس من تخلف، وقوله له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولم يتخلف علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلوات الله عليه وآله في غزوة غيرها. ولم يكن فيها قتال وإنما وادع رسول الله صلوات الله عليه وآله فيها أهل تبوك على إعطائهم الجزية، فكتب بذلك لهم عهداً، وانصرف الى المدينة.

### [سرايا الرسول]

فأما ما أخرجه رسول الله صلوات الله عليه وآله من السرايا فانه لم يبق أحد من أصحابه إلا أخرجه في سرية وأمر عليه غيره غير علي صلوات الله عليه فانه لم يؤمر عليه أحد قط إبانة لفضله واستحقاقه الإمامة من بعده. وغزاه غزوتين عزوة اليمن وغزوة بني عبدائله بن سعيد من أهل فدك ـ فأرضى الله ورسوله فيها. وكان آخر بعث بعثه رسول الله صلوات الله عليه وآله بعث أسامة بن زيد بن حارثة، وقد نعيت نفسه اليه صلوات الله عليه وآله وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وأوعب معه جميع المهاجرين الأولين لم يُبق منهم أحداً غير علي صلوات الله عليه إلا وقد أمره بالنفور مع أسامة بن زيد.

فاعتلَّ صلوات الله عليه وآله العلَّة التي قبض فيها وقد برّر أسامة بأصحابه. وكان آخر ما عهده أن قال: نفذوا جيش أسامة ولا يتخلف أحد ممن أنفذه معه أراد أن يصفو الأمر لعلي صلوات الله عليه وألا يعارض أحد فيه، فتثاقلوا الى أن قبض رسول الله صلوات الله عليه وآله، وكان من أمرهم ما قد كان.

فهذه جملة ما جاء في السير عن العامة في فضل جهاد علي صلوات الله عليه. ونحن نذكر نكتًا بعد ذلك مما روى في مثله. المعدد البو غسان بإسناده عن عبدالله بن عصمة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: أخذ النبيّ الراية يوم خيبر فهزها، ثم قال: من يأخذها عقها، فجاء الزبر ليأخذهامن يده، فقال له: امط امط (أي: زل).

ثم قال: والذي نفسي بيده(١) لأعطيتها رجلاً لا يفر(٢)! هاك يا على. فدفعهااليه. فانطلق حتى فتح الله على يديه خيبر وفدك ، وجاء بعجوتها وقديدها(٣).

[۲۸۷] أبو عسان بإسناده عن اسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا مع رسول الله صلوات الله عليه وآله، فانقطعت نعله، فرمى بها الى علي صلوات الله عليه، ثم ذكر القرآن، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويله كها قاتلت على تنزيله، فقال أبوبكر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا ولكن هو ذلكم خاصف النعل.

[۲۸۸] على بن هاشم بإسناده عن على صلوات الله عليه، إنه قال: عمّمني رسول الله صلوات الله عليه يوم غدير خم بعمامة سدل طرفها على منكبي. وقال: إن الله أيدني يوم بدر وحنين بملائكة معمّمين، هذه العمامة حاجزة بن المسلمن والمشركن.

[۲۸۹] و بآخر يرفعه الى أبي رافع، أنه قال: كان على صلوات الله عليه صاحب راية النبي صلوات الله عليه وآله وحاملها في كل غزوة غزاها، وكانت راية النبي صلوات الله عليه وآله معه يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم بنى النضير ويوم بنى قريظة ويوم بنى المصطلق من خزاعة

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ : والذي كرم وجه محمد.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة الاصل: رحلاً لا يغرني بها.

<sup>(</sup>٣) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس ـ فعيل بمعنى مفعول والعجوة: نوع من التمر.

ويوم بني لحيان من هذيل ويوم خيبر ويوم الفتح ويوم حنين ويوم الطائف.

[ ٢٩٠] محمد بن عبدالله الهاشمي، قال: قلت لسفيان النوري: حدّثني من فضائل علي صلوات الله عليه بحديث: فقال: حدّثني منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود، قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلوات الله عليه وآله إذ مرّ علي صلوات الله عليه مسرعاً فدعا به رسول الله صلوات الله عليه وآله، فقال له: مالي أراك مسرعاً يا علي؟ فقال: لحاجة لأهل البيت يا رسول الله. قال: اذهب أعانك الله فازلت معيناً فرّاجاً للكرب.

[۲۹۱] محمد بن سعيد بإسناده عن الماجشون، قال: تخلّف علي صلوات الله عليه من بدر لدفن ابنة رسول الله صلوات الله عليه وآله، فجعل رسول الله صلوات الله عليه وآله ينتظره، ويقوم مرة ويقعد اخرى، ينظر الى الطريق ويقول: إن يكن لله عزوجل بعلي حاجة فيشهده بدراً، فهو على ذلك إذ أقبل شخص على البعد. فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله كن علياً، فقرب فإذا هو على صلوات الله عليه.

[۲۹۲] محمد بن سعيد بإسناده عن أبي ذر رحمة الله عليه أنه قال: أقسم بالله أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وحمزة وعبيدة رضوان الله عليهم، وعتبة وشيبة والوليد كما تبارزوا يوم بدر «هذان خصمان اختصموا في ربهم»٠

[۲۹۳] أبو صالح بإسناده عن موسى بن عقبة، أنه قال: لما كان يوم الأحزاب أقبل عمرو بن عبدود العامري، وكان من أشد الناس شجاعة وإقداماً. فضرب فرسه، فأجازه الخندق، ثم طفق ينادي: هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد، فلما طال ذلك به، أنشد: يقول:

بجمعهم هل من مبارز في موقف القرن المناجز متسرعا نحو الميزاهز إن الشجاعة للفتى والجود من كرم الغرائز

و لقد بححت من النداء و وقفت حن دعوتهم إنى كـــذلـــك لم أزل

قال: فقام على بن أبي طالب صلوات الله عليه، فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: يا على إنه عمرو بن عبدودٌ. فقال على: أستعين بالله عليه يا رسول الله. فأذن له رسول الله صلوات الله عليه وآله، ودفع اليه سيفه ذاالفقار. ورفع رسول الله صلوات الله عليه وآله يده، وقال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. ومضىٰ على صلوات الله عليه وهويقول شعراً:

> إثبت أتاك لما دعوت مجيب صوتك غير عاجز ذونيه و بصيرة والصدق ينجى كل فائز إنى لأرجو أن تـقوم عليك نائحة الجنائز(١)

فقال عمرو: من أنت؟ قال: على بن أبي طالب. قال: كفو كريم ولست من رجالي. فقال على صلوات الله عليه: يا عمرو إنه بلغني عنك إنك نذرت أن لا يدعوك أحد الى خصلتين إلا أجبته الى إحداهما ، قال: أجل!. قال: فاني أدعوك الى الله والى رسوله والى الإسلام. قال: ما أبعدني من ذلك. قال: فاني أدعوك الى النزال. قال: نعم،

(١) و اضاف سبط الجوزي في تذكره الخواص ص ١٥٧:

من ضربة نجلاء يسبمع عسنسدهسا صبوت الهيزاهيز

ضربة نجلاء: واسعة. الهزاهز: الحدوب الشدائد · البحة والبحاح: غلظ وحشونة الصوت. المناجز: المبارز والمقاتل.

هى أهون الخصلتين علي، فاضطربا بأسيافها ساعة وثارث عجاجة. ودعا رسول الله صلوات الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه دعاءاً كثيراً، فأعانه الله عزوجل على عمرو بن عبدود، فقتله، وانجلت العجاجة وعلى صلوات الله عليه يمسح سيفه عنه، ويقول:

أعلى تقتحم الفوارس هكذا يازرته فتركته متجدلاً وعففت عن أثوابه ولوأنني آلى ليقتلني بحلفة كاذب نصر الحجارة من سفاهة رأيه لا تحسن الله خاذل دينه

عني وعهم حدّثوا أصحابي بمصمم في الكفّ لبس بنابي كنت الجدل بزني أثوابي وحلفت فاستمعوا الى الكذاب ونصرت ربّ محمد بصواب ونبيه يا معشر الأحزاب

[٢٩٤] عبدالله بن زياد بإسناده عن أبي رجا العطاردي، أنه سمع قوماً يقعون في رجل كان والله مقامه ساعة بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله أفضل من أعماركم حمعاً.

[ ٢٩٥] محمد بن عبدالله بن بكير بإسناده عن محمد بن كعب القرظي قال: تفاخر العباس وعثمان بن طلحة، فقال العباس: أنا ساقي الحجيج. وقال عثمان بن طلحة: أنا صاحب البيت، وعندي مفتاحه. فقال علي عليه السّلام: لكنني أسلمت وآمنت بالله ورسوله وجاهدت في سبيل الله قبلكما فلي في ذلك من الحظ ماليس لكما . فأنزل الله عزوجل: «أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِد الْحَرامِ كَمَنْ ءَاَمَنَ بِالله وَالْيُوْمِ الْخَرو وَجاهَدَ في سَبِيلِ الله لِلْ يَسْتَوفُنَ عِنْدَ الله في الله لِه الله والهوم و الظالِمينَ. اللَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في سَبيلِ الله بأموالِهِمْ وَ الظالِمينَ. اللَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في سَبيلِ الله بأموالِهِمْ وَ الظالِمينَ. اللَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في سَبيلِ الله بأموالِهِمْ وَ

أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَ الْوَلْئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ»(١).

فإذا كان المجاهد في سبيل الله أفضل من القاعد عن الجهاد كان كذلك أكثر المجاهدين عناءاً في الجهاد وبذلاً لنفسه فيه أفضل ممن قصر عنه، كما يكون من جاهد أدنى جهاد وقاتل أقل قتال أفضل في ذلك ممن شهد ولم يقاتل، وللشاهد وإن لم يقاتل فضل على من لم يشهد لأن الشاهد وإن لم يقاتل فقد كثر جمع المجاهدين، وكان في جملة من أرهب المشركين وقد ذكرت في هذا الباب ماجاء من جهاد على صلوات الله عليه وسبقه الى الجهاد وبذله فيه نفسه ومحاماته عن رسول الله صلوات الله عليه وسبقه الى الجهاد وبذله فيه نفسه ومحاماته عن رسول الله صلوات الله

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٩ و ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الحديد:١٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٦ - ٩٦.

عليه وآله ما قد أجمعوا عليه وماهو معروف ثابت مشهور في مقاماته في الجهاد و كفايته فيه ما ليس لأحد من المسلمين مثله مما قد أجمعوا عليه، واعترف جميعهم له به وشهد له به رسول الله صلوات الله عليه وآله وجبرائيل عليه السّلام كما جاء فيا أثبتناه في أول هذا الكتاب من الرواية في ذلك.

## [أحاديث في الجهاد]

و قد جاء في فضل الجهاد و المجاهدين عن رسول الله صلوات الله عليه وآله مايخرج عن حدّ هذا الكتاب ذكره، من ذلك .

[۲۹۹] قوله صلوات الله عليه وآله: من خير الناس رجل حبس نفسه في سبيل الله، يجاهد أعداءه يلتمس الموت أو القتل في مطافه.

[۲۹۷] و قال صلوات الله عليه وآله: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا و مافيها.

[۲۹۸] و قال صلوات الله عليه وآله: مقام أحدكم يوماً في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً، ويوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه.

[۲۹۹] وقال صلوات الله عليه وآله: يرفع الله عزوجل المجاهد في سبيله على غيره مائة درجة في الجنة، مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض. و قال صلوات الله عليه وآله: المجاهدون في سبيل الله قواد أهل

[٣٠١] وقال صلوات الله عليه وآله: أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله عزوجل.

و قد قال الله سبحانه: «إنّ الله يُعِبُ النّذينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ»(١)، فأحبهم اليه أسبقهم لذلك وأقومهم به وأشدهم قياماً به واكثرهم عناءاً فيه، فمن كان أحب الخلق الى الله تعالى وأفضلهم لديه واكرمهم منزلة عنده أليس هو أوجب من أطاعوه وقدموه ولم يتقدموا عليه، فإذا كان كم زعموا يجب أن يختاروا لأنفسهم اماماً، فهل يجب أن يقع الإختيار إلا على من هذه صفته، وهذه عندالله عزوجل منزلته. ومن قول من قال: ان لهم أن يختاروا. إنهم لا يختارون إلا الأفضل منهم، وقد ذكرت من فضل على صلوات الله عليه فيا تقدم من هذا الكتاب، ونذكر إن شاءالله فيا بقى منه مالايجب معه لمن نظر فيه وقق لفهمه أن يقدم على صلوات الله عليه أحداً من الناس.

و إنما رجوت بما صنّفته من هذا الكتاب وألّفته، وكان قصدي فيه الذي قصدته وما أدخلته من تضاعيف الأخبار فيه من الكلام، ومابيّنته وشرحته أن يهدي الله به من نظر اليه أوسمع ما فيه فيتولّى من أمرالله عزوجل بولايته، ويقدم من قدمه الله عزوجل ويؤخر من أخره وينظر في ذلك نظر ناصح لنفسه، ولا يورطها الهلكة باتباع غيره، وكراهة أن يفارق من تقدم من سلفه وهم كها قال الله عزوجل: «يَلْكَ أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَيْ تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ»(٢). وقال: «كُلُّ نَفْسِ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ»(٣)، وأقصد بما ذكرته الزراية والرد على من مات وانقضى أمره وفات، إذ لا يغني ذلك، ولو قصدناه لم يغن عنهم شيئاً، ولسنانسمع من في القبور ولا نعارض من

<sup>(</sup>١) الصف: ٣.

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٣.

فيها بالنكر، وإنما نسمع الأحياء «وَ يِحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرينَ»(١). كما قال الله عزوجل وهو أصدق القائلين.

و نسأل الله توفيقاً لما يرضيه و يزدلف لديه وهداية اليه لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين، وأن يظهر دينه على الدين كله (كما وعد في كتابه المبين ويورث الأرض)(٢) كما وعد عباده الصالحين، ويجمع من فيها على طاعتهم أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل.

تم الجزء الثالث من كتاب شرح الأخبار في فضائل الائمة الأطهار. و الحمد لله وحده و صلّى الله على محمّد وآله الطاهرين و سلّم تسلمهاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱)يس: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين زيادة من نسخة ـ ب ـ .





مخطط لأهم البلدان الواردة في هذا الجزء

الجزواليا من الجزواليا من المجافية الميام الميان ا

لروالا بمن لتاب ش المجامي حاد اميرا لمؤتمنين على صلوات الله عليه حبوع الكايني، والقاسمة والمار شدي. ويه لسمالتلالوطن الرحيم سيني في المون الدعض باسناده من اليسعيد المن كي الزقال للعلوسا ننتظر بسولانكم وفخرج اليناه بعض بوت مسائر فقنام فحرش فانتقاد يشائه نغل فالخذها كاعم أنخلق عد ليطح فأوقام بسول الله ننتظ أونحر فيام معروفي القوم يوه لدابو بدوع مقال الرسوك انثهران منكرين يتألى عاقاوط هذا الغرائ كاقالح فانزيلر فاستنتر فطالبوبلروع زنقال كأملكنه فاصفالنعا وقال الوسعيد مريئ للندري فاستربكا لمبنزه فلريوفه لمالسا فغلت انرشي تدسعوم رسولانته فبلزلا وفحديث اخراه البكر فالانا هويار بهول الله صوعرا بضافاك أوللنرخاسة النعرافي علما وبالخرعم اسهول برجاع البران ويلاقام الماتيم وهؤ

خبلاالل

## المن الراب من كاش الاخدال في في والاندال طفات و في والاندال طفات و المنابك الرسيد الرسيد الرسيد ؟

بهوش فسيآ ودفقها معضى فانقطع فيشتة نغله فاختزعاه لخي كالكير فتخلب عليه كبضلحها وقام رسولالتي صلمالا بالدعليد بغنطرونحن معدقها أ وبيالغو ملويكه عروتل مهول الدصليال معليدان مبكوم نفاط خلئا والمعدا الغان كافا تلاعل توالمدخات فسأحا الويمل عوضا للا وكليدة صفوالعك فالسابوسعيدالحنري فأبدته لابنزم ماوفح لل إسا فعلت الدشي قد تمع من وسطاله علو قبل ولد و في حدسك مدعلين المات المعلمدورات عرب عرب الماماء مداليد المالا فأم العلى الله عليدوهو في الوحيد فعاله فآمير المومين لناسُدك اللأكات والتعليص يتنتن واللعديع إندماكات فيتوال نيشكة وماس على عدس الألين صلى لدعلدوالدقال لنسائيه ليت شعرى التكريس من الخل آلاد فتخرج صن بعدا كلاب لخوب بتناعد يمنها معت س بغ تم تنجومعدان کا دت و با خسریت ل فتایش به ناده نسیا ﴿

الجرالبوايع

صورة الصفحة الأولى من نسخة ـ د ـ

## بِاللَّهُمُّ الْكُوْلُولِيَّ الْمُؤْلِقِيِّ مِنْ وبه نستعين في جميع الامور

٢] الدغشي، بإسناده، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: كنا جلوساً ننتظر رسول الله صلوات الله عليه وآله، فخرج الينا من بعض بيوت نسائه، فقمنا معه غشي، فانقطع شسع نعله، فأخذها علي صلوات الله عليه فتخلّف عليها، ليصلحها، وقام رسول الله صلوات الله عليه وآله ينتظر، ونحن معه قيام وفي القوم أبوبكر و عمر..

فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله: إنّ منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كها قاتلت على تنزيله، فاستشرف(١) لها أبوبكر و عد!

فقال: لا، ولكنه خاصف النعل.

قال أبو سعيد الخدري: فأتيته بها لأبشره، فلم يرفع لها رأساً، فعلمت أنه شيء قد سمعه من رسول الله صلوات الله عليه وآله قبل ذلك.

و في حديث آخر: أن أبابكر قال: أنا هو يا رسول الله · وعمر أيضاً.

قال: لا، و لكنه خاصف النعل، يعنى علياً صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>١) استشرف: اي من تطلع لها و تعرض لها (النهاية ٤٦٢/٢).

[٣٠٣] إسماعيل بن رجا(١) عن أبيه: أن رجلاً قام الى على صلوات الله علي علي الله الله أكان في عليه و هو في الرحبة، فقال: يا أميرالمؤمنين، اناشدك الله، أكان في النعل حديث؟؟

قال: اللهم نعم، أنه مما كان يسر الى نبيك (٢).

[٣٠٤] وبآخر، عن ابن عباس: أن النبى صلوات الله عليه وآله قال لنسائه: ليت شعري، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، التي تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلي كثير.

(و الحوأب: عين بين البصرة و مكة و هو الذي نزلته عائشة لما قفلت الى البصرة في وقعة الجمل) ثم تنجو بعد أن كادت(٣).

[٣٠٥] و في حديث آخريقتل كثير، قتلى عن يمينها و عن يسارها في النارثم تنقلت بعد ما كادت.

ثم نظر الى عائشة (؛) فقال لها: انظري يا حميرا ألا تكوني أنت هي ؟؟ ثم التفت الى علي عليه السّلام. فقال له: يا أبا الحسن إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها.

[٣٠٦] و بآخر عن خالد بن الاعصرى أنه قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: أمرني رسول الله صلوات الله عليه و آله، أن اقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين.

[٣٠٧] و بآخر عن ابراهيم النخعي قال: مرّ رسول الله صلوات الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) و في الاصل: اسماعيل بن رجا عن جابر عن ابيه وهو تصحيف، راجع تخريج الحديث.

 <sup>(</sup>۲) و في تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦٩/١ الحديث ١١٨٦: أنه مما كان يسره التي رسول الله
 (ص) وأشار بيديه ورفعها.

<sup>(</sup>٣) و في كتاب الجمل للمفيد ص ٢٣٠: و تنجو بعد ما كادت.

<sup>(</sup>٤) و في مناقب الخوارزمي ص ١١٠: فضحكت عائشة.

في الأمريقتل الناكثين والقاسطين والمارقين \_\_\_\_\_\_\_ ٣٣٩

بعلى عليه السّلام، فقال له: لتقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين.

[٣٠٨] و بآخر عن علي صلوات الله عليه وآله، أنه قال: أمرت بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين. فأما الناكثون فأصحاب الجمل، و أما القاسطون فأهل الشام(١)، وأما المارقون فالخوارج(٢).

[٣٠٩] و بآخر عن أبي مخنف(٣) أنه قال: دخلت على أبي أيوب الأنصاري، و هو يعلف خيلاًله، فقلت له: يا أبا أيوب قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله صلوات الله عليه وآله، فلما أن أظهر الله الاسلام، جئت الى المسلمين تقاتلهم به؟؟

فقال: نعم، أمرنا رسول الله صلوات الله عليه وآله بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين. فقد قاتلنا الناكثين، و هم أهل الجمل، والقاسطين، وهم أهل الشام. وأنا مقيم حتى اقاتل المارقين بالنهروان والطرقات(؛)، ووالله ما أدري أين هي. [ولكن لابد من قتالهم إن شاء الله](ه).

[٣١٠] و بآخر عن أبي كعب الحارثي، أنه قال: خرجت حتى أتيت المدينة وذلك في أيام عثمان بن عفان، فدخلت اليه وسألته عن شيء من أمرالدين، وقلت: ياأمير المؤمنين إني امرؤ من أهل اليمن من بني

 <sup>(</sup>١) و في النهاية لابن الاثير ٦٠/٤ الناكئون: أصحاب الجمل لأنهم نكثوا بيعتهم [مع علي عليه السلام]. والقاسطون: لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليه؛ المارقون: لأنهم مرقوا من الدين.

<sup>(</sup>٢) و هم: معاوية و أصحابه.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ و لكن في المصادر التي راجعتها وهي مجمع الزوائد ٢٣٥/٩ وكفاية الطالب
 ص١٦٦٠ عن أبي صادق عن محنف بن سليم أتينا أبا أيوب.

<sup>(</sup>٤) و في مجمع الزوائد ٢٣٥/٩: بالسعفات بالطرقات بالنهروانات.

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من تاريخ دمشق ١٧٠/٣.

الحارث(١)، وإني أريد أن أسألك عن أشياء فأمر حاحبك ألا يحجبني.

فقال: يا وَثاب، إذا جاءك هذا الحارثي، فأذن له.

قال: فكنت إذا جئت، قال: من هذا؟؟ فقلت: الحارثي. اذن لي. فحئت يوماً فقرعت الباب. فقال: من ذا؟ فقلت: الحارثي، فقال: ادخل. فدخلت، فإذا عثمان جالس وحوله نفر من أصحاب الني (٢) صلوات الله عليه وآله سكوت لا يتكلمون كأنّ على رؤوسهم الطبر، فسلّمت، ثم جلست ولم أسأله عن شيء لما رأيت من حالهم، فبينا أنا كذلك إذ جاء نفر ، فقالوا: أبى أن يجيء. فغضب عثمان ، وقال: أبى أن يجيء؟؟! اذهبوا فجيئوا به!! فإن أبى أن يجيىء فجروه جراً، هَكثت قليلاً، و انصرفوا فجاء معهم رجل آدم طوال أصلع ـ في مقدم رأسه شعرات [وفي قفائه شعرات]...

فقلت: من هذا؟؟ فقالوا: عمار بن ياسر. فقال له عثمان: أنت الذي تأتيك رسلنا، فتأبى أن تأتى؟، فكلمه عمار بن ياسر بشيء لا أدري ما هــو ، ثم خرج، فمازلوا ينفضون من حوله حتى مابقي أحد [معه غيري].

فقام عثمان و قمت معه حتى أتى المسجد، فإذا عمار بن ياسر جالس الى سارية من سواري المسجد، وحوله نفر من أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله وهو يحدثهم، و هم يبكون.

<sup>(</sup>١) و في بحار الانوار مجلد ٨ ط قديم /٣٢٦: بني الحارث بن كعب.

<sup>(</sup>٢) و كلمة: «من أصحاب النبي» لم تكن في الرواية التي نقلها صاحب بحار الأنوار والموجود:نفر من أصحابه مسكون

فقال عثمان لحاجبه: يا وثاب عليّ بالشرط(١)، فجاء بهم. فقال : فرقوا بين هـؤلاء \_يعني عماراً والذين كانوا حوله ففرقوا بينهم، ثم اقيمت الصلاة.

فتقدم عثمان ليصلي بالناس فلما كبر، قامت امرأة في حجرتها. فقالت: أيها الناس اسمعوا، ثم تكلمت، فذكرت رسول الله صلوات الله عليه وآله ومابعثه الله به، ثم قالت. ضيعتم أمرالله و خالفتم عهده و نحواً من هذا. ثم صمتت.

ثم تكلمت اخرى، بمثل ذلك، فاذاهما عائشة و حفصة.

فلما سلّم عثمان، و أقبل على الناس. فقال: إن هاتين لفتانتان(٢) يفتنان الناس، والله لتنتهيان عن سبّي أو لأسبكما ماحلّ لي السب، فاني بأصلكما لعالم.

فقال له سعد بن أبي وقاص: أتقول هذا لحبايب رسول الله صلوات الله عليه وآله؟؟ فقال له عثمان: وما أنت وذا؟

ثم أقبل عثمان على سعد عامداً عليه [ليضربه].

قال: و انسلّ سعد و خرج، وأتبعه عثمان، فلقيه على عليه السّلام [عند باب المسجد] فقال: أين تريد؟؟ قال: اريد هذا الكذا و كذا \_ يعني سعداً فقال له على عليه السّلام: أيها الرجل، دع هذا عنك .

قاقبل عليه عثمان بالكلام، فلم يزل الكلام بينها الى أن غضب عثمان. فقال لعلي صلوات الله عليه: ألست المتخلّف عن رسول الله صلوات الله عليه وآله يوم تبوك ؟ فقال له علي صلوات الله عليه: ما تخلّفت عنه، ولكنه خلّفني رسول الله صلوات الله عليه في أهله، وأنت

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: بالشرطة.

تعلم ذلك ومن حضر. ولكن ألست الفارعن رسول الله صلوات الله عليه يوم احد؟ وهمّ كل واحد منها بصاحبه، فقام الناس و حجزوا بينها.

قال: فلما رأيت ما حدث بالناس خرجت من المدينة. فأتيت الكوفة، فوجدتهم قد وقع بينهم اختلاف وردّوا سعيد بن العاص ولم يدعوه يدخل اليهم، فلما رأيت ذلك رجعت الى أهلى باليمن.

[٣١١] و بآخر عن محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال: أرسل التي سعيد بن عبدالملك بن مروان، فأتيته، فأقبل يسألني، فرأيته رجلاً قد لتي أهل العلم و حادثهم، فأذا هوليس في يده شيء من أمر عثمان إلا أنه يقول: خرجت عائشة تطلب بدمه.

فقلت له: أي رجل كان فيكم مروان بن الحكم؟ فقال: ذاك سيدنا و أفضلنا.

قلت: فأي رجل ترون علي بن الحسين عليه السّلام؟ قال: صدوقاً مرضياً.

قلت: فأني أشهد على علي بن الحسين عليه السّلام أنه حدّثني إنه سمع مروان بن الحكم يقول: انطلقت أنا وعبدالرحمان بن عوف(١) الى

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل و في نسخة ب، ولكن الشيخ المفيد نقل في كتاب الجمل ص٧٦: جاءها مروان بن الحكم وسعيد بن العاص. ومن المؤكد أنه لم يكن عبدالرحمان بن عوف لانه توفى سنة ٣١ أو ٣ للهجرة وأن عثمان قتل في سنة ٣٥ أي بينها ٣ أو ٤ سنين كما ذكره العسقلاني في الأصابة ٤٦٣/٢ الرقم ٤٤٨ قال: (قال ابن إسحاق: قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وإثنين وعشرين يومأ من خلافتة فيكون ذلك في ثانى وعشرين ذي الحجة سنة خمس وثلا ثين).

و قال البلاذري في أنساب الأشراف ٤/٠٠٠١ المشتد الأمر على عثمان أمر مروان بن الحكم و عبدالرحمان بن عتاب بن أسيد. وقال ابن سعد في طبقاته:أتاها مروان وزيد بن ثابت وعبدالرحمان بن عتاب. ومن المحتمل أن المؤلف أراد ذكر عبدالرحمان بن عتاب والتصحيف من الناسخ.

عائشة، وهي تريد الحج، وعثمان قد حصر. فقلت لها: قد ترين أن هذا الرجل قد حصر، فلو أقت فنظرت في شأنه وأصلحت أمره!

فقالت: قد غربت غرايري(١)، وأدنيت ركائبي، وفرضت الحج على نفسي، فلست بالتي اقيم، فجهدنا(٢) عليها، فأبت، فقمت من عندها، وأنا أقول ـوذكر بيتاً من شعر تمثل به(٣) ـ.

فقال: فقالت: أيها الرجل المتمثل بالشعر ارجع ، فرجعت، فقالت: لعلّك ترى أني إنما قلت هذا الذي قلت وأنا أشك في عثمان، وددت والله، أنه مخيط عليه في بعض غرايري هذه حتى أكون التي أقذفه في المر(٤) ثم ارتحلت حتى نزلت ماء يقال له: الصلصل(٥).

و بعث الناس عبدالله بن العباس على الموسم و عثمان محصور، فمضىٰ حتى نزل ذلك الماء.

فقيل لها: هذا ابن عباس قد بعث به الناس على الموسم، فأرسلت الليه. فقالت: بابن عباس إن الله عزّوجل أعطاك لساناً وعلماً، فاناشدك الله أن تخذل الناس عن قتل هذا الطاغية عشمان غداً، ثم انطلقت الى مكة.

فلما أن قضت منسكها (٦) وانقضى أمر الموسم بلغها أن عثمان قد

(٢) وفي نسخة الأصل: فألححنا.

دحتى إذا اضطرمت أجنما

و حرق قيس علمي البلا

<sup>(</sup>١) الغرارة: بكسر المعجمة: الجوالق.

<sup>(</sup>٣) و في أنساب الأشراف قال مروان:

<sup>(</sup>٤) الم: البحر.

<sup>(</sup>٥) و في كتاب الجمل ص ٧٧: الصلعاء. والصلصل موضع بنواحي المدينة على سبعة أميال مها.

<sup>(</sup>٦) نسك و مناسك جم منسك بفتح السين و كسرها و معناه التعبد وسميت جميع أعمال الحج بالمناسك . (النهاية ٤/٨٥).

قتل، وأن طلحة بن عبيدالله بويع قالت: (إيهاً ذا الإصبع، فلما بلغها بعد ذلك أن علياً بويع قالت:)(١) وددت أن هذه-تعني السهاء وأشارت اليها-وقعت على هذه ـوأشارت الى الأرض\_..

قال أبو جعفر صلوات الله عليه: فهذا حديث مروان و سماعي إياه من علي بن الحسين.

قال: فما خرجت من البيت حتى ترك سعيد بن عبداللك ما كان في يديه من أمر عثمان.

[٣١٢] وبآخر، عن الزبير أنه قيل له ان عثمان محصور: وإنه قد منع الماء!
 فقال: «وَحيلَ بَيْنَهُمُ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأُشَياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ
 إنّهَمُ كَأْنُوا فِي شَكِّ مَريب»(٢).

[٣١٣] عن عبدالرحمان بن أبي ليلى، أنه قال: انتهيت الى المدينة أيام حصر عثمان في الدار، فاذا طلحة بن عبيدالله في مثل الحية السوداء من الرجال و من السلاح مطيف بدار عثمان، حتى قتل (٣).

[٣١٤] و بآخر، عن سعيد بن المسيب [أنه] قال: انطلقت بأبي الى المسجد، فلما دخلنا، سمعت لُغُظ(؛) الناس وأصواتهم، فقال أبي: ما هذا يا بني؟ فقلت: الناس محدقون بدار عثمان.

فقال: من ترى من قريش؟؟

قلت: طلحة بن عبيدالله.

<sup>(</sup>١) مابين الهلالين زيادة من نسخة ـب..

<sup>(</sup>۲)سأ: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) و في كتاب الجمل ص ٧٤: والله إني لأنظر الى طلحة و عثمان محصور وهو على فرس أدهم وبيده الرمح بجول حول الدار وكأني أنظر الى بياض ما وراء الدرع.

<sup>(</sup>٤) و في الاصل: لفظ الناس.

فقال: اذهب بي اليه، فمضيت به حتى دنا منه. فقال لطلحة: يا أبا محمد، ألا تنهي الناس عن قتل هذا الرجل؟؟ فقال له طلحة: يا أبا سعيد، إن لك داراً، فاذهب، واجلس في دارك فان نعثلاً (١) لم يكن خاف هذا اليوم.

ذكرنا هذه الأخبار مختصرة من أخبار كثيرة لما أردنا من تقديمها قبل خروج طلحة والزبير وعائشة يطلبون بزعمهم بدم عثمان في ظاهر الأمر وهذا كان أمرهم فيه.

[٣١٥] محمد بن سلام، باسناده عن علي صلوات الله عليه: إنه ذكر المواطن التي امتحن فيها بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله.

فقال: و أما ما امتحنت بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله [في سبعة مواطن: فوجدني فيهن ـ من غير تزكية لنفسي ـ بمّه و نعمته صبوراً. أما أولهن: ](٦) فانه لم يكن لي خاص آنس به ولا أستأنس(٣) اليه ولا أعتمد عليه ولا أتقرب الى الله بطاعته، وأبتهج به في السراء، ولا أستريح اليه في الضراء غير رسول الله صلوات الله عليه وآله، فإنه هورباني صغيراً، ويوأني كبيراً، وكفاني العيلة(٤) وجبرني من البتم، وأغناني عن الطلب، وكفاني المكسب وعال لي النفس والأهل والولد مما خضني الله عزوجل من الدرجات التي قادتني الى معالي الحظوة عنده فنزل بي من وفاة رسول الله صلوات الله عليه وآله مالم تكن الجبال لو فنزل بي من وفاة رسول الله صلوات الله عليه وآله مالم تكن الجبال لو

 <sup>(</sup>١) قال ابن الاثير في النهاية ١٦٦/٤ و الكامل ٨٠/٣ في مادة نعثل: ان عائشة سمّت عثمان نعثلا
 وهو اما رجل يهودي أو الشيخ الأحق أو رجل طويل اللحية بمصر.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة في كتاب الخصال للصدوق ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) و في الخصال: و لا أستنبم اليه.

<sup>(</sup>٤) كفاني العجز الاقتصادي.

حملته تحمله، ورأيت أهل بيته بين جازع لا يملك جزعه ولا يضبط نفسه ولا يقوى على حمل فادح (١) مانزل بي قد أذهب الجزع صبره، وأذهل عقله، وحال بينه و بين الفهم والإفهام، و بين القول والإستماع، وسائر بني عبدالمطلب بين معز لهم يأمر بالصبر، و بين مساعد لهم بالبكاء، وجازع لهم لجزعهم.

و حملت نفسي على الصبر عند وفاته، و لزمت الصمت والأخذ فيا أمرني به من تجهيزه، وغسله وتحنيطه، وتكفينه، والصلاة عليه، ووضعه في حضرته و جمع أمانة الله، وكتابه، وعهده الذي حُملناه الى خلقه، واستودعناه لهم، لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة [ولا هائج زفرة] ولا لاذع حرقة (٢) ولا جليل مصيبة حتى أديت في ذلك الواجب لله ولرسوله على، وبلغت منه الذي أمرني به رسول الله صلوات الله عليه وآله (٣).

و قد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله أمّرني في حياته على جميع المته، وأخذلي على من حضرني منهم البيعة بالسمع والطاعة لأمري، وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، وكنت المؤدّي اليهم عن رسول الله أمره لا يختلج(٤) في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شيء من الأمر في حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله ولا بعد وفاته.

ثم أمرهم رسول الله صلوات الله عليه وآله بتوجيه الجيش الذي وتجه مع أسامة عند الذي حدث به من المرض الذي توفاه الله فيه فلم يدع

<sup>(</sup>١) الفادح: الثقيل.

<sup>(</sup>٢) بادر دمعة: الدمعة التي تبدر بدون اختيار. واللذع ،لذعته النار: أحرقته.

<sup>(</sup>٣) الموطن الثاني.

<sup>(</sup>١) لا يختلج: لا يتحركه شيء من الشك و السريبة.

أحداً من أبناء قريش ولا من الأوس و الخزرج ولا من غيرهم من سائر العرب ممن بخاف نقضه بيعتي و منازعته إياي، ولا أحداً يراني بعين البغضاء ممن قد وترته بقتل أخيه، أوأبيه، أو حميمه إلا وجهه في جيش أسامة، لامن المهاجرين ولا من الأنصار وغيرهم من المؤلفة قلوبهم، و المنافقين لتصفولي قلوب من بقي معي بحضرته(١) ولئلا يقول لي قائل شيئاً مما اكرهه ولا يدفعني دافع عن الولاية، والقيام بامور رعيته وأمته من بعده(٢).

ثم كان آخر ما تكلم به النبيّ صلوات الله عليه وآله في شيء من أمر امته، أن قال: يمضي جيش أسامة و لا يتخلف عنه أحد ممن أنهض معه، وتقدم في ذلك أشد التقديم، و أوعز فيه غاية الإيعاز، وأكد فيه أبلغ التاكيد.

فلم أشعر بعد أن قبض رسول الله صلوات الله عليه وآله إلا برجال من بعث أسامة، وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم، وخلوا مواضعهم، وخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه وآله فيا أنهضهم اليه، وأمرهم به رسول الله صلوات الله عليه وآله، وتقدم اليهم فيه من ملازمة أميرهم والسير معه تحت رايته حتى ينفذ الى(٣) الذي أنفذه اليه، وخلفوا أميرهم مقياً في عسكره، وأقبلوا مبادرين الى عهد عهده الله ورسوله، فنكثوه، وعقدوا لأنفسهم عقداً ضجت فيه أصواتهم، واختلف فيه آراؤهم من غير مؤامرة، ولا مناظرة لأحد منا بني عبدالمطلب أو مشاركة

<sup>(</sup>١) و في الاصل: من بتي معه من بحضرته.

<sup>(</sup>٢) اي الخلافة و الامامة.

<sup>(</sup>٣) في الخصال ٣٧٢/٢: لوجهه.

في رأي، أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتي، وفعلوا ذلك وأنا برسول الله صلوات الله عليه و آله مشغول عن سائر الأشياء لأنه كان أهمها إليّ، وأحق ما بـدأ به عنها عندي.

و كانت هذه من الفوادح من أفدح ما يرد على القلب مع الذي أنا فيه من عظيم المحنة، و فاجع المصيبة، وفقد من لا خلف لي منه إلا الله عزوجل، فصبرت منه!!!

(١)و لم يزل القائم (٢) بعدرسول الله صلوات الله عليه وآله يلقاني معتذراً في كل أيامه يلوم غيره ما ركب (٣) به من أخذ حتي [و نقض بيعتي] ويسألني تحليله، فكنت أقول: تنقضي أيامه ثم يرجع إليّ حتي الذي جعله الله لي عفواً [هيناً] من غير أن أحدث في الإسلام ـمع قرب عهده في الجاهلية ـ حدثاً في طلب حتي بمنازعة لعل قائلاً أن يقول فيها: نعم، وقائلاً يقول: لا، وجماعة من خواص أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله أعرفهم بالنصح لله ولرسوله والعلم بدينه وكتابه يأتوني عوداً وبدءاً، وعلانية وسراً فيدعونني الى أخذ حتى و يبذلون لي أنفسهم في نصرتي ليؤدوا إليّ حق بيعتي في أعناقهم، فأقول: رويداً، وصبراً قليلاً! لعل الله أن يأتيني بذلك عفواً (٤) بلا منازعة ولا إراقة دم، فقد ارتاب (٥) كثير من الناس بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله، وطمع في الأمر بعده من الناس بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله، وطمع في الأمر بعده من

<sup>(</sup>١) و في الخصال ٣٧٢/٢: و أما الثالثة يا أخا اليهود فإن القائم.

<sup>(</sup>٢) إشارة الى أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) و في الخصال: ما ارتكبه من أخذ.

<sup>(</sup>٤) اي بالطريقة السهلة الميسرة.

<sup>(</sup>٥) من الريب و الاسم الريبة و هو الشك.

ليس له بأهل، حتى قام كل قوم: منا أمير ومنكم أمير وماطمعوا في ذلك إلا إذا تولى الأمر غيرى.

فلما آتت وفاة هذا القائم، و انقضت أيامه صير الأمر من بعده لصاحبه، وكانت هذه أُخت تلك محلها من القلوب محلها، فاجتمع إلي عدة من أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله. فقالوا فيها مثل الذي قالوا في اختها، فلم يعد قولي الثاني قولي الأول، صبراً واحتساباً خوفاً من أن تفنى عصابة ألفها رسول الله صلوات الله عليه وآله، باللين مرة، وبالشدة أُخرى حتى لقد كان في تأليفه إياهم إن كان الناس في الكن (١) والشبع والزي واللباس والوطاء والدثار (٢).

و نحن أهل بيت محمد لا سقوف لبيوتنا و لا ستور و لا أبواب إلا الجرائد و ما أشبهها، ولا وطاء لنا ولا دثار علينا، يتداول الثوب الواحد منها في الصلاة أكثرنا، و نطوي الأيام والليالي جوعاً عامتنا، وربما أتانا الشيء مما أفاء الله تعالى علينا، وصيرة لنا خاصة دون غيرنا فيؤثر به رسول الله صلوات الله عليه وآله أرباب النعم و الأموال تأليفاً منه لهم، فكنت أحق من لم يفرق هذه العصابة التي ألفها رسول الله صلوات الله عليه وآله ولم يحملها على الحظة التي لاخلاص لها منها [دون بلوغها] لأني لونصبت نفسى ودعوتهم الى نصرتى كانوا منى وفي على امور:

إما متبع يقاتل معي، أو ممتنع يُقاتلني، أو خاذل لي مقصر عن نصرتي بخذلانه، فيهلك مقاتلي بقتاله، و خاذلي بتقصيره وخذلانه، فيحل بهم من مخالفتي ماحل بقوم موسى (في مخالفة هارون وقد علموا أن

<sup>(</sup>١) ومن المحتمل، الكزم: شدة الأكل، والشبع: الإمتلاء.

<sup>(</sup>٢) الدثار ما يتغطى به النائم، الوطاء: الفراش.

محلّي من رسول الله صلوات الله عليه وآله محل هارون من موسى)(١) فرأيت تجرع الغصص(٢) وردّ أنفاس الصعداء أهون عليّ من ذلك، وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

ولو لم أتق ذلك و طلبت بحقي لعلم من بحضرتي أني كنت أكثر عدداً، وأعزّ عشيرة، وأمنع داراً، وأقوى أمراً، وأوضح حجة، وأكثر في الدين مناقب وآثاراً، لسابقتي وقرابتي (٣) ووزارتي فضلا عن استحقاق ذلك بالوصية التي لا مخرج للعباد منها، والبيعة المتقدمة لي في أعناقهم ممن تناولها.

و لقد قبض رسول الله صلوات الله عليه وآله و ولاية الامّة في يديه و في بيته لا في إيدي من تناولها ولا في أهل بيته بل في أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وهم أولو الأمر من بعده من غيرهم في جميع الخصال.

(؛)ثم إن القائم (ه) بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الامور و مصادرها، فيصدرها عن رأيي وأمري، ولا يكاد أن يخص بذلك أحداً غيري، ولا يطمع في الأمر بعده سواي. فلما آتته منيته على فجأة بلا

<sup>(</sup>١) ما بن الهلالين زيادة من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) الغصص: الشجيٰ والحزن.

<sup>(</sup>٣) و العجب من الدكتور صبحي صالح عند نقله قول أمير المؤمنين في هذا الصدد ينقله مع عدم مراعاة الامانة رغم أن الطبعة الاولى للنج (الشيخ محمد عبده) موجودة العبارة بكاملها وهي: واعجباه أتكون الحلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة وقد نقلها الدكتور في النج الذي ضبطه ص٥٠٣ باب حكم أميرالمؤمنين رقم ١٩٠٠: وقال (ع): واعجباه أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة.

<sup>(</sup>٤) و في الإختصاص للمفيد: و أما الرابعة، يا أخا اليهود.

<sup>(</sup>٥) إشارة الى عمر بن الخطاب.

مرض كان قبلها، ولا أمر أمضاه في صحة بدنه لم يشك الناس إلا أني قد استرجعت حقى في عاقبته بالمنزلة التي كنت رجوت والعاقبة التي كنت التمست، وأنّ الله عزّوجلّ سيأتيني بذلك على [أحسن] مارجوت وأفضل ما أمّلت.

و كان من فعله الذي ختم به أمره أن سمى خسة (١) أنا سادسهم لم يسق (٢) واحدمنهم معي قط في حال توجب له ولاية الأمر من قرابة، ولا فضيلة، و لا سابقة، ولا لواحد منهم مثل واحدة من مناقبي، ولا أثر من آثاري، فصيرها شورى بيننا، و صيرابنه (٣) فيها حاكماً علينا وأمره بضرب أعناق الستة الذين صيرفيهم إن هم أبوا أن يختاروا واحداً منهم، وكفى بالصرعلى هذه.

فكث القوم أياماً كل يخطبها لنفسه، و أنا ممسك لا أقول في ذلك شيئاً، فإذا سألوني عن أمري ناظرتهم في أيامي وأيامهم، وآثاري وآثارهم، وأوضحت لهم ماجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم، وذكرتهم عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله في اليهم وتأكيده ما أخذ ي من البيعة عليهم، فإذا سمعوا ذلك مني دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن في الأمر والنبي، والركون الى الدنيا وزخرفها الى الإقتداء بالماضين قبلهم وتناول مالم يجعل الله عزوجل لهم، فإذا خلى بي الواحد بعد الواحد منهم (٤)، فذكرته أيام الله وماهو قادم عليه و صائر اليه، التمس مني شرط طائفة من الدنيا أصيرها له.

<sup>(</sup>١) و هم عثمان بن عفان و طلحة بن عبدالله و الزبير بن العوام و سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمان بن عوف.

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن عمر.
 (٤) و في الخصال: فإذا خلوت بالواحد ذكرته.

فلما لم يجدوا عندى إلا المحجة البيضاء (١) والحمل على كتاب الله جل ذكره و سنة رسول الله صلوات الله عليه وآله، وإعطاء كل امرىء ماجعله الله عزّوجل له. شكك القوم مشكك (٢) فأزالها (٣) الى ابن عفان طمعاً في الشحيح معه فيها، وابن عفان رجل لم يستويي (٤)، ولا بواحد ممن حضر فضيلة من الفضائل ولا مأثرة من المآثر.

ثم لا أعلم القوم ما أمسوا في يومهم ذلك حتى ظهرت ندامتهم، ونكصوا على أعقابهم، وأحال بعضهم على بعض كل يلوم نفسه ويلوم أصحابه.

ثم لم تطل الأيام بالسفير لابن عفان حتى كفره، ومشى الى أصحابه خاصة، وأصحاب محمد عامة يستقيلهم من بيعته و يتوب الى الله من [فتنته](ه).

و كانت هذه أكبر من أختيها، وأفظع، واخرى أن لا يصبر عليها، فلم يكن عندي فيها إلا الصبر، ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم الذي عقدوا فيه لابن عفان ما عقدوه، وكل راجع عنه، يسألني خلع ابن عفان، والقيام في حقي، ويعطيني صفقته وبيعته على الموت تحت رايتي، أو يرد الله التي حقي، وبعد ذلك مراراً كثيرة فيأتوني في ذلك وغيرهم، فوالله ما منعني منها إلا ما منعني من أختيها قبلها، ورأيت الإبقاء على من بهج بي وأسر.

(٤) وفي الخصال والاختصاص: لم يستو به.

<sup>(</sup>١) اي: الدليل القاطع.

<sup>(</sup>٢) و في الإختصاص ص ١٦٨: شد من القوم مستبد فأزالها.

<sup>(</sup>٣) اشاره الى بيعة عبدالرحمان بن عوف لعثمان.

<sup>(</sup>٥) و في الاصل: فثنته

و لو حملت نفسي على ركوب الموت لركبته، و لقد علم من حضر، و من غاب من أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله إن الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة من الماء في اليوم الحار من ذي العطش الصدي (١) ولقد كنت عاهدت الله أنا وعمي حمزة وأخي جعفر وابن عمي عبيدة (٢) على ذلك لله و لرسوله، فتقدموني وبقيت أنتظر أجلي، فأنزل الله عزّوجل فينا: «مِنْ الْمُومُينينَ رِجالٌ صَتَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِر وَ مَا بَدُلُوا تَبْدِيلاً» (٣).

و ما أسكتني عن ابن عفان إلا أني علمت أن أخلاقه فيا أخبرت عنه ما لاتدعه حتى تستدعي الأقارب فضلاً عن الأباعد الى خلعه وقتله، فصبرت حتى كان ذلك، ولم أنطق فيه بحرف من لا، ولا نعم.

ثم أتاني الأمر علم الله و أنا له كاره لمعرفتي بالناس و بما يطمعون فيه مما قد عودوه، وأن ذلك ليس لهم عندي، فكان ذلك كذلك .

(؛)واتاني فيه من أتاني فلها لم يجدوه عندي و ثبوا المرأة عليّ، وأنا ولي أمرها، والوصي عليها، فحملوها على الجمل، وشدوها على الرحل، واقبلوا بها تخبط الفيافي(ه) وتقطع الصحاري، وتنبحها كلاب الحوأب وتظهر فيها علامات الندم في كل ساعة، وعند كل حالة في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم لي في حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله أولاً،

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ عند ذي العطش الصأدي.

<sup>(</sup>٢) و هوعبيدة بن الحارث بن عبدالطلب في غزوة بدركما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٢٣.

<sup>(</sup>٤) و هنا يبدأ الموطن الخامس.

 <sup>(</sup>٥) خبط البعير الارض بيده خبطاً: ضربها. والفياني جمع الفيني والفيفاء: المغازة التي لاماء فيها والمكان المستوى.

حتى أتوا بهابلدة قليلة عقولهم وعارية آراؤهم.

فوقفت من أمرهم على اثنتين(١) - كلاهما فيها المكروه -: إن كففت لم يرجعوا، وإن أقدمت كنت قد صرت الى الذي كرهته، فقدمت الحجة في الإعذار والإنذار، ودعوت المرأة الى الرجوع الى بيتها، والقوم الذين حملوها على الذي حملوها عليه الى الوفاء ببيعتهم و الترك لنقضهم عهدالله وأعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليه منها، وناظرت بعضهم فانصرف (٢)، وذكرته فذكر.

ثم أقبلت على الباقين بمثل ذلك فما ازدادوا إلا جهلاً، وتمادياً، وعتوا وأبوا إلا ما صاروا اليه، وكانت عليهم الدائرة(٣) والكرة وحلّت بهم الهزيمة والحسرة وفيهم الغناء. وحملت نفسي على التي لم أجد منها بُدّاً، ولم يسعني إذ تقلدت الأمر آخراً مثل الذي وسعني فيه أولاً من الإغضاء والإمساك.

و رأيت أني إن أمسكتُ كنت معيناً لهم على ما صاروا اليه بإمساكي، وما طمعوا فيه من تناول الأطراف وسفك الدماء وهلاك الرعية وتحكيم النساء الناقصات العقول على الرجال كعادة بني الأصفر(٤) ومن مضى من ملوك سباء(ه) والامم الخالية. فأصر الى ما

<sup>(</sup>١) وفي الإصل: من امورهم على اثنتين.

<sup>(</sup>٢) إشارة الى الزبير بن العوام، راجع الحديث رقم ٣٤٢.

 <sup>(</sup>٣) الذَّبَرة: بفتحتين الهزيمة في القتال وهي اسم من الإدبار مختار الصحاح ١٩٧٠ وفي الاصل
 الدابرة.

<sup>(</sup>١) يعني أهل الروم لأن أباهم كان أصفر اللون.

<sup>(</sup>ه) و في كتاب العرب قبل الإسلام ٣٤٨/٢ قائمة باسهاء ملوك سباء وأحوالهم، والمرأه هي بلقيس التي أنشأت سدّ مأرب.

كرهت أولاً، إن أهملت أمر المرأة آخراً(١)، وما هجمت على الأمر إلا بعد أن قدمت، وأخرت، وراجعت، وأزمعت، وسايرت، وراسلت، وأعذرت، وأنذرت، وأعطيت القوم كل شيء التمسوه مما لا يخرج من الدين، فلما أبوا إلا تلك تقدمت فتمم الله فيهم أمره، وكان الله عزوجل عليم شهيداً.

(٢) ثم تحكيم الحكمين في و في ابن آكلة الأكباد معاوية وهو طليق ابن طليق، لم يزالا يعاندان الله ورسوله والمؤمنين مذ بعث الله عزوجل علينا عمداً صلى الله عليه وآله الى أن فتح الله علينا مكة، فأخذت بيعته، وبيعة أبيه لي في ذلك اليوم في ثلاثة مواطن، وأبوه بالأمس أول من أخذ بيدي يسلم علي بإمرة المؤمنين (٣)، ويحضني على النهوض في أخذ حتى من الماضين، وهو في كل ذلك يجدّد لي بيعته كلما أتاني، ثم قالت هذا (٤) علي عما يطعم من أموال المسلمين وتحكم عليّ ليستديم مايفني بما يفوته عما يبق. وأعجب العجب إنه لما رأى الله عزّوجل قد ردّ اليّ حتى، وأقرّه في معدنه عندي، فانقطع طمعه أن يصبح في دين الله تمالي راتعاً، وفي أمانته التي حلمها حاكماً.

اعتمد على عمرو بن العاص(٥) فاستماله بالطمع، فمال اليه. ثم أقبل بعد أن أطعمه مصر، وحرام عليه أن يأخذ من النيء درهما واحداً

<sup>(</sup>١) و في الاختصاص ص ١٧٠: فأصر الى ما كرهت أو لا و آخراً.

<sup>(</sup>٢) الموطن السادس.

 <sup>(</sup>٣) إشارة الى أبي سفيان عند بيعة أبي بكر جاء لأمير المؤمنين (ع) وهو يغسل رسول الله (ص)
 وطلب منه النهوض.

<sup>(</sup>٤) وفي الاختصاص: ثم يتثاءب على.

<sup>(</sup>٥) و في نسخة ـ ب ـ العاصى بن العاص.

فوق قسمته، وعلى الراعي إيصال درهم اليه فوق حقه، والإغضاء له من غير حقه، وأخذ يخبط البلاد بالظلم فيطؤها بالغشم(١)، فن تابعه أرضاه، ومن خالفه ناواه ثم توجه اليّ ناكثاً (٢) عائثاً في البلاد شرقاً وغرباً وميناً وشمالاً، والأنباء تأتيني والأخبار ترد على .

فأتاني أعور ثقيف(٣)، فأشار علي أن اوّليه الناحية التي هو بها لأراديه ذلك، وكان في الذي أشار به علي الرأي فيأمر الدنيا لو وجدت عندالله مخرجاً في توليته، وأصبت لنفسي فيا أتيت من ذلك عذراً، فأعملت فكري في ذلك، وشاورت فه من أثق به و بنصيحته لله ولرسوله وللمؤمنين (٤) وكان رآيه في ابن آكلة الأكباد(٥) كرأيي فيه ينهاني عن توليته، وحذرني أن أدخله في أمر المسلمين، فلم يكن الله ليعلم أني متخذ المضلين عضداً، فوجهت اليه أخا بجيلة(١) وأخا الأشعريين مرة(٧) وكلاهما ركنا الى ديناه، واتبعا هواه.

فا لم أره يزداد فيا هتك من محارم الله عزّوجل إلا تمادياً شاورت من معي من أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله البدريين الذين ارتضى الله أمرهم للمسلمين فكل (٨) يوافق رأيه [رأي في] غزوته،

<sup>(</sup>١) الغشم: الظلم و بابه ضَرّب (مختار الصحاح ص ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: ناكصاً.

<sup>(</sup>٣) إشاره الى مغيرة بن شعبة الثقني.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة ب: للمسلمين.

<sup>(</sup>٥) ابن آكلة الأكباد هومعاوية والله التي أكلت كبد حمزه حقداً وتشفّياً.

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى جرير بن عبدالله البجلي.

<sup>(</sup>٧) يعنى: زياد بن النضر أو أبا موسى الأشعري. ويشير المؤلف الى قضيتها فها بعد.

<sup>(</sup>A) و في الأصل: فكلاً.

ومحاربته، ومنعه مما مدّ اليه يده.

فنهضت اليه بأصحابي انفذ اليه من كل موضوع كتبي، واوجه اليه من كل ناحية رسلي أدعوه الى الرجوع عما هوفيه والدخول فيا دخل فيه الناس معي، فكث يتحكم عليّ الأحكام ويتمنى عليّ الأماني، ويشترط علىّ شروطاً لا يرضاها الله ولا رسوله ولا المسلمون.

فشرط علي في بعضها أن أدفع اليه قوماً من أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله أخيار أبرار فيهم عمار بن ياسر، رحم الله عماراً! وأين مثل عمار؟ لقد رأيناه مع رسول الله صلوات الله عليه وآله ما يتقدم منا خسة إلا كان عمار سادسهم ولا أربعة الاكان خامسهم، فاشترط أن يقتلهم ويصلهم.

و انتحل دم عثمان. و لعمر الله ما آلب على عثمان ولا حمل الناس على قتله إلاهو، وأشباهه من أهل بيته أغصان الشجرة الملعونة في القرآن. فلها لم أجبه إلى ما اشترط من ذلك كرّ عليّ الدنيا مستعلياً بطائفة حُمُر(١) لا عقول لهم ولا بصائر، فأعطاهم من الدنيا ما استمالهم به، فحاكمناه الى الله بعد الإعذار والإنذار.

فلما لم يزده ذلك إلا تمادياً لقيناه بعادة الله التي عؤدنا من النصر على عدوه وعدونا، وراية رسول الله صلوات الله عليه وآله معنا، فلم نزل نقلله ونقلل حزبه حتى قضى الموت اليه وهو معلم برايات أبيه التي لم أزل أقاتلها مع رسول الله صلوات الله عليه وآله في كل موطن(٢).

فلها [لم] يجد من القتل [بدّأ إلا الهرب] ركب فرسه و قلب رأسه لا

<sup>(</sup>١) و في نسخة الأصل: مستغلباً بطغامنا بجمر.

<sup>(</sup>٢) إشارة الى غزوات رسول الله (ص) و حروبه مع قريش.

يدري كيف يصنع واستغاث بعمرو بن العاص(١)، فأشار اليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام والدعاء الى مافيها، وقال له: إن ابن أبي طالب ومن معه أهل بصيرة ورحمة، وقد دعوك الى كتاب الله أولاً وهم يجيبونك اليه آخراً، فأطاعه فيا أشار به عليه إذ رأى أنه لا ملجأ (٢) له من القتل والهرب، فرفع المصاحف يدعو إلى مافيها بزعمه.

فالت الى المصاحف قلوب من بقى من أصحابي بعد فناء خيارهم بجدهم (٣) في قتال أعدائهم على بصائرهم، وظنوا بابن آكلة الأكباد الوفاء بمادعى اليه، وأصغوا(٤) الى دعوته، وأقبلوا إليّ بأجمعهم يسألون إجابته، فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن ابن العاص، وهما الى النكث أقرب منها إلى الوفاء، فلم يقبلوا قولي، ولم يطيعوا أمري، وأبوا إلا الإجابة، وأخذ بعضهم يقول لبعض: إن لم يفعل فالحقوه بابن عفان أو فادفعوه الى معاوية.

فجهدت يعلم الله جهدي ولم أدع علم غاية في نفسي و أردت أن يخلوني ورأيي، فلم يفعلوا، ودعوتهم اليه فلم يجيبوا لي ما خلا هذا الشيخ وحده وعصبة(ه) من أهل بيته قليلة وأوماً الى مالك الاشتر النخعي فوالله ما منعني من أن أمضي على بصيرتي إلا مخافة أن يقتل هذا وهذا وأوما بيده الى الحسن و الحسين عليهماالسلام فينقطع نسل رسول الله صلوات الله عليه وآله وذريته (٦)، وأن يقتل هذا و هذا وأوما بيده الى محمد بن الحنفية وعبدالله بن جعفرره فانه لو لا مكاني لكان ذلك.

<sup>(</sup>٤) و في الاصل: فأسرعوا.

<sup>(</sup>٥) :جماعة.

<sup>(</sup>٦) و في الاصل: و فديته.

<sup>(</sup>١)و في نسخة ب: العاصي بن العاص.

<sup>(</sup>٢)و في الخصال: لا منجي له.

<sup>(</sup>٣) وفي الاصل: بخرقهم.

فلذلك صبرت وصرت الى ما أراد القوم (١) مع ما سبق فيه من علم الله عزوجل.

فلما رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمر بالأهواء، وتخيروا في الأحكام والآراء، وتركوا المصاحف ومادعوا اليه من حكم القرآن ودعوا الى التحكيم، فأبيت أن أحكم في دين الله سبحانه أحداً إذ كان التحكيم في ذلك الخطاء الذي لا أشك فيه.

فلما أبوا إلا ذلك أردت من أصحابي أن يجعلوا الحاكم رجلاً من أهل بيتي ممن أرضى رأيه وعقله، وأثق بدينه ونصحه ومودته، وأن يكون الحكم بكتاب الله الذي دعوا اليه، وعلمت أن كتاب الله كله يشهد لي على معاوية، فأبل علي أصحابي، وأقبلت لا استمي رجلاً إلا امتنع علي ابن هند، ولا أدعو الى شيء من الحق إلا أدبر عنه، ولا يسومنا خسفاً إلا تابعه أصحابنا عليه.

فلما أبوا إلاما أراد من ذلك (٢) تبرأت الى الله عزّوجل منهم، فقلدوا الحكم امرءاً كان صبغ في العلم، ثم خرج منه، وقد عرفت وعرفوا أولاً ميله الى ابن هند، وأخذه من دنياه، فحذرته، وأوصيته، وتقدمت اليه في أن لا يحكم إلا بكتاب الله الذي دعا القوم اليه، فخدعه ابن العاص خديعة سارت في شرق الأرض وغربها، وأظهر المخذوع عليها ندماً (٣).

(٤) وكانرسول الله صلواتالله عليه و آله عهد إليّ أن اقاتل في آخر

<sup>(</sup>١)من قبول التحكيم.

<sup>(</sup>٢) و في الخصال ص ٣٨١: فلما أبوا إلا غلبتي على التحكيم.

<sup>(</sup>٣) إشارة الى أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) الموطن السابع.

أيامي قوماً من أصحابي يصومون النهار ويقومون الليل ويقرأون القرآن يعرفون بخلافهم إياي وعاربتهم لي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم ذو الثدية، يختم الله بقتلهم لي السعادة، فلما انصرفت من ابن هند بعد أمر الحكمين، أقبل أصحابي بعضهم على بعض باللائمة فيا صاروا اليه من تحكيم الحكمين فلما لم(١) يجدوا لأنفسهم من ذلك غرجاً إلا أن قالوا: كان ينبغي لأميرنا أن لا يتابع ما أخطأنا من رأينا وأن يضي بحقيقة رأيه على قتل من خالفه منا، فقد ظلم بمتابعته إيّانا وطاعته في الخطاء لنا، فقد حلّ لنا دمه. فاجموا على ذلك من حالهم، وخرجوا ناكسن(٢) رؤوسهم ينادون بأعلى أصواتهم أن لا حكم إلا لله.

ثم تفرقوا فرقاً, فرقة بالنخيلة, و فرقة بحروراء, وفرقة راكبة رؤوسها تخبط الأرض حتى عبرت دجلة, فلم تمر بمسلم إلا امتحنته, فن تابعها استحيت, ومن خالفها قتلت.

فخرجت إلى الاولتين، واحدة بعد الأخرى، أدعوهم الى طاعة الله ومتابعة الحق والرجوع اليه، فأبتا إلا السيف لا يقنعهم غيره.

فلما أعيت الحيلة(٣) فيهما حاكمتهما الى الله، فقتل الله هذه و هذه [ولو لا ما فعلوا] وكانوا لي ركناً قوياً وسدّاً منيعاً(٤)، فأبى الله إلا ما صاروا اليه، وكانوا [قد] سارعوا في قتل من خالفهم من المسلمين.

ثم كتبت إلى الفرقة الثالثة، ووجهت اليها رسلاً تترى(ه)، وكانوا من جلّة أصحابي، وأهل الثقة منهم ، فأبت إلا اتباع اُختيها، والإحتذاء

<sup>(1)</sup> وفي الاصل: وسندأ منيعاً.

<sup>(</sup>٥) أبي واحداً بعد واحد.

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ ; فلم.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـ ب ـ : راكبين.

<sup>(</sup>٣) فشلت المحاولات السلمية.

على مثالها. وأسرعت في قتل من خالفها(۱) من المسلمين وتتابعت الأخبار بفعلهم، فخرجت حتى قطعت اليهم دجلة (۲) أوجّه اليهم السفراء و النصحاء وأطلب اليهم العتبى بجهدي (۳) بهذا مرة، وبهذا مرة وأومأ بيده الى الأشتر والأحنف بن قيس، وسعيد بن قيس [الأرحى] والأشعث [بن قيس] الكندي.

فلما أبوا إلا تلك ركبتها منهم، فقتلهم الله عزوجل عن آخرهم و هم أربعة آلاف أو يزيدون حتى لم يبق منهم غبرٌ. ثم استخرجت ذا الثدية من قتلاهم بحضرة من ترون له ثدي كثدي المرأة(٤).

فهذه سبع مواطن، امتحنت فيها بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله، وبقيت الاخرى و اوشك بها أن تكون.

قالوا: يا أمير المؤمنين و ما هذه الاخرى؟؟

قال: أن تخضب هذه ـو أشار إلى لحيتهـ من هذه ـو أومأ الى هامته عليه الصلاة السلامـ.

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء، و الضجيج في المسجد ـ الجامع بالكوفة ـ حتى لم يبق بالكوفة دار إلا خرج أهلها فزعاً من الضجيج.

#### [تنبيه]

و لعل من قصر فهمه، و قلّ عقله إذا سمع ما في هذا الباب من رغبة علي

<sup>(</sup>١) و في الأصل: خالفهما.

<sup>(</sup>٢) إسم نهر في العراق.

<sup>(</sup>٣) و في الأصل: كهدي. و العتبي: الرجوع عن الإساءة الى المسيرة.

<sup>(</sup>٤) وقد أورد المؤلِّف في الجزء الخامس روايات عديدة حول ذي الثدية.

صلوات الله عليه في أمر الإمامة(١)، و احتجاجه على من دفعه عن ذلك يتوهم أن ذلك منه رغبة في الدنيا، و قد علم الخاص والعام بلا اختلاف منهم: زهده كان عليه الصلاة والسلام فها قبل أن يلى الأمر، ومن بعد أن وليه.

و إنما كان ذلك منه لأن الإمامة قد عقدها له رسول الله صلوات الله عليه وآله بأمر الله جلّ ذكره، كما ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب، وهي (٢) فضيلة من الله عزّوجل لمن أقامه لها، فليس ينبغي لمن آثره الله عزّوجل بها و اختصه بفضلها رفضها ولا دفعها ولا التخلّف عنها، كما لا ينبغي مثل ذلك أن يفعله من آثره الله عزّوجل بفضل النبوة من أنبيائه، وقد قاموا بذلك صلوات الله عليهم أجمعين مغتبطين بذلك راغبين فيه، و جاهدوا عليه و بذلوا أنفسهم دونه.

و ليس سبيله في ذلك عليه الصلاة و السلام سبيل من لم يعهد اليه رسول الله صلوات الله عليه و آله فيه ولا أمره به ولا أقامه له.والحجة في هذا وفي تحكيم الحكين وقتال من قاتله تخرج عن حدّ هذا الكتاب، وقد ذكرنا ذلك في غيره.

\* \* 4

<sup>(</sup>١) و في الأصل: أمر الامّة.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: فيه.

## [من منابع الاختلاف]

فهذه جملة اختصار ذكر من حاربه صلوات الله عليه، وكيف تصرّف به الحال بعد النبي صلوات الله عليه و آله. و في جملة ما حكاه عليه السلام من هذا القول الذي ذكرناه، وقع الإختلاف بين الامّة بعد النبيّ صلوات الله عليه وآله.

#### [يوم السقيفة]

و كان أول اختلاف كان في الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه و آله ماجرى بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة، إذ أراد الأنصار أن يقيموا منهم أميراً، فخالفهم من جاءهم من المهاجرين.

فقالت الأنصار: فيكون منا أمير و منكم أمير.

فاحتجوا عليهم بأن النبيّ صلوات الله عليه وآله قال: الإمامة في قسريش. فسلّم الأنصار لهم ذلك خلا سعد بن عبادة.

و انقطعت دعوى الأنصار أن تكون مخصوصة بالإمامة دون غيرها! (خلا سعد بن عبادة و رجال من أفناء العرب إذ لم يعلم ممن هو)(١) وتابع قولها قوم،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) و مابين الهلالين لم يكن في نسخة ـ ب ـ .

فزعموا أن الإمام يكون من أفناء الناس.

و فارقت الشيعة الجماعة الذين اجتمعوا على بيعة أبي بكر، فأنكرت بيعة أبي بكر، وقالوا: الإمام بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله علي عليه الصلاة والسلام. وبتى الاختلاف في ذلك الى اليوم.

و الحجة في إمامة علي صلوات الله عليه يخرج عن حدّ هذا الكتاب، وتقطع مما قصدت(١) اليه، وقد بسطت ذلك في كتاب الإمامة.

# [مقتل ابن النويرة وأصحابه]

ثم انفرد أبو بكر بقتال أهل الرد عنده، وهم الذين منعوه زكاة أموالهم، وخالفه سائر الناس في ذلك، فأصرّ عليه، وقال: لومنعوني عقالاً لقاتلتهم عليه، فتابعه قوم، وبقى على خلافه جماعة منهم.

و الإختلاف في ذلك باقي الى اليوم.

و من الناس من يرى أن قتالمم و فمنهم كان صواباً.

ومنهم من يرى أن ذلك كان خطاءً و ظلماً.

## [مقتل ابن عفان]

ثم اختلفوا في أمر عثمان.

فرأى قوم قتله، فقتلوه. و نصره قوم، و لم يروا قتله، وقعدعن نصرته، وعن القيام عليه آخرون. فهذا الإختلاف في أمره باق الى اليوم(٢).

و من الناس من يرى أن القيام عليه لما أحدث ما أحدثه كان حقًا و

<sup>(</sup>١) و في الأصل: إنقطع عن قصدته. و ما نقلته من نسخة ـ بـ..

<sup>(</sup>٢) من: ثم اختلفوا... باق الى اليوم لم يكن في نسخة ـ ب\_.

من منابع الاختلاف \_\_\_\_\_\_ من منابع الاختلاف \_\_\_\_\_

صواباً، و قتله لما امتنع كذلك كان حقاً و صواباً.

و من الناس من أنكر القيام عليه، و رأى أنه قتل مظلوماً.

و من الناس من يرى الإعراض عن ذلك و ترك القول فيه هو الصواب و الحق.

# [خلافة أمبر المؤمنين عليه السّلام]

ثم بايع علياً صلوات الله عليه عامة المهاجرين و الأنصار و اتفق الناس عليه خلا من شذّ و من تخلّف عنه للتقية على نفسه مثل معاوية بن أبي سفيان و نظرائه(۱) والاقة [ذلك] اليوم مجمعون على استخلافه عليه الصلاة والسلام.

ثم افترقت عنه الخوارج بعد تحكيم الحكمين، فزعموا أن إمامته سقطت من يومئذ، وهم الى اليوم على ذلك، والحجة عليهم تخرج أيضاً عن حدّ هذا الكتاب وقد أفردت كتاباً في الردّ عليهم، فن آثر النظر في ذلك وجده فيه.

فأما خروج عائشة و طلحة و الزبير و خلافهم على علي صلوات الله عليه، فقد انقطع ذلك الحلاف ولا أعلم أحداً تابعهم عليه.

فأما خلاف معاوية على على صلوات الله عليه فقد تعلّقت به بنو اميّة أعني المتوثبين منهم على الإمامة و أتباعهم فهم على ذلك الى اليوم يتولّونه ويزعمون أنه كان مصيباً في خلافه، والحجة على هؤلاء مذكورة في كتاب الإمامة الذي قلمت ذكره فن آثر علم ذلك وجده فيه.

## [نتائج الإختلاف]

ثم هذه الفرق التي ذكرناها تتشعب و يحدث في أهلها الإختلاف الى

<sup>(</sup>١) أمثال عبدالله بن عمر و سعد بن أبي وقاص و مروان بن الحكم.

اليوم.

و أصلها ست فرق:

شيعة.

و عامة.

و خوارج(۱).

و معتزلة(٧).

ومرجئة (٣).

و حشوية .

#### [الشيعة]

فالشيعة: هم شيعة على صلوات الله عليه القائلون بإمامته.

و هم أقدم الفرق، و أصلها الذي تفرعت عنه، و رسول الله صلوات الله

\_\_\_\_\_

و هم أربع فرق:

1 ـ الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان و هم مرجثة أهل خراسان.

٢ ـ الغيلانية: أصحاب غيلان بن مروان و هم مرجنة أهل الشام.

٣ ـ الماصرية: أصحاب عمرو بن قيس الماصر وهم مرجئة أهل العراق ومنهم «أبوحنيفة».

٤ ـ الشكاك و البترية و هم أصحاب الحديث منهم سفيان بن سعيد الثوري وابن أبي ليلي. وهم الحشوية، ومن أقوالهم: على الناس أن يجتهدوا آراءهم في نصب الإمام، وجميع حوادث الدين والدنيا الى احتياد الرأى. وأنكره بعضهم.

<sup>(</sup>١) وقد تعرض المؤلّف الى هذه الفرق و ردها في ارجوزته من ص ٣٨ ـ ص٩٢.

 <sup>(</sup>٢) و هم الذين اعتزلوا عن علي و امتنعوا من محاربته و المحاربة معه بعد دخولهم في بيعته والرضا به،
 وقالوا: لا يحل قتال علي ولا القتال معه.

 <sup>(</sup>٣) و هم الذين تولّوا المختلفين جميعاً (معاوية و طلحة و الزبير وعائشة) و زعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان و رجوا لهم جميعاً المنفرة.

من منابع الاختلاف \_\_\_\_\_\_ ٣٦٧

عليه وآله سماها بهذا الإسم. وقال: شيعة علي هم الفائزون. وقال لعلي عليه السّلام: أنت وشيعتك. في آثار كثيرة رويت عنه.

و سنذكر في هذا الكتاب ما يجري ذكره إن شاء الله تعالىٰ. وغير ذلك من الفرق محدثة احدثت بعد النبتي صلوات الله عليه وآله.

# [أهل السّنة والجماعة]

و الذي تعلَق العامّة به من قولهم: إنهم أهل السّنّة و الجماعة، وإن النبي صلوات الله عليه وآله ذكر السّنّة والجماعة وفضلهها(١).

فالسنّة سنّة رسول الله صلوات الله عليه وآله لايتهيأ لأحد أن يقول: إنها سنّة غيره. والجماعة الذين عناهم رسول الله صلوات الله عليه وآله بالفضل هم المجتمعون.

على القول بكتاب الله جل ذكره و سنة رسوله صلوات الله عليه و آله، «فأما من قال في دين الله والحلال والحرام والقضايا والأحكام برأيه وبقياسه واستحسانه وبغير ذلك مما هو من ذات نفسه، فليس من أهل السنة» (۲) ولا من الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلوات الله عليه وآله، وقد سئل صلوات الله عليه وآله عن السنة والجماعة لما ذكرهما: ماهما؟. فقال: ما أنا عليه وأصحابي. وذلك أن أصحابه كانوا متفقين عليه غير مختلفين ولا قائلين بشيء إلا بما جاء عن الله سبحانه و عن رسوله صلوات الله عليه وآله. فأهل السنة والجماعة من كان على مثل ذلك متديناً بإمامة إمام زمانه صلوات الله عليه يأخذ عنه ويطيعه كما أمر (۳) الله جل ذكره. والقول في مثل هذا والحجة فيه

<sup>(</sup>١) فجملة النبي ذكر السنة و الجماعة لم تكن في الأصل بل في نسخة ـبـ. .

<sup>(</sup>٢) مابين الهلالين من نسخة ـب..

<sup>(</sup>٣) و في نسخة ـبـ أخر

٣٦٨ ..... شرح الأخبار في فضائل الاثبة الأطهار (ج٤)

تطول وتتسع. و لما ذكرنا في هذا الباب الذي رسمناه بذكر يحد بـ

و لما ذكرنا في هذا الباب الذى رسمناه بذكر ـ حرب علي صلوات الله عليه من فارقه ـ جملة قوله في حروبه. رأينا بعد ذلك أن نذكر نكتاً مما جاءت به الأخبار في ذلك والآثار كها شرطنا أن نذكر مثل ذلك في كل باب.

. . .

## [خطبة على عليه السَّلام بعد بيعته]

[٣١٦] فن ذلك ما روي عن علي صلوات الله عليه أنه خطب الناس بعد أن بايعوه بيومين بالخطبة التي رمز فيها بامثال ذكرها.

و هي؛ أنه عليه الصلاة و السلام: حمدالله عزّوجلّ وأثنى عليه بما هو أهله وصلّى على النبي صلوات الله عليه وآله، وذكر فضله وما خصّه الله عزّوجلّ به، ثم قال:

أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فإنها نجاة لأهلها في الدنيا وفوز لهم في معادهم في الآخرة، وخير ماتواصى به العباد، وأقربه من رضوان الله وخير الفوائد عندالله، وبتقوى الله بلغ الصالحون الخير، ونالوا الفضيلة وحلوا الجنة وكرموا على الله خالقهم جل وعز، بتقواهم الذي به أمرهم. ثم احذروا عبادالله من الله ما حذركم من نفسه، واعملوا بما أمركم الله بالعمل به مجاهدين لأنفسكم فيه، واضربوا عما حذركم منه، وتناهوا عنه، فإنه من يعمل لغير الله يكله الى من عمل له، ومن يعمل لله بطاعته يتولى الله أمره، وإن الله لم يخلقكم عبثاً ولم يدع شيئاً من أمركم سدى، وقد سمى آجالكم وكتب آثاركم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها غرارة لأهلها مغرور من اغتربها والى الفناء ماهي، «وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون». نسأل الله منازل الشهداء و مرافقة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون». نسأل الله منازل الشهداء و مرافقة

الأنبياء، ومعيشة السعداء، فإنما نحن به وله.

أما بعد ذلكم، فإنه لما قبض رسول الله صلوات الله عليه وآله استخلف الناس أبابكر، وقد استخلف أبوبكر عمر، ثم جعلها عمر شورى بين ستة من قريش أنا أحدهم، فدار الأمر لعثمان، وعمل ما قد عرفتم وأنكرتم، وقد حصره المهاجرون والأنصار، وإنما أنا رجل واحد من المهاجرين لي ما لهم وعلي ما عليهم، ألا وقد فتح الباب بينكم وبين أهل القبلة، ولا يحمل هذا الأمر ولا يضطلع به إلا أهل الصبر والبصيرة (١) بمواضع الحق، ألا إني حاملكم على منهاج نبيكم صلّى الله عليه وآله ما استقمتم عليه، وركنتم اليه، وماض لما أمرت به، والله المستعان.

أيها الناس، موضعي من رسول الله صلوات الله عليه وآله بعد وفاته لموضعي منه في حياته، ألا وإنه لم(٢) يهلك قوم ولوا أمرهم أهل بيت نبيهم -أهل العلم والصفوة - ألا وإن مواريث الأنبياء عندي مجتمعة فاسألوني (واسألوا واسللوا)(٣) فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لئن سأتموني عن العلم المخزون، وعن علم ما لاتعلمون لأخبرتكم بذلك مما أعلمنيه النبي الصادق عن الروح الأمين عن ربّ العالمن.

أيها الناس، امضوا لما تؤمرون به وقفوا عندما تنهون عنه ولا تججلوا في أمر تنكرونه حتىٰ تسألونا عنه، فإن عندنا لكل ما تحبون أمرًا، وفي كل ما تكرهون عذراً.

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ : والنظر بدل البصيرة.

<sup>(</sup>٢) و في الاصل: لن.

<sup>(</sup>٣) مابين الهلالين من نسخة ـ ب ـ .

أبها الناس، إن أول من بغلى في الأرض، فقتله الله لبغيه: عناق بنت آدم عليه السّلام، خلق الله لها عشرين إصبعاً، طول كل اصبع منها ذراعان وفي كل اصبع منها ظفران محددان(١) طويلان معقفان. وكان موضع مجلسها في الأرض جريباً (٢) [فبغت في الأرض ثمانين سنة]، فلما بغت في الأرض خلق الله لها أسداً كالفيل ونسراً كالبعير وذئباً كالحمار [فسلَّطهم عليها فمزقوها، فقتلوها](٣) وأكلوها وأراح الله منها. [ثم قتل الله الجبابرة في زمانها] وقد قتل الله فرعون وهامان وخسف بقارون(٤) ثم قد عادت بلتتكم مثلها مذقبض الله نبيكم صلوات الله عليه وآله.

إيم الله لتغريلن غريلة ثم لتبلبلن بلبلة ولتساطن كما يساط القدر(٥) حتى يصر أعاليكم أسافلكم وأسافلكم أعاليكم، وليسبقن قوم قوماً قد كانوا سبقوا(١)، أما والله ما انتحلتُ وصمة (٧) ولا كذبتُ كلمة (٨). ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها. [وخلعت لجمها]،

(١) و في الاصل: مجردان. و أيضاً:طويلان معممان.

<sup>(</sup>٢) الجريب وحدة مساحية تساوى ستن ذراعاً مربعاً.

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة في اثبات الوصية للمسعودي ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) و قد أضاف المسعودي في نقله مايلي: و خسف بقارون و قد قتل عثمان و كان حق لي حازه من لم آمنه عليه، ولم أشركه فيه، فهو منه على شفا حفرة من النار لا يستنقذه منها إلا نبي مرسل يتوب على يديه، ولا نبي بعد محمد صلّى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٥) لتبلبلن: لتخلطن، لتغربلن: لتميزن. لتساطن: من السوط: و هو أن تجعل شيئن في الاناء و تضربها بيديك حتى يختلط. سوط القدر: أي كما يختلط الابزار في القدرعند غليانه.

<sup>(</sup>٦) و قد نقل الشريف الرضى في نهج البلاغة الخطبة ١٦ مقاطع من هذه الخطبة [التي نقلها المؤلِّف] باختلاف يسير مثلاً هذه الجملة: وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. (۷) ای عیب.

<sup>(</sup>٨) و في النهج: و لا كذبت كذبة و لقد نبئت بهذا المقام و هذا اليوم.

فاقتحمت بهم نار جهنم(١). ألا وإن التقوى مطايا ذلل (٢) حل عليها أهلها وأمكنوا من أزمتها، فسارت بهم رويداً حتى أتوا ظلاًظليلاً، فتحدثوا فيه وتسألوا وفتحت لهم أبواب الجنة وظلل عليهم ظلها وروحها ووجدوا طيبها وقيل لهم ادخلوها بسلام آمنين.

أيها الناس إنه حقّ و باطل و لكلّ أهل، فلئن قام الباطل فقدياً ما فعل، ولئن قام الحق فلربما ولعل، ولقلها أدبر شيء فأقبل! (٣) ولقد خشيت أن تكونوا في فترة [من الزمن](٤) وما عليّ إلا الجهد وكانت امور مضت ملتم فيها عليّ، ميلة واحدة كنتم عندي فيها غير محمودي الرأي، أما إني لوشئت أن أقول لقلت: عفى الله عما سلف. سبق الرجلان، وقام الثالث كالغراب همة(٥) بطنه، ياويحه لو قصّ ريشه وقطع جناحاه(١) شغل عن الجنة، والنار أمامه ثلاثة وإثنان ليس لهم سادس، ساع مجتهد، وطالب يرجو(٧)، ومقصر في النار، وملك يطير بجناحيه، ونبيّ أخذ الله ميثاقه، هلك من ادعى، وخاب من افترى، اليمين والشمال مضلّتان(٨)، [والوسطى] والطريق المثلى المنهج، عليه تأويل

<sup>(</sup>١) خيل شمس: منع ظهره أن يركب. لجمها: عنان الدابة. فاقتحمت بهم نارجهنم: اردته فيها.

<sup>(</sup>٢) الذلل: جمع ذلول و هي الطائعة، و أمكنوا من ازمتها: تغلّبوا على المصاعب و الشدائد.

 <sup>(</sup>٣) و قد أضاف الشريف الرضي في النهج ص ٥٥ هذه الجمل عقيب ما سبق: شغل من الجنة والنار أمامه ساع سريع نجا وطالب بطىء رجا ومقصر في النار هوى. اليمين والشمال مضلة.

<sup>(</sup>٤) إثبات الوصية للمسعودي ص ١٢٦. اى زمان الإنقطاع عن الحجة.

<sup>(</sup>٥) و في إثبات الوصية: همته.

<sup>(</sup>٦) و في الإرشاد للمفيد ص ١٢٨: ويله لوقسّ جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له.

 <sup>(</sup>٧) و في الإرشاد: شغل من الجنة و النار أمامه ساع مجتهد و طالب يرجو و مقصر في النار ثلاثة واثنان.

خطبة على (ع) بعد بيعته \_\_\_\_\_\_ ٣٧٣

الكتاب [والسنّة](١) وآثار النبوة.

أيها الناس إن الله جل و علا أدّب هذه الامّة بالسوط والسيف ليس عند الإمام فيهما هوادة لأحد(٢)، فاستتروا في بيوتكم، وأصلحوا ذات بينكم، فالموت من ورائكم والتوبة أمامكم(٣) ومن أبدى صفحته للحق هلك.

ألا و كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أعطاه من مال الله، فهو مردود على المسلمين في بيت مالهم، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو وجدته قد تزوج به النساء واشتري به الإماء وتفرق في البلدان لرددته على حاله فإن في الحق والعدل لكم سعة، ومن ضاق به العدل فالجوربه أضيق.

أقول ما تسمعون، و أستغفر الله لي و لكم.

و كانت هذه الخطبة مما سرّ به و سكن اليه المؤمنون المخلصون، و أهل الحق و البصائر. واستوحش منه المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وكل من تطاعم الاثرة أو كان في يده شيء منها لما تواعد به علي صلوات الله عليه من استرجاع ذلك من أيديهم، وردّه الى بيت مال المسلمين،

١ - ساع في مرضاة الله مجتهد في إتيان أوامر الله.

٢ ـ و طالب عندالله يرجو الفوز و الفلاح ـ فهو على سبيل النجاة ـ .

٣ ـ و مقصر فيما يقربه الى الله مفرط في نيل الشهوات فهو في النار.

٤ ـ و طائر طار الى رضوان الله بجناحيه.

٥ ـ و نبي أخذ الله بيده الى مراضيه.

ولا سادس لهم.

<sup>(</sup>١) هكذا في الإرشاد للمفيد.

<sup>(</sup>٢) اي رخصة لأحد.

<sup>(</sup>٣) و في إثبات الوصية ص ١٢٦: فإن التوبة من ورائكم.

وتداخل قلوبهم لذلك بغضه عليه الصلاة والسلام واعتقدوا القيام عليه إن وجدوا سبيلاً الى ذلك .

فلما قام طلحة و الزبير انضوى اليهما من هذه حاله و صاروا معهما، وكان سبب خروجها عليه صلوات الله عليه.

[٣١٧] فيا رواه محمد بن سلام، بإسناده، عن أبي رافع: أن علياً صلوات الله عليه لما افضي الأمر اليه بدأ ببيت المال فحصل جميع مافيه، وأمر [أن] يقسم ذلك على المسلمين بالسواء على مثل ما كان رسول الله صلوات الله عليه وآله يقسم ما اجتمع عنده من فيئهم ما يجب قسمته فيهم وكانوا بعد ذلك قد عوّدهم الذين ولوا الأمر الاثرة والتفضيل لبعضهم على بعض.

فأمر على صلوات الله عليه ـمن أقامه لقسمة ذلك (١) ـ أن يسوي بين الناس فيه، وأن يعزلوا له من ذلك سهماً كسهم أحدهم(٢) ، ففعلوا.

و خرج الى ضيعته (٣) فأتاه طلحة والزبير، وهو قائم في الشمس على أجير يعمل له في ضيعته. فسلما عليه، و قالا: أترى أن تميل معنا إلى الظل؟؟ ففعل. فقالا: إنا أتينا الذين أمرتهم بقسمة هذا المال بين الناس، و مع كل واحد منا النه، فأعطونا مثل الذي أعطوا أبناءنا وسائر الناس، وقد كان من مضى من قبلك يفضلنا لسابقتنا وقرابتنا وجهادنا، فإن رأيت أن تأمرلنا عما كان غيرك يأمرلنا به، فافعل.

فقال لهما على صلوات الله عليه: أنتما أسبق الى الإسلام أم أنا؟ قالاً: بل أنت. قال:فأنتما أقرب إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله أم أنا؟

<sup>(</sup>١) وفي الإختصاص ص ١٥٢: ولَّى أمير المؤمنين عمار بن ياسر بيت مال المدينة.

<sup>(</sup>٢) وكان سهم كل واحد ثلاثة دنانير.

<sup>(</sup>٣) قال ابن دأب: وكان بئرينبع سميت بئرالملك وفيها ضيعته.

قالا: بل أنت، قال: فجهادكما أكثر أم جهادي؟؟ قالا: جهادك ، قالا: بل أنت، قال: فعزل لي من هذا المال إلا كما يصيب هذا الأجير منه وأوماً بيده الى الأجير الذي يعمل بين يديه على ما عهدت وعهدتها رسول الله صلوات الله عليه وآله يقسم مثل ذلك ، وستته أحق أن تتبع من أن يتبع من خالفها بعده.

فسكتا ساعة، ثم قالا: لم نأت لهذا ولكنه شيء ذكرناه، ولكنا أردنا العمرة، فأتيناك نستأذنك في الخروج اليها.

وكانت عائشة قد خرجت من مكة و لم تصل بعد الى المدينة، فأرادا لقاءهالما كان من أمرهما و أمرها.

فقال لهما على صلوات الله عليه: اذهبا فما العمرة أردتها، ولقد أُنبئت بأمركها، وما يكون منكما. فخرجا، ولقيا عائشة وكان من أمرهم ما قد كان.

## حرب الجمل

٢] الدغشي بإسناده، عن أبي بشير العائدي(١)، قال: كنت بالمدينة حين قتل عثمان، فاجتمع المهاجرون والأنصار وفيهم طلحة و الزبير، فأتوا علياً صلوات الله عليه، فقالوا: يا أباالحس، هلم لنبايعك! فقال: لا حاجة لي في أمركم أنا معكم فن اخترتم فقدموه.

فقالوا: ما نختار غيرك !. فأبى عليهم (٢)

فاختلفوا اليه في ذلك بعد قتل عثمان مراراً(٣)، ثم أتوا في آخر ذلك.

فقالوا إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة، وقد طال هذا الأمر ولسنا نختار غيرك، ولابدّ لنا منك، وإن أنت لم تقبل ذلك خفنا أن ينخرق في الإسلام خرق، إن بقى الناس لا ناظر فيهم فالله الله في ذلك!! فقال على صلوات الله عليه: أنا أقول لكم قولاً، فإن قبلتموه قبلت

<sup>(</sup>١) العائدي من نسخة ب و لم يكن في الأصل. و في مناقب الخوارزمي ص١١١. الشيباني.

 <sup>(</sup>۲) و اضاف في الدعائم ٣٨٤/١: فضيا و هو يتلو وهما يسمعان : «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ».

<sup>(</sup>٣) و في المناقب للخوارزمي: فاختلفوا اليه أربعين ليلة.

منکم (۱).

قالوا: قل ما شئت فمقبول منك.

فجاء حتى صعد المنبر، فحمد الله و أثنى عليه و صلّى على النبي صلوات الله عليه وآله.

ثم قال: أما بعد، فقد طال تردادكم إلي فيا أردتموه مني وكرهت امركم، فأبيتم علي إلا ما أردتم مني، وقد علمت ما سبق فيكم فإن كنت أتولى أمركم علي العدل فيكم والتسوية بينكم وإن تكون مفاتيح بيت مالكم معي ليس لي منه إلا مثل ما لأحدكم ولا لغيري إلا ذلك نوليت أمركم.

قالوا: نعم.

قال: أرضيتم ذلك ؟؟

قالوا: رضينا.

قال: اللهم اشهد عليهم.

ثم نزل صلوات الله عليه، فبايعهم على ذلك.

قال أبو بشير: و أنا يومئذ عند منبر رسول الله صلوات الله عليه وآله أسمع ما يقول.

[٣١٩] و بآخر عن زيد بن صوحان، إنه كان متوجهاً الى المدينة من مكة، فلقيه الخبر في الطريق: إن عثمان قد قتل وإن الناس قد بايعوا علياً صلوات الله عليه. فبكي.

فقيل له: يا أبا سلمان ما يبكيك عليه، فوالله ما كنت تحبه؟؟ فقال: ما عليه أبكي، و لكني أبكى لما وقعت فيه هذا الامّة.

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ : أمركم.

فيقول: اللهم اشهد عليها، حتى فعل ذلك بهن كلّهن.

فأظن هذا ـوالله أعلمـ قد سمع قول النبيّ صلوات الله عليه وآله أن إحدى أزواجه تقاتله وهي له ظالمة، وأراد أن يتوثق منهن.

[٣٢٠] و بآخر، عبلة بنت طارق. قالت: كنت جالسة عند امرأة تعالج الصبيان في صدى، فإذا نحن براكب قد أشرف علينا، فجاء حتى انتهى الى باب الدار، ثم دخل، فجاء المرأة التي كنا عندها فأكب عليها، فإذا ابنها. فقالت: يا بني ما فعل الناس؟؟

قال: ما عندي من علم إلا أني كنت بمكة، فقدم طلحة و الزبير على عائشة، وتجهزوا إلى البصرة.

قال: فقلت: زوجة رسول الله صلوات الله عليه وآله وحواري (١) رسول الله \_يعني الزبير\_ والله لأموتن مع هؤلاء أو لأحيين معهم. حتى انتهيت الى ماء. قالت عائشة: ما هذا الماء؟ قيل لها: الحفير. قالت: ردوني، فقد نهاني رسول الله صلوات الله عليه وآله أن أكون مع الركب(٢) الواردين حفراً (٣).

قال الفتى لأمنه: فقلت: ثكلتني أمني لا أراني أبيت في الركب (الواردين حفيراً الذي نهى رسول الله صلوات الله عليه وآله عائشة أن

<sup>(</sup>١) حواري: الناصر.

<sup>(</sup>٢) و في نسخة ـ ب ـ مع الراكب.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الاثير في النهاية ٤٠٧/١ بضم الحاء و فتح الفاء منزل بين ذي الحليفة و ملل يسلكه الحاج. وفاء الوفا ص١١٩٣.

ي حرب الجمل \_\_\_\_\_\_\_

تكون فيه)(١).

قال: فأنخت بعيري و نزعت رحلي، و أقبل الناس علي، فقالوا: مالك يا عبدالله. قلت: أغير على بعيرى، وجعلت أشده مرة وأنزعه أخرى.

فلما اتقطع الناس عني توجهت خلاف وجهتهم، والله ما أدري أين أتوجه حتى رفعت لي نار، والله ما أدري أنار إنس هي أم نارجن، فقصدتها، فإذا أعرابي معه أهله، فسألني عن خيري فأخبرته. فقال لي الأعرابي: أحسنت لا عليها ولا لها. واستخبرت عن الطريق، فدلّني عليه(٢) ثم كان ذا وجهي اليك.

[٣٢١] و بآخر عن زيد بن صوحان، جاء الى علي صلوات الله عليه فقال: يا أميرالمؤمنين، إني رأيت كأن يداً تطلعت إلى من الساء، ولا أراني إلا مقتولاً، فأذن لي حتى آتي هذه المرأة \_يعني عائشة\_، وكانت يد\_هذا زيد\_قد قطعت يوم جلولاء في الجهاد.

قال: انطلق يا أبا سلمان راشداً غير مودع. فانطلق في عصابة، فلما رآه من حول عائشة، قالوا: هذا زيد بن صوحان.

قالت عائشة: يا أبا سلمان، اليّ تسير وقتالي تريد؟؟

قال: إني سرت فيما أمرني الله به و إنك سرت فيما نهاك الله عنه، أمرني الله أن احاهد وأن اقاتل في سبيله، وأمرك أن تقري في بيتك.

[٣٢٣] وبآخر، أن امّ سلمة رضوان الله عليها، أتت عائشة ـ لما أرادت الخروج الي

 <sup>(</sup>١) مابين الهلالين في نسخة ـ ب ـ و في الأصل: مع الركب الذين نهى رسول الله صلوات الله عليه وآله الواردين حفيراً.

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: فدلَّني عليها.

البصرة وقالت لها: ياعائشة، إنك بين سدة (١) رسول الله صلوات الله عليه و آله وامته وحجابك مضروب على حرمته، قد جمع القران ذيلك، فلا تندحيه (٢). وسكن عقيرتك فلا تصحربها، و قد علم رسول الله صلوات الله عليه وآله مكانك، ولو أراد أن يعهد اليك لعهد، وقد أمرك الله عزوحل، وأمرنا أن نقر في بيوتنا وإن عمودالدين لا يقام بالنساء، ولا يرئب بهن صدعة (٣) وخمارات النساء غض الأطراف وضم الذيول، ما كنت قائلة لو أن رسول الله صلوات الله عليه و آله عارضك بأطراف الفلوات ناصة قعودك من منهل الى منهل إن بعين الله عزّوجل مهواك، وعلى رسول الله صلوات الله عليه وآله تردين.

و الله لو قيل لي: ادخلي الفردوس، على أن أسير مسيرك (٤) هذا لاستحييت «أن الق محمداً صلوات الله عليه وآله هاتكة حجاباً»(ه) قد ضربه عليّ، فلا تهتكي حجاباً قد ضربه عليك رسول الله صلوات الله عليه وآله، فانه أطوع ماتكونين لله مالزمتيه (٦)، وأنصر ما تكونين للدين ما قعدت عنه.

فقالت لها عائشة: ما أقبلني لوعظك و أعرفني بنصحك، وليس الأمر على ما تظنين، وإنما رأيت فئتين من المسلمين متناجزتين، فإن أقعد(٧) عن إصلاح ذات بينها فني غير حرج، وإن أمض فإلى ما لا

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ سيده.وفي البحار: أنت سدة بين رسول الله و بين أمته.

<sup>(</sup>۲) اي لا توسعيه و تنشريه.

<sup>(</sup>٣) رأب الصدع: أصلحه.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: ميسرك.

<sup>(</sup>a) مابن الحلالن زيادة من نسخة - ب - .

<sup>(</sup>٦) و في الأصل فالزميه.

<sup>(</sup>٧) و في الأصل: فان قعدت من إصلاح.

غني عن الإزدياد عنه.

### [ضبط الغريب]

و قولها: يرأب أرادت: يشعب. العقيرة: الصوت والإصحار: إبداء الذي كان مستوراً.

القعود من الإبل (الذي يقتعده الراعي فيحمل عليه زاده و متاعه وكذلك ما أفرده الرجل من الإبل)(١) لنفسه ليحمل ذلك عليه.

و ناصة رافعة: يقال منه: نصصت ناقتي اذا رفعتها في السير، و نصصت الحديث إذا رفعته إلى من ينسب اليه.

[٣٢٣] و بآخر عن قرة بن الحارث التميمي، إنه قال: لما صارت عائشة إلى البصرة أرسلت الى الأحنف بن قيس أن يأتيها؟ فأبى، ثم أرسلت اليه، فأبى فلما يئست منه كتبت اليه: يا أحنف، ما عذرك عندالله في تركك جهاد قتلة أمير المؤمنين، أمن قلة عدد أو إنك لا تطاع في العشيرة (٢)؟؟ فكتب اليها: إنه والله ما طال العهد بي ولا نسيتُ لعهدي في العام الأول وأنت تحرضين على جهاده و تذكرين إن جهاده أفضل من جهاد فارس والروم.

فقالت: و يحك يا أحنف، إنهم ماصوه موص الإناء، ثم قتلوه.

[ضبط الغريب]

ماصوه: يعني غسلوه، تقول لكل شيء غسلته: فقد مصته موصاً يعني إنهم

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين من نسخة ـ ب ـ سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) و في الرواية التي نقلها الاميني في الغدير ١٨١/٩: بم تعتذر الى الله من ترك جهاد قتلة أمير المؤمنين أو إنك لاتطاع في العشيرة. علماً بان في الأصل مكان ما عذرك : ما عندك عندالله.

اختبرواقرف(١)به فكانبرياً منه، أي خرج نقياً كايكون الإناء إذا غسل.

فقال لها الأحنف: إن آخذ برأيك و أنت راضية أحب الي من أن آخذ به و أنت ساخطة(٢).

[٣٢٤] و بآخر، عن علي صلوات الله عليه، إنه لما خرج يريد الى طلحة و الزبير و عائشة قصد الكوفة و معه سبعمائة رجل من المهاجرين والأنصار وأمر بجولقين فوضع أحدهما على الآخر، ثم صعد عليهما.

فحمد الله و أَثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني والله قد ضربت هذا الأمر ظهره و بطنه ورأسه وعينه، فلم أجد بُدّاً من قتال هؤلاء القوم، أو الكفر بما أنزل الله عزّوجل على محمد صلوات الله عليه وآله(٣).

فقام اليه الحسن عليه السلام، و هو يبكي()، فقال: يا أميرالمؤمنين لقد خشيت عليك أن تقتل بأرض مضيعة لا ناصر لك بها. فلو انصرفت الى المدينة، فكنت فيها بين المهاجرين والأنصار، فمن أتاك اليها قاتلته عنها لكان خيراً لك.

فقال له علي صلوات الله عليه: إليك عني!، فلا أراك ألا تحن

<sup>(</sup>١) و في الأصل: قدق.

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: خير من أخذي و أنت ساخطة.

<sup>(</sup>٣) رواه ببن عساكر في تاريخ دمشق ٣/١٣٨/ الحديث ١١٨٢ و ١١٨٣.

<sup>(؛)</sup> كان ذلك إشفاقاً وتحنناً على أمير المؤمنين لما رآه من قلة أصحابه وكثرة أصحاب طلحة و الزبير، والأنباء الواردة من الكوفة بتخذيل الأشعري الناس عن أميرالمؤمنين، ومن أن عائشة كنبت الى حفصة، وتغني جواري حفصة:

ما الخبر ما الخبر؟ على في السفر كالأشقر إن تسقدم نحسر وإن تسأخسر عسقسر و خلاصة كما رآه من تغير الأجواء لغير صالح أميرالمؤمنين عليه الشلام لذلك أبدى حزنه وحنانه بالكاء.

كحنين الجارية، لا والله لا أجلس في المدينة (١) كمثل الضبع، وأترك هؤلاء يظهرون في الأرض الفساد.

ثم دعا به و بعمار بن ياسر، فبعث بها إلى الكوفة، وكتب معها كتاباً فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبدالله علي أمير المؤمنين الى من بالكوفة من المؤمنين و المسلمين.

أما بعد: فلا أقل من أن أكون عند من شك في أمري أحد رجلين، إما باغ وإما مبغياً عليه، فأنشد الله جميع المؤمنين والمسلمين لما حضروا التي، فإن كنت باغياً ردوني، وإن كنت مبغياً عليّ نصروني. والسّلام.

فلما بلغ أهل الكوفة قدوم الحسن بن علي صلوات الله عليه وعمار بن ياسر، تشاوروا وأجمعوا على أنّ يوجهوا هند الجملي (٢) ليلقاهما، وليسأل عماراً عما سمعه من رسول الله صلوات الله عليه وآله في ذلك وقد كان انتهى اليهم إنه سمع رسول الله صلوات الله عليه وآله في ذلك شيئاً فضى هند حتى لق الحسن صلوات الله عليه وعماراً بموضع يقال له قاع البيضة وهما نازلان، فخلا بعمار، ثم قال له: قصيره من طويله، أنا رائد القوم، والرائد لا يكذب أهله، وقد أرسلوني اليك لتخبرني بما سمعت من رسول الله صلوات الله عليه وآله في هذا الأمر.

قال عمار: اشهد بالله لقد أمرني رسول الله صلوات الله عليه وآله أن أقاتل مع على صلوات الله عليه الناكثين والمارقين و القاسطين.

<sup>(</sup>١) و في نسخة ب : بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) هو هند بن عمرو الجملي، نسبة الى جل بن سعد العشيرة، حي من مذحج، إستشهد مع أميرالمؤمنين عليه السّلام بصفين كما سيأتي في جه إن شاءالله.

فرجع هند الى الكوفة، فأخبرهم، وقرآ عليهم كتاب علي صلوات الله لميه.

فقام أبو موسى الاشعري، فقال: أما إني قد سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: أما إنه سيكون من بعدي فتنة القائم فيها خير من الساعي، والجالس خير من القائم، فقطعوا أوتار فسيكم(١) واغمدوا سيوفكم وكونوا أحلاس بيوتكم.

فقال عمار: تلك التي تكون أنت منها، أما والله لقد سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله وقد لعنك!!

فقال أبو موسى: قد كان ما قلت و لكنه استغفرلي.

قال عمار: أما اللعنة فقد سمعتها، وأما الإستغفار فلم أسمعه!! فقام أبوموسى، فخرج، كأنه ديك يفترع.

\* \* \*

و قول عمار رحمة الله عليه لأبي موسى، و قد ذكر أمر النبي صلوات الله عليه وآله بالقعود عن الفتنة (تلك التي أنت منها، يعني إن النبي صلوات الله عليه وآله إنمانهي عن القيام مع أهل الفتنة )(٢) وهم الذين افتتنوا فخرجوا(٣) عن أهل الحق. وصاروا أهل البغي، فليس ينبغي لأحد من المسلمين القيام مع هؤلاء، ولا الدخول في فتنتهم.

فأما قتالهم مع أهل العدل فقد افترضه الله عزّوجل على المؤمنين في كتابه، فقال جلّ ثناؤه «... فَقَاتِلُوا الّتِي تَبغي حَتَّىٰ تَفِئ إِلَى أَمْرٍ

<sup>(</sup>١) و في نسخة ب : أوثارقيسكم.

<sup>(</sup>٢) زياده من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) و في الأصل: لخروج.

الله (على حلك من قتال أهل البغي دعاهم (علي صلوات الله عليه، فأجابه عامتهم ولم يلتفتوا الى قول) (٢) أبي موسى الأشعري لأنه كتاب الله جل ثناؤه والى مثل رأي أبي موسى الأشعري، هذا الفاسد، دعاه عمرو بن العاص لما أراد اختداعه إذ قد علم أن مثل هذا القول تقدم عليه إذ حكما. فقال: يا أبا موسى، أنت شيخ من شيوخ المسلمين ومن أهل الفضل والدين، وقد سمعت ما قد سمعت من رسول الله صلوات الله عليه وآله من أمر القعود عن الفتنة، وقد ترى أن الناس قد وقعوا فيها، وإن نحن تناظرنا بكتاب الله عزّوجل في أيها أحق بالأمر من علي و معاوية؟ طال ذلك علينا، فاحكم بذلك إذ قد حكمت، واخلع أنت علياً إذ قد حكمك، وأخلع أنا معاوية إذ قد حكمت، ويعود أمر الناس كما كان بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله شورى بينهم يختارون كل نعد رسول الله صلوات الله عليه وآله شورى بينهم يختارون على صلوات الله عليه أطن أحداً يختار معاوية على طله صلوات الله عليه .

فخدعه بذلك ، حتى اتفق معه عليه و أراه التعظيم له و التبجيل(؛) وقدمه قبله.

فقام فخلع علياً صلوات الله عليه بزعمه وركة عقله، وقام عمرو فأثبت معاوية بزعمه.

فقام أبو موسى ينكر ذلك، ويذكر ما اتفقا عليه. وأنكر ذلك عمرو، وقال: ما كان الإتفاق إلا على خلع على صلوات الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الاية ٩.

<sup>(</sup>٢) مابين الهلالين زياده من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) و في نسخة ب ـ رأوا.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: التجليل: أي الاحترام.

وإثبات معاوية.

و كان في ذلك ما سنذكره(١) والحجة فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.

[٣٢٥] و بآخر، عن حذيفة اليماني، إنه قدم من المدائن و قد توجه أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه الى الكوفة لقتال أهل الجمل، ووصل حذيفة الى المدينة، وهو عليل ـشديد العلة فلم يستطع اللحوق بعلي صلوات الله عليه واجتمع الناس بالمدينة الى حذيفة يوم جمعة، فلما رآهم مجمعين عنده:

حمد الله و أثنى عليه و صلّى على النبي صلوات الله عليه وآله ثم قال: أيها الناس من سرّه أن يلحق بأمير المؤمنين حقّاً حقّاً، فليلحق بعلي صلوات الله عليه.

فلحق كثير من الناس، و لم تأت على حذيفة بعد ذلك جمعة حتى مات(٢).

[٣٢٦] و بآخر عن حبة العرني إنه قال: لما التقى على صلوات الله عليه

<sup>(</sup>١) في الجزء السادس من هذا المجلد.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاهت الرواية في كلا النسختين، ولكن كما هو المشهور إن خذيفة توفى في المدائن مراقد المعارف ٢٣٩/١، وسوف يذكر المؤلف في رواية اخرى بإن حذيفة خطب في المدائن وليس بالمدينة كما في الرواية. وقد روى السيد المدني في الدرجات الرفيعة ص٢٨٧ عن أبي غنف، قال: كما بلغ حذيفة بن اليمان أن علياً قد قدم ذي قار واستنفر الناس، دعا أصحابه، فوعظهم وذكرهم الله وزهدهم ورغهم في الآخرة، وقال لهم: الحقوا بأمير المؤمنين عليه السّلام وسيد الوصيين فان من الحق أن تنصروه، وهذا ابنه الحسن وعمار قد قدما الكوفة يستنفرون للناس، فانفروا. قال: فنفر أصحاب حذيفة الى أمير المؤمنين وكث حذيفة بعد ذلك خسة عشر ليلة وتوفي. ومما يظهر من هذه الرواية إنه توفي في المدائن وكانت الحظبة في المدائن وكانت الحظبة في المدائن أيضاً والله أعلم.

وأصحاب الجمل، دعا على صلوات الله عليه رجلاً من اصحابه(١)، فأعطاه مصحفاً وقال له: اذهب إلى هؤلاء القوم فأعرض عليهم هذا المصحف وعرفهم إني أدعوهم الى مافيه.

ففعل فرشقوه بالنبل حتى قتلوه.

[۳۲۷] و بآخر، عن عمار بن ياسر رحمة الله عليه، إنه نظر يوم الجمل الى أصحاب عائشة و طلحة و الزبير وقد صفوا للقتال. فجعل يحلف بالله ليهزمن هذا الجمع، وليولن الدبر.

فقال له رجل من النخع: ياأبااليقظان، ما هذا؟ تحلف بالله على ما لا تعلمه؟

فقال له عمار: لأنا أشرّ من جمل يقاد بخطامة(٢) بين تهامة ونجد(٣) إن كنت أقول ما لا أعلم.

[٣٢٨] و بآخر، عن جعفر بن محمد بن علي صلوات الله عليه، إنه قال: لما توافق الناس يوم الجمل ، خرج علي صلوات الله عليه حتى وقف بين الصفين، ثم رفع يده نحو السهاء.

ثم قال: يا خير من أفضت اليه القلوب، ودعي بالألسن، يا حسن البلايا يا جزيل العطاء، أحكم بيننا وبين قومنا بالحق، و أنت خير الحاكمين.

[٣٢٩] و بآخر،عن عبدالرحمان بن أبي ليلي، قال: سمعت علياً صلوات الله

 <sup>(</sup>١) إن هذا الرجل هو مسلم بن عبدالله رابع تخريج الاحاديث.وكما سيأتي إن شاء الله مفصلاً في
 هذا الجزء عن أبي البختري ـ الحديث ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) الخطام: الزمام.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية: ٢٠١/١ نجد ما بين العذيب الى ذات عرق،و ذات عرق أول تهامة الى البحر وجده.وقيل تهامة مابين ذات عرق الى مرحلتين من وراء مكة.

عليه يوم الجمل و هو ينادي بالزبير، فأتاه فرأيت أعناق فرسيها قد اختلفت وعلي صلوات الله عليه يقول له: أما تذكر قول رسول الله صلوات الله عليه وآله لك وقد ذكرتني له إنك سوف تقاتله وأنت له ظالم!!

قال: بلي، والله ما ذكرت ذلك إلا الآن.

فانصرف راجعاً عن الفريقين، فرآه طلحة، فأتبعه، فرماه مروان بن الحكم بسهم، فشك فخذه في السرج، فمات طلحة من ذلك الجرح.

و بآخر، عن سلام، قال شهدت يوم الجمل، فلما التقينا نظرت الى عائشة على جل أحمر مشرف على الناس. وحمل أصحاب الجمل، حتى قلت لخطار: هذا الفرار من الزحف. فقال: نعم، والله يابن أخي، ثم تعاطفنا، فنظرت الى هودج عائشة ما شبهته إلابقنفذ(١)من النبل الواقعة عليه(٢) وهو يميل بهامرة هاهنا ومرة هاهنا حتى أحيط بها، ولما أحيط بعائشة، وانصرف الزبير وقتل طلحة، وانهزم أهل البصرة، ونادى منادي علي صلوات الله عليه: لا تتبعوا مدبراً (٣) ولا من القي سلاحه ولا تجهزوا على جريح، فإن القوم قدولوا وليست لهم فئة يلجأون اليها.

فجرت السنّة بذلك (في المسلمين في قتال أهل البغي، وأخذ بذلك فقهاؤهم إن أهل البغي إذا انهزموا ولم تكن لهم فئة يلجأون اليها لم يجهز على جريحهم على جريحهم ولم يتبع مدبرهم، وان كان لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع مدبرهم، وقتلوا وبهذا حكم على صلوات الله عليه في أصحاب معاوية، فأخذ فقهاء العامة ذلك عنه وأوجبوا أن حزبه حزب أهل

<sup>(</sup>١) القنفذ بضم الفاء و فتحها واحد القنافذ، والا نثى قنفدة.

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: الواقعة به. (٣) أي: الهارب.

العدل وحزب من حاربه حزب)(١) أهل البغي واتفقوا على ذلك .

أجهزت على الجريح: أي أتيت على قتله. ويقال: موت مجهز:أي رحى.

" و بآخر، عن موسى بن طلحة بن عبيدالله ـو كان فيمن أُسّر يوم الجمل وحبس مع من حبس من الاسارى بالبصرة ـ .

قال: كنت في سجن علي بالبصرة حتى سمعت المنادي ينادي: أين موسى بن طلحة بن عبيدالله؟؟ فاسترجعت(٢) واسترجع أهل السجن!! وقالوا: يقتلك!!، فأخرجني اليه.

فلما وقفت بين يديه. قال لي: يا موسى. قلت: لبيك يا أميرا لمؤمنين! قال: قل أستغفر الله و أتوب اليه، ثلاث مرات. فقلت: أستغفر الله و أتوب اليه، ثلاث مرات.

فقال لمن كان معى من رسله: خلُّوا عنه!

و قال لي: اذهب حيث شئت، وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع(٣) فخذه، واتق الله فيا تستقبله من أمرك، واجلس في بيتك، فشكرت له، وانصرفت.

و كان علي صلوات الله عليه قد غنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة الى قتاله، وأجلبوا به يعني: أتوا به في عسكرهم ولم يعرض لشيء غير ذلك (من أموالهم، و جعل ما سوى ذلك من أموال من قتل منهم)(٤)لورثتهم.

<sup>(</sup>١) مابين الهلالين زياده من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) الإسترجاع ـ عند المصيبة ـ أي يقول: إنا لله و إنا اليه راجعون.

<sup>(</sup>٣) أي: الخيل.

<sup>(</sup>٤) ما بن الهلالين من نسخة ـ ب ـ .

و خمس ما اغنمه مما أجلبوا به عليه، فجرت أيضاً بذلك السنة وأخذ به فقهاء العامة وآثروه عنه، و جعلوه حكماً فيما يغنم(١) من أهل البغي.

[٣٣٧] و بآخر، عن عبدالله بن عباس، إنه قال: كما استقر أمر الناس بعد وقعة الجمل، وأقام علي صلوات الله عليه بالبصرة بمن معه أياماً، بعث بي الى عائشة بأمرها بالرحيل عن البصرة، والرجوع الى بيتها.

قال ابن عباس: فدخلت عليها في الدار التي أنزلها فيها، فلم أجد شيئًا أجلس عليه، ورأيت وسادة (٢) في ناحية من الدار، فأخذتها، فجلست عليها، فقالت لي: يا ابن عباس، ما هذا، تدخل عليّ بغير إذني في بيتي، وتجلس على فراشى بغير إذني؟ لقد خالفت السنّة.

قال ابن عباس: نحن علّمناك وغيرك السنّة ونحن أولى بها منك، إنما بيتك البيت الذي خلّفك فيه رسول الله صلوات الله عليه وآله فخرجت منه ظالمة لنفسك عاتية (٣) على ربك عاصية لنبيك، فإذا رجعت إليه لم ادخله إلا بإذنك ولم أجلس على ما فيه إلا بأمرك.

قال: فبكت، فقلت لها: إن أمير المؤمنين بعثني اليك يأمرك بالرحيل عن البصرة والرجوع الى بيتك. قالت: ومن أمير المؤمنين، إنما كان أمير المؤمنين عمر!

فقلت لها: قد كان عمر يدعي أمير المؤمنين و هذا والله علي أمير المؤمنين حقاً كما سماه بذلك رسول الله صلوات الله عليه وآله وهو والله أمس برسول الله صلى الله عليه وآله رحاً وأقدم سلماً و أكثر علماً وأحلم

<sup>(</sup>١) و في الأصل: يعلم.

 <sup>(</sup>۲) و في بحار الأنوار ۱٬۰۰۸: فرأيت رحل عليه طنفسة، فددت الطنفسة، فجلست عليها.
 (الطنفسة: البساط).

<sup>(</sup>٣) العتو: التجبر و التكبر.

في حرب الجمل \_\_\_\_\_\_ في حرب الجمل \_\_\_\_\_

حلماً من أبيك ومن عمر.

قال: فقالت: ما شئت ذلك؟ قال: فقلت لها: أما والله لقد كان أبوك ذلك قصير المدة عظيم التبعة ظاهر الشوم بَيْن النكاد(١)، وما كان إلا كحلب شاة حتى صرت ما تأخذين ولا تعطين، و لا كنت إلاكما قال أخوبني فهر(٢):

ما زال إهداء القصائد بيننا شتم الصديق و كثرة الألقاب حتى تركت كأن قولك فيهم في كل مجمعة طنين ذباب

فأراقت دمعتها، وأبدت عولتها، و ظهر نشيجها، ثم قالت: أرحل والله عنكم، فوالله ما من دار أبغض التي من دار تكونون بها.

قلت: ولم ذلك؟ والله ما ذلك ببلائنا عندك ولا بأثرنا عليك وعلى أبيك إذ جعلناك امّاً للمؤمنين، وأنت بنت امّ رومان، و جعلنا أباك صديقاً وهو ابن أبي قحافة، قالت: تمنون علينا برسول الله صلوات الله عليه وآله؟

قلت: ولم لا نمن عليكم (٣) بمن لوكانت فيك من شعرة لمننت بها وفخرت. و نحن منه وإليه لحمه ودمه، وإنما أنت حشيته (٤) من تسع حشيات خلفهن لست بأرسخهن عرقاً (٥) ولا بأنضرهن وَرَقاً ولا بأمدهن ظلاً، وإنما أنت كما قال أخوبنى أسد (٦)

فقلت لهم كفوا العداوة والشكرا

مننت على قوم فأبدوا عداوة

<sup>(</sup>١) و في بحار الأنوارط قديم ١/٥٠/ النكد بمعنى العسر.

<sup>(</sup>٢) و في بحار الانوار: إلاكمثل ابن الحضرمي بن نجمان أخى بني أسد.

<sup>(</sup>٣) و في الأصل: عليكم من.

<sup>(</sup>٤) الحشية كمنبة أي الفراش المحشو والجمع حشايا وهي كناية عن النساء والتعبير بالفراش شايع.

<sup>(</sup>٥) أرسخ: الثبات.

<sup>(</sup>٦) و في بحار الأنوار: أخوبني فهر.

ففيه رضا من مثلكم لصديقه وأحرى بكم أن تظهروا البغيوالكفرا

قال: فسكتت(١) و انصرفت الى على صلوات الله عليه، فأخبرته بما جرى بيني و بينها، فقال صلوات الله عليه: أنا كنت أعلم بك إذ بعثتك.

و تثاقلت عائشة بعد ذلك عن الخروج الى بيتها، فأرسل إليها(٢) على صلوات الله عليه: والله لترجعن الى بيتك أو لألفظن بلفظة لا يدعوك بعدها أحد من المؤمنين امّاً. فلها جاءهاذلك قالت: ارحلوني ارحلوني، فوالله لقد ذكرني شيئاً لو ذكرته من قبل ما سرت مسيري هذا.

فقال لها بعض خاصتها:ما هو، يا امّ المؤمنين؟؟

قالت: إن رسول الله صلوات الله عليه و آله قد جعل طلاق نسائه اليه و قطع عصمتهن منه حياً و ميتاً ،وأنا أخاف أن يفعل ذلك إن خالفته. فارتحلت.

[٣٣٣] و بآخر، علي بن هاشم، بإسناده، عن هشام (٣) بن مساحق، عن أبيه، إنه قال: شهدت يوم الجمل مع عائشة.

فلما انهزم الناس اجتمعت مع نفر من قريش، وفيهم مروان بن الحكم. فقال لبعض(٤) من حضره: والله لقد ظلمنا هذا الرجل(٥)، و نكثنا بيعته من غير حدث، ثم لقد ظهر علينا فما رأينا رجلاً قط أكرم سيرة، ولا أحسن عفواً بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله منه، فتعالوا ندخل عليه، فنعتذر اليه مما صنعنا.

<sup>(</sup>١) و في الأصل: فسكت.

ر ٢) و في الأصل: عليها.

<sup>(</sup>٣) و في كتاب الجمل ص ٢٢٢:عن هاشم بن مساحق.

<sup>(</sup>٤)و في نسخة ب: فقال: بعضهم لبعض.

<sup>(</sup>٥) يعنون أمير المؤمنين عليه السلام.

قال: فدخلنا عليه، فلما ذهب متكلّمنا ليتكلّم، قال: انصتوا أكفيكم إنما أنا رجل منكم، فإن قلت حقاً فصدقوني، وإن قلت غير ذلك فردّوه علي(١).

انشدكم الله أتعلمون إن رسول الله صلوات الله عليه وآله قبض و أنا أولى الناس به و بالناس من بعده؟

قلنا: اللهم نعم.

قال: فبايعتم أبابكر وعدلتم عني (٢) ثم إن أبابكر جعلها إلى عمر من بعده (وأنتم تعلمون أني أولى الناس برسول الله صلوات الله عليه وآله وبالناس من بعده (٣).

قلنا: اللهم نعم.

قال: حتى لما قتل عمر جعلني سادس ستة، ثم طعنتم على عثمان(؛) فقتلتموه ثم أتيتموني و أنا جالس في بيتي، أتيتموني غير داع لكم ولا مستكره، فبايعتموني كما بايعتم أبابكر وعمر وعثمان، ثم نكثتم بيعتى.

قالوا: يا أمير المؤمنين، كن كالعبد الصالح إذ قال: ﴿لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفُرُ اللهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الراْحِمينَ»(٥).

قال: إن فيكم من لوبايعني بيده لنكث على بأسته.

 (١) عجباً لحلم الله. هذا قول منتصر في الحرب لأفراد جاؤاكي يعتذروا اليه مما ارتكبوا من الخطاء وهم أشد أعدائه.

 <sup>(</sup>۲) و في كتاب الجمل ص ۲۲۲ إضافة: فأمسكت و لم أحبّ أن أشق عصا المسلمين وأفرق جماعاتهم.

<sup>(</sup>٣) مابين الهلالين زيادة من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٤) و في كتاب الجمل أيضاً: ثم بايعتم عثمان فطغيتم عليه وقتلتموه.

<sup>(</sup>٥) يوسف ٩٢.

قال: فرأينا أنه يعنى مروان.

[٣٣٤] إسماعيل بن موسى بإسناده عن أبي البختري، قال: لما انتهى علي صلوات الله عليه الى البصرة خرج اليه أهلها مع طلحة والزبير وعائشة، فعبأ على صلوات الله عليه أصحابه.

ثم أخذ المصحف وبدأبالصف الأول، فقال: أيكم يتقدم الى هؤلاء و يدعوهم الى مافيه، وهو مقتول؟ فخرج اليه شاب يقال له: مسلم(١) فقال: أنا يا أميرالمؤمنين. فتركه، ومال الى الصف الثاني، فقال: من منكم يأخذ هذا المصحف ويمضي الى هؤلاء القوم و يدعوهم الى مافيه، وهو مقتول؟ فلم يجبه أحد! و جاءه مسلم، فقال: أنا أخرج اليهم به يا أمير المؤمنين. فأعرض عنه. و تقدم الى الصف الثالث، وقال لهم مثل ذلك. فلم يخرج الله منهم أحد، وعرض له مسلم، فقال: أنا يا أمير المؤمنين! فلها رأى أنه لم يخرج اليه أحد من الجميع غيره دفع اليه المصحف، فضي نحو القوم، فلها رأوه رشقوه بالنبل، وقرأه عليهم و دعاهم الى مافيه، ثم خرج اليه رجل منهم، فضربه بالسيف على حبل عاتقه من يده اليمني التي فيها المصحف بيده اليسرى(٢) فضربه الرجل حتى قتله (٣).

<sup>(</sup>١) و هومسلم بن عبدالله.(٢) و في نسخة ب بيده الاخرى.

<sup>(</sup>٣) وكانت الله حاضرة و حملته وجاءتبه الى أمير المؤمنين وهي تبكي وتقول:

يا رب إن مسلماً دعاهم يتلوكتاب الله لا يخشاهم فخضيوا من دميه فناهم والمهم قائمة تسراهم تأمرهم بالقتللانهاهم

و رموا أصحاب علي صلوات الله عليه بالنبل. قالوا: يا أمير المؤمنين أما ترى النبل فينا كالقطر(١) وقد قتلوا مسلماً.

فقال لهم على صلوات الله عليه: قاتلوهم، فقد طاب لكم القتال.

فقاتلوهم و ظهر عليهم و ولوا منهزمين. فأمر علي صلوات الله عليه منادياً ينادي: لا تطعنوا في غير مقبل ولا تطلبوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح، و من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، وما كان في العسكر فهو لكم مغنم، وما كان في الدور فهو ميراث يقسم بينهم على فرائض الله عزوجل.

فقام اليه قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين من أين أحللت لنا دماءهم و أموالهم و حرمت علينانساءهم؟؟ فقال: لأن القوم على الفطرة، وكان لهم ولاء قبل الفرقة وكان نكاحهم لرشده.

فلم يريضهم ذلك من كلامه صلوات الله عليه، فقال لهم: هذه السيرة في أهل القبلة، فأنكرتموها، فانظروا أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟؟ فرضوا بما قال، واعترفوا بصوابه، وسلموا لأمره.

[٣٣٥] عباد بإسناده، عن أبي رافع: إن رسول الله صلوات الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه: إنه سيكون بينك و بين عائشة حرب. قال: يا رسول الله، أنا من بين أصحابك؟؟ قال: نعم. قال: أنا اشقاهم (٢) إذاً. قال: لا بل أفضلهم، ولكن إذا كان ذلك فارددها الى مأمنها.

قال أبو رافع: ففعل ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ردّها مع نساء من أهل العراق، حتى صارت الى مأمنها (٣).

<sup>(</sup>١) و في نسخة ب\_ كالمطر. (٢) الشقى ضد السعيد.

<sup>(</sup>٣) أي الى دارها في المدينة

[٣٣٦] أبو هاشم الرفاعي، بإسناده، عن امّ راشد ـمولاة امّ هاني ـ، قالت: دخل علي صلوات الله عليه على امّ هاني بنت أبي طالب ـاخته ـ فقرَبت اليه طعاماً، وذهبت لتأتيه بالماء، فاذا برجلين على باب الحجرة، فأستأذنا، فأذن لهما فصعدت الدرجة، وأحدهما يقول لصاحبه: بايعته أيدينا، ولم تبايعه قلوبنا(۱) فقرأ «إنّ اللّذينَ يُبايعُونَكَ إنّما يُبايعُونَ الله يَدُالله فَوقَ أَيْدِيهُمْ»(٢) الآية.

فقلت لام هاني: من هذان الرجلان؟؟

قالت: طلحة و الزبر.

[٣٣٧] شريك بن عبدالله، بإسناده، عن أبي بكر، قال: لما قدمت عائشة أردت الخروج معها، فذكرت حديثاً سمعته من رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول إنه لن يفلح قوم جعلوا أمرهم الى امرأة(٣).

[٣٣٨] عباد بن يعقوب، بإسناده، عن علي صلوات الله عليه، إنه قال - يوم الجمل -: لقد علم اولوا العلم من آل محمد صلوات الله عليه وآله، وعلمت عائشة بنت أبي بكر وهاهي ذه، فاسألوها. إن أصحاب الجمل وأصحاب الاسود ذي الثدية ملعونون على لسان النبي(٤) صلوات الله عليه وآله، وقد خاب من افترى.

[٣٣٩] و بآخر عن ام سلمة رضي الله عنها، إن عائشة لقيتها بعد انصرافها من البصرة، فقالت لها: السلام عليك يا اختاه.

<sup>(</sup>١) و في كتاب الجمل ص٣٣٣: ما بايعنا بقلوبنا وانما بايعنا بأيدينا.

 <sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١٠: فوق أيديهم، فن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظهاً.

<sup>(</sup>٣) قالها لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى بعد موت والدها.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: محمد.

فقالت لها المسلمة: السلام عليك يا حانط، ألم تعلمي أني نصحت لك في خروجك وذكرتك قول رسول الله صلوات الله عليه وآله وما أوجبه الله عزّوجل عليك فأبيت، فآليت (١) أن لا اكلمك من رأسي كلمة حتى القي رسول الله صلوات الله عليه وآله.

[٣٤٠] أبوبكر بن عباس، بإسناده، عن علقمة، قال: قلت للأشتر النخعي: لقد كنت كارهاً ليوم الدار (٢)فرجعت عن رأيك؟؟

قال:أجل، والله كنت كارهاً ليوم الدار ولكني جئت امّ حبيب بنت أبي سفيان لأدخل الدار، فأردت أن أخرج عثمان في هودجها، فأبوا أن يدعوه لي، وقالوا: مالنا ولك يا أشتر، ولكني رأيت طلحة والزبير بايعا علياً صلوات الله عليه، والقوم طائعن غير مكرهين، ثم نكثوا عليه.

قلت: فابن الزبير هو القائل يعنيك اقتلوني و مالكاً (٣).

قال: لا والله ما رفعت السيف من ابن الزبير، وأنا أظن فيه شيئًا من الروح لأنه استخف امّ المؤمنين حتى أخرجها، فلها لقيته لم أرض له بقوة ساعدي(٤) حتى قت في الركابين، ثم ضربته على رأسه، فرأيت إني فتلته. ولكن القائل: اقتلوني و مالكاً، عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد، لما لقيته اعتنقته، فوقعنا جميعاً عن فرسينا، فجعل يقول: اقتلوني ومالكاً. أصحابه لايدرون من يعنى، ولوقال الاشترلقتلوني.

[٣٤١] عباد بن يعقوب، بإسناده، عن أبي عرية، إنه قال: كنا جلوساً مع

<sup>(</sup>١) أي: التزمت.

<sup>(</sup>۲) و هو يوم محاصرة دارعثمان.

<sup>(</sup>٣) قال ابن شهراشوب في المناقب ٣/٥٩ ١: ان القائل هو عبدالله بن الزبير.

علي صلوات الله عليه يوم الجمل، وقد وقف أهل البصرة و نضحونا بالنبل، ولم يأذن في القتل، فجاءه قوم يشكون الجروح.

فقال: من يعذرني(١) من هؤلاء، يأمروني بالقتال، ولم تنزل الملائكة.

قال: فإنا قعود كذلك حتى هبت ريح طيبة(٢) من خلفنا فوجدت بردها بين كتني من تحت الدرع، فلما انتهت مشلى (٣) قال: الله اكبر.

ثم قام، فصب عليه الدرع، وسار نحو القوم، وأمر الناس بالقتال. فما رأيت فتحاً كان أسرع منه قط.

[٣٤٧] يوسف بن الحارث، بإسناده: إن علياً صلوات الله عليه خلا بالزبير يوم الجمل، فقال له: اناشدك الله ألم تسمع رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول لك وأنت لا وبيدي بسقيفة بني ساعدة لتقاتله (٤) وأنت له ظالم، ولينصرن عليك .

قال: بلى والله إني لأذكر ذلك، ولا جرم إني لا اقاتلك، وانصرف.

[٣٤٣] و بآخر، عن عائشة لما سارت تريد البصرة وانتهت إلى بعض مياه (ه) بني عامر، نبحتها كلاب، فقالت: ما هذا الماء؟؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أراني إلا راجعة.

قال ابن الزبير: لا، بل تقدمين ويراك الناس، ويصلح الله ذات بينهم بك.

<sup>(</sup>١) و في الأصل: من تعدني.

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: عليه.

<sup>(</sup>٣) و في نسخة ـ ب ـ : فلما أن هبت، قال: الله اكبر.

<sup>(</sup>٤) و في نسخة ـ ب ـ : لتقاتلنه.

قالت: إني سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول لجماعة من نسائه: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب.

[٣٤٤] محمد بن داود، بإسناده، عن علي صلوات الله عليه إنه سئل عن قتلى الجمل، أمشركون هم؟؟ قال: لا، بل من الشرك فروا.

قيل: فمنافقون؟؟

قال: لا، لإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً!

قيل: فما هم؟؟

قال: إخواننا بغوا علينا، فنصرنا عليهم.

قد خبر صلوات الله عليه إنهم من أهل البغي الذين أمرالله عزّوجلّ بقتالهم وقتلهم حتى يفيئوا الى أمر الله سبحانه(١) وبذلك سارفيهم.

[٣٤٥] عبدالله بن موسى، قال: سمعت سفيان الثوري يقول:

ما أشك في أن طلحة و الزبير بايعا علياً صلوات الله عليه ثم نكثا ومانقها عليه حيفاً في حكم ولا استيثاراً في فيء.

[٣٤٦] وكيع، بإسناده، عن ابن عباس، إنه قال: أرسلني علي صلوات الله عليه الى طلحة والزبير [يوم الجمل]، فقلت لهما: أخوكها يقرءكما السلام و يقول لكما: هل أخذتها عليّ استيثاراً(٢) في في أو ظلماً أوحيفاً (٣) في حكم.

<sup>(</sup>١) نص الآية الكريمة: و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تنىء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. (سورة الحجرات الآية ١).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل: استيثاري.

<sup>(</sup>٣) أي جوراً.

قالا: لا، و لكن الخوف و شدة الطمع(١).

[٣٤٧] سليمان بن أيوب، بإسناده، عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صلوات الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه من بعده من الناس.

فبكىٰ على صلوات الله عليه! وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يقبضني قبلك. قال: كيف أدعو لأجل مؤجل سبق أنه كائن في علم الله! قال: يا رسول الله، فعلى ماذا اقاتلهم؟ قال: على إحداثهم في الدين.

[٣٤٨] أبو على الهمداني، بإسناده، عن حبة، قال: شهدت حذيفة بن اليمان قبل خروج عائشة بزمان، وهو يقول: ستطلع والله عليكم الحميرا(٢) من حيث تسؤكم(٣). فقال له زربن حبيش: يا أبا عبدالله، إنا لنسمع منك الذي لا نقيم ولا نقعد. قال: و يحك إذا كان الله سبحانه قد قضى ذلك فا أنت صانع! فوالله لكأني أنظر اليهم حولها صرعىٰ لا تغني عنهم شيئاً. وهذا مما سمعه حذيفة من رسول الله صلوات الله عليه وآله.

[٣٤٩] و بإسناده، عن محمد بن كعب القرظي، قال: لما دخل رسول الله صلوات الله عليه وآله المدينة منصرفاً عن أحد، دعا علياً صلوات الله عليه، فقال له: لقد نضرتني وضربت معيى بسيفك وذببت (٤) عني بنفسك، فكيف أنت إذا قاتلت بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين.

قال: يا رسول الله، أو يكون ذلك؟ قال: إي والدي نفسي بيده،

<sup>(</sup>١) و في الرواية و شدة المطامع (بحارط قديم ٢٠/٨).

<sup>(</sup>٢) حميراء: كان الرسول (ص) يسميها. تصغير الحمراء: يريد البيضاء.

<sup>(</sup>٣) و في الأصل: يشهدكم. (٤) أي: دافعت.

وإن حزبك هم الغالبون، أما الناكثون فيبايعونك بأيديهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون، وأما القاسطون فهم الذي ركنوا الى الدنيا فكانوا لجهنم حطبا، وأما المارقون فيقاتلون معك ثم يكفرون ولا تجاوز صلاتهم رؤوسهم ولا إيمانهم تراقيهم، أينا ثقفوا(١) أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولا ينفع المعن عليك ولا مبغضك ولا من قاتلك إيمان ولا عمل.

[۳۵۰] حيان بن المغلس بإسناده عن عبدالرحمان بن أبي ليلى، قال: شهد مع علي صلوات الله عليه يوم الجمل، ثمانون من أهل بدر وألف و خسمائة (۲) من أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وآله.

[٣٥١] محمد بن فضل بإسناده عن أبي عبدالله الجدلي، قال: بينا نحن بمكة، و قد قتل عثمان في ذي الحجة، إذ أقبل طلحة والزبير حتى قدماعلى عائشة، فدخلا عليها، فخرج مناديها، فنادى: من كان يريد السير مع طلحة والزبير فليسر فإن ام المؤمنين سائرة.

قال أبو عبدالله: فدخلت عليها و كنت لها مواصلاً (فقلت: يا ام المؤمنين ما أخرجك رسول الله صلوات الله عليه وآله في غزوة قط) (م) أوفي قتال، ألم يأمرك الله عزوجل أن تقري في بيتك؟ فلم أزل بها أذكرها وأنشدها حتى رجعت عن الذي أمرت به. فأمرت مناديها، فنادى: من كان يريد السيرمع طلحة والزبير، فليسر! فإن الم المؤمنين قد قعدت.

فلما سمع ذلك طلحة، دخل عليها، فنفث في اذنيها، فخرج مناديها، فنادى بمثل ندائه الأول.

<sup>(</sup>١) أي وجدوا.

<sup>(</sup>٢) و في بحار الأنوارط قديم ٤٣٤/٨ الف و خسمائة من أصحاب الرسول.

<sup>(</sup>٣) مابين الهلالين زيادة من نسخة ـ ب ـ .

فلما كان من أمرها ما كان، و رجعت الى المدينة، وقفت ببابها، فقلت: السلام عليك، أيدخل أبو عبدالله الجدلي؟؟ فانتحبت، حتى رحتها، ثم أذنت لي، فدخلت، وسألتها عن حالها، فجعلت تخبرني بماكان من أمرها. فقالت: وقعت من الناس يوم الجمل ثلاث غلاء، فسمعت صوتاً لم أسمع مثله قط. فقلت لغلام كان معي: و يحك، أخرج فانظر ما هذا؟؟ فذهب ثم أتاني، فقال: تواقع القوم. فقلت: الصوت فينا أو فيم ؟؟ قال: فيكم. قلت: فذاك خير لنا أو شرّ علينا؟؟ قال: بل شرّ عليكم.

ثم سمعت الثانية، فأرسلت الغلام. فقال: مثل ذلك.

ثم سمعت الثالثة، فذهبت لأنظر فاذا أنا في مثل لجة البحر(١) فبرك الجمل، وجاء رجل، فأدخل يده، فقلت: من أنت، ويلك؟؟ قال: أبغض أهلك اليك! قلت: محمدبن أبي بكر؟ قال: نعم، فلا تسأل عن عذل(٢) ثم جاء الأشتر، فقال: لا تسل عن عذل(٣)، وشتم حتى قال لي: وددت أن السيف كان أصابك.

# [ضبط الغريب]

الغلا: جمع غلوة، و الغلوة: قدر ما تبلغه رمية السهم، يقال: إن الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة أي رمية السهم.

[٣٥٢] محمد بن سعيد يرفعه الى نافع مولى ابن عمر قال: حدثني من نظر الى

<sup>(</sup>١) أي: في وسط الحراك و القتال.

<sup>(</sup>٢) أمالي المفيدص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل: عن عذر.

طلحة بن عبيدالله يوم الجمل، قبل القتال، وقد ناداه على صلوات الله عليه فخرج اليه، فقال له: يا أبا محمد، اناشدك الله، أما سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟؟ قال طلحة: اللهم نعم. قال: فلم جئت تقاتلني وقد سمعت هذا من رسول الله صلوات الله عليه وآله؟

قال: فانصرف، وقال: لا اقاتلك بعد هذا.

فلما انصرف قال مروان بن الحكم: لا أطلب بثاري بعد هذا اليوم بدم عثمان(١) فرمع طلحة بمسهم فقتله.

[٣٥٣] جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن موسى بن قادم، قال: سمعت سفيان الثوري يقول - بأعلا صوته: والله ما أشك، لقد بايع طلحة والزبير علياً صلوات الله عليه، ولقد نكثا عليه، والله ما وجدا فيه لا علّه في دين ولا خيانة في مال - (٢).

قال: و سمعت سفيان الثوري يحلف باليمين المحرجة ما قاتل علياً صلوات الله عليه أحد إلا وعلى صلوات الله عليه أولى بالحق منه.

[٣٥٤] محمد بن إسماعيل بن أبان يرفعه الى حديفة بن اليمان، إنه قال ـيوماً لجماعة حولهـ:كيف أنتم إذا صار أهل ملّتكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف. قالوا: وإن ذلك لكائن يا أبا عبدالله؟؟

قال: نعم.

قالوا: فكيف نصنع إن نحن أدركنا ذلك ؟؟

قال: انظروا الى الفرقة التي فيها علي بن أبي طالب، أو تدعو اليه

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ ب ـ من عثمان.

<sup>(</sup>٢) أقول: و قد مرّ هذا الحديث بهذا السند تحت الرقم ٣٤٥ بدون هذه الاضافة... يحلف... الخ.

أبدأمن كانت، فالزموها، فإنها على الهدى.

[٣٥٥] و بآخر عن علي بن ربيعة، إنه قال: سمعت علياً صلوات الله عليه على منبركم هذا يقول: عهد إلى النبي صلوات الله عليه وآله أني مقاتل بعده الناكثن والقاسطن والمارقن.

فهذه نكت و جوامع من أخبار نكث طلحة و الزبير و خروجهها مع عائشة وما كان من أخبار يوم الجمل، وقد ذكرت فيا تقدم إن أحداً لم يتابع على ذلك طلحة والزبير ولا قال بما قالاه، ولا انتحل الى اليوم ما انتحلاه مما ذكرته وأذكره من رجوع طلحة والزبير عن ذلك، وندامة عائشة عليه وندامة من تخلّف عن على صلوات الله عليه (1) فيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أمثال عبدالله بن عمر و سعد بن أبي وقاص.

# حرب صفين

فأما ما كان بينه و بين معاوية فقد ذكرت جملة قول على صلوات الله عليه في ذلك ، ومما لم أذكره من جملة ما أردت إثباته وبسطه في هذا الكتاب، وذلك أن علياً صلوات الله عليه لما فرغ من حرب أصحاب الجمل وقد كان أراد عزل معاوية عن الشام، فدس اليه من يسأله في إثباته في ولايته، فأبى عليه من ذلك، وأشار عليه بعض من ينصح له عليه السلام، وقيل إن عبدالله بن العباس فيمن أشار عليه بذلك (أن يكتب اليه بعهده فإذا دعا له و أخذ بيعته على الناس عزله)(١) فقال على صلوات الله عليه: إن هذا لهو الرأي العاجل، فأما فيا بيني وبين الله عزوجل، فما أجد لنفسي في ذلك عذراً «وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَالمُضلِينَ عَضُداً»(٢).

فكتب اليه لما فرغ من أصحاب الجمل يدعوه الى الدخول فيها دخل الناس فيه ـمن بيعته والقدوم عليهـ، فأبنى معاوية من ذلك. وأتاه عمروبن العاص يوافقه على رأيه، ووعده معاوية أن يوليه مصر وأشركه في أمره فلا يخرج عن رأيه. وكان عمرو داهية من دواهي العرب. وعلم أن ليس له عند على صلوات

<sup>(</sup>١) مابين الهلالين زيادة من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٥١.

الله عليه ما يريده، فانحاز الى معاوية، واتفقا على الخلاف على على صلوات الله عليه، وسلكا مسلك أصحاب الجمل في إظهار القيام بثار عثمان (۱)، وعمدا الى قيص فضرّجاه بالدم، ورفعاه على رمح، وجعلا يدوران به في جماعة بعثوا بها في نواحي (۲) الشام، ويقولون هذا دم خليفتكم المقتول ظلماً، فقوموا في دمه، واجتمعت لمعاوية جموع كثيرة لذلك، وسار على صلوات الله عليه الى الكوفة، واجتمع له أهل العراق وأهل الحرمين (۳) وأفاضل الصحابة من المهاجرين والأنصار ممن قد كان شهد معه وقعة الجمل، وغيرهم ممن لحق به بعد ذلك. و جعل يعذر الى معاوية و يرسل اليه، فيشترط كما أخبر على صلوات الله عليه فيا قدمنا ذكره في هذا الكتاب من الحكاية عنه (٤)، واشتراطه على الشروط التي قدمنا ذكره في هذا الكتاب من الحكاية عنه (٤)، واشتراطه على الشروط التي

و معاوية في كل ذلك لا يدعي إلا إنه عامل عثمان على الشام، ويدفع بيعة على صلوات الله عليه، ويقول: إنه على إمارة عثمان التي أمّره، وعلى ذلك كان يدعىٰ الأمير،الى أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فتسمىٰ أمير المؤمنين.

و أما تعلقه بتأمير عثمان إياه، فذلك ما لا يجوز، لأن الإمارة التي عقدها له عثمان قد انقطعت بانقطاع أمر عثمان ووفاته، كما أنه لو وكله على شيء من أمواله، فحات وصار ما وكله عليه ميراثاً لورثته لم تبق وكالته إياه، وكان لمن ورث ماله خلعه عن الوكالة أو إثباته.

<sup>(</sup>١) و في نسخة ـ بـ بدم عثمان.

<sup>(</sup>٢) و في الأصل: ناحية.

<sup>(</sup>٣) أي أهل مكة و المدينة فمكة حرم الله والمدينة حرم الرسول (ص).

<sup>(</sup>٤) و قد مرّ في الحديث ٩١٥ المواطن التي امتحنه الله بعدوفاة الرسول (ص).

ي حرب صفّين \_\_\_\_\_\_ ١٠٧

و هذا ما لا اختلاف فيه بين المسلمين.

#### [عماربن ياسر]

و كان عمار بن ياسر رضوان الله عليه فيمن كان مع علي صلوات الله عليه و كان رسول الله صلوات الله عليه وآله قد قال له: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وذلك مشهور في الآثار، يرويه الخاص والعام.

فقتل رضوان الله عليه مع علي صلوات الله عليه في حربه مع معاوية، قتله أصحاب معاوية.

[۳۵۲] و روى أبو غسان بإسناده عن رسول الله صلوات الله عليه وآله، إنه قال: ما يريدون من عماريدعوهم الى الجنة، ويدعونه الى النار.

[۳۵۷] سعيد بن كثيرة بن عفير، عن أبي لهيعة يرفعه الى النبي صلوات الله عليه وآله إنه قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية.

[٣٥٨] أبو غسان، بإسناده، عن ربيعة بن ناجذ(١) قال: قال عمار يوم صفين ـ: الجنة تحت الأبارقة، والظمئان يرد الماء، والماء مورد، اليوم التي الأحبة محمداً وحزبه.

[٣٥٩] و بآخر، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال عمار بن ياسر وهو يسير على شاطي الفرات.: اللهم إنك تعلم إني لو أعلم إن رضاك عني أن أتردى عن دابتي، فأسقط، فيندق عنتي، لفعلت. ولو أعلم إن رضاك عني (أن اوقد ناراً، فألتي نفسي فيها، لفعلت. ولو أعلم إن رضاك عني)(٢) أن أرمى بنفسى في هذا النهر، فأموت فيه، لفعلت.

(١) و في الأصل: هاجر.

<sup>(</sup>٢) مابين الهلالين زيادة من نسخة ـ ب ـ .

اللهمّ فإني لا اقاتل أهل الشام إلا وأنا اريد [بذلك] وجهك، و أرجو أن لا تخيبني وأنا اريد وجهك [الكريم].

[٣٦٠] محمد بن حميد الاصباعي بإسناده عن أبي عبدالرحمان السلمي، قال: شهد عمار صفين وكان لا يأخذ (١) وادياً إلا رأيت أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله يتبعونه كأنه لهم علم، وذلك لما سمعوا من رسول الله صلوات الله عليه وآله إنه تقتله الفئة الباغية.

و كان معاوية و أصحابه يأثرون ذلك، و يقولون: معنا يقتل عمار، وسوف يسير الينا. فلما قتلوه مع علي صلوات الله عليه اسقط في أيديهم، فانبرى(٢) عمرو بن العاص وقال: إنا نحن لم نقتل عماراً، وإنما قتله أصحابه الذين أتوا به.

فقام ذلك في عقول أهل الشام، واتصل قوله بعلي صلوات الله عليه، فقال: لعن الله عمراً، يا لها من عقول!! إن كنا نحن قتلنا عماراً، لأنا جئنابه، وكان معنا! فرسول الله صلوات الله عليه وآله وأصحابه قتلوا من المسلمين.

قال أبو عبدالرحمان: و انتهى عمار يوم صفين الى هاشم بن عتبة [المرقال]، وبيده راية على صلوات الله عليه، وقد ركزها، ووقف وكان أعور فقال له عمار: يا هاشم، أعوراً وجبناً، لا خير في أعور لا يغشى الناس.

ثم نظر عمار الى أبي موسى الأشعري، و هو بين الصفين، فقال: يا هاشم والله لينقضن عهده وليخونن أمانته وليفرن جهده.

<sup>(</sup>١) في الجوهرة ص ١٠٠: لا يأخذ في جهة ولا واد.

<sup>(</sup>۲) أنبرى: اعترض.

ثم حمل عمار و هاشم في أصحاب معاوية و هويقول(١): أعور يبغي أهله محلّا لابد أن بفل أو يفلّا

و عمار يقول: يا هاشم، الموت في أطراف الأسل و الجنة تحت الأبارقة، ترى محمداً و حزبه في الرفيق الأعلى. قال أبو عبدالرحمان: فما رأيتها رجعا من فورهما ذلك حتى قتلا.

## [ضبط الغريب]

الأسل: التناة، شبهت لإستوائهابنبات له أو أغصان كثيرة دقاق ولا ورق له. و هو الأسل، واحده: اسلة، ويقال: إنه الذي ضرب به أيوب عليه السّلام أهله(٢).

[٣٦١] أبو نعيم: لما قتل عمار دخل خزيمة بن ثابت [الأسدي] فسطاطه، فشنّ عليه من الماء، ثم طرح عليه سلاحه. ثم خرج، فحمل في أصحاب معاوية، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه.

[٣٦٣] و بآخر عن عمار بن ياسر، إنه قال: والله لوضربونا حتى يبلغونا

(١) و في كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص ٣٢٧ هكذا:

إني شريت النفس لن أعتلًا
لابحة أن يضلل أويسفلًا
أشدهم بذي الكعوب شكّ
فيه الرسول بالهدى استهلًا
فجاهد الكفارحي أبلي

قد اكسشروا لسومسي ومسا أقسلًا أعسوريسب خسي نسفسسه عسلًا قسد عسالسج الحسيساة حتى مسلًا مسع ابسسن عسم أحمسد المسعلي أول مسن صسستقسسه وصلى

 <sup>(</sup>٦) و ذلك إنه حلف على امرأته لامر أنكره من قولها إن عوفي ليضربها مائة جلدة، فقيل له:
 خذضغثاً بعدد ما حلفت فاضربها به دفعة واحده، فإنك إذا فعلت ذلك برت بمينك.

شعاف(١) هجر لعلمت إنا على الحق وإنهم على الباطل.

الشعاف: رؤوس الا ثافي المستديرة، ورؤوس الجبال ايضاً.

## [ضبط الغريب]

[٣٦٣] عبدالله بن جعفر، بإسناده، إن رسول الله صلوات الله عليه وآله نظر الى عمار و هو يبني مسجد المدينة، والناس ينقلون اللبن والحجر، حجراً حجراً، وعمارينقل حجرين حجرين.

فقال له النبي صلوات الله عليه: أتحمل على نفسك يا عمار؟ فقال: يا رسول الله، إني والله مع ذلك لمحموم.

فقال رسول الله صلوات الله علمه وآله: إن الله قد ملأ قلب عمار و سمعه وبصره إيماناً، لا يعرض عليه أمر حق إلا قبله، ولا أمر باطل إلا رده، تقتله الفئة الباغية، آخر زاده من الدنيا ضياح من لبن، وقاتلاه وسالباه في النار.

و قد فسر الضياح في غير هذا المكان من الكتاب و هو: اللبن الحاثر يصب فيه الماء حتى ينضح ويرق ويطيب.

[٣٦٤] أبو نعيم، بإسناده، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وآله: ثلاثة تشتاف اليهم الجنة: علي وعمار و سلمان.

[٣٦٥] أحمد بن ثابت بإسناده عن بشير بن تميم، إنه قال: نزل في أبي جهل و عمار: «أَفَمَن يُلْقَىٰ في النّار» ـ يعني أباجهل «خَيرٌ أَم منَّ يَأْتِيَ آمِناً

<sup>(</sup>١) و في كشف الغمة ٢٦٠/١: بلغونا سعفات.

السعفات: جمع سعفة بالتحريك وهي أغصان النخيل وقيل إذا يبست سميت سعفة.

و إنما خص هجر للمساعدة في المسافة ولأنها موصوفة بكثرة النخيل.وهجريسمي اليوم بالأحساء.

يَوْمَ الْقِياٰمَةِ»(١) يعني عمار بن ياسر.

[٣٦٦] الليث بن سعد، بإسناده: إن أول من بايع رسول الله صلوات الله عليه وآله يوم الشجرة عمار.

[٣٦٧] أبو غسان، بإسناده، عن علي صلوات الله عليه قال: استأذن عمار على رسول الله صلوات الله عليه وآله فعرف صوته.

فقال: مرحباً بالطيب المطيب [ائذنوا له].

[٣٦٨] و بآخر، عن الأشتر، قال: نازع عمار خالد بن الوليد، فشكاه الى رسول الله صلوات الله عليه وآله. فقال: ياخالد لا تسبّ عماراً، فإنه من سبّ عماراً سبّه الله و من أبغض عماراً أبغضه الله(٢).

قال خالد: استغفر الله لي يا رسول الله.

[٣٦٩] إسماعيل بن أبان، بإسناده، عن عائشة إنها قالت: ما من أصحاب محمد إلا من لو شئت أن أقول فيه لقلت غير عمار، فإنه قد ملي من كعبيه الى عنقه إيماناً.

[۳۷۰] سفیان الثوري، بإسناده، عن عمر، إنه کتب الی أهل الکوفة: إنه قد بعثت الیکم عمار بن یاسر وعبدالله بن مسعود(۳)، وهما من النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر، فاقتدوا بها، واسمعوا منها، فقد آثرتکم بها علی نفسی.

[۳۷۱] صالح بن محمد الإصبهاني، بإسناده عن زياد مولى عمرو بن العاص. قال: أهدى عمرو بن العاص الى أصحاب النبي صلوات الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) فصّلت: ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) و في نسخة ب: و من أبغض عماراً أبغضه الله و من سبّ عماراً فقد سبّه الله كرر الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٣) و في الدرجات الرفيعة ص ٢٥٧: إني بعثت اليكم عمار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلماً.

ففضل عماراً عليهم! فقيل له في ذلك. فقال: إني سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: تقتله الفئة الباغية.

[٣٧٣] أبو أحمد، بإسناده، عن حذيفة بن اليمان، إنه لما احتضر، قيل له(١) أوصنا!، فقال: أما إذا قلتم ذلك، فأسندوني، فأسندوه. فقال: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: أبو اليقطان على الفطرة لا يدعها [ثلاث مرات. لا يدعها حتى يموت](٢).

[٣٧٣] و بآخر، عن رسول الله صلوات الله عليه وآله، إنه قيل له: إن عماراً وقع عليه حائط(٣)، فمات. فقال: لا يموت عمار موتة، إنما تقتله الفئة الباغية، يدعوهم الى الجنة، ويدعونه إلى النار.

[٣٧٤] و بآخر عن عمار، إن رجلاً قال ـيوم صفين ـ: يا أبا اليقطان ألا تقسم اليوم كما أقسمت يوم الجمل قال: أقسم بالله أنّا على الحق، وهؤلاء على الباطل.

[٣٧٥] و بآخر عن عبدالله بن الحارث، قال: أني لأساير معاوية و معه عمرو (بن العاص و ابنه عبدالله، إذ قال عبدالله بن عمرو) (با سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فقال عمرو لمعاوية: اسمع ما يقول: هذا الحدث: (ه) نحن ما قتلناه ، إنما قتله من حاء به (٦).

<sup>.</sup> و الأصا : انه احتف قا له (٢) هذه الزيادة في بحار الأنوارط قديم ٨/٧٥.

 <sup>(</sup>١) و في الأصل: إنه احتضرقيل له.
 (٣) هذه الزيادة في بحار الانوارط قليم ٢٢/٨٠٥.
 (٣) و في كنز العمال ٧٤/٤ وقع عليه حجر.
 (٤) مابين القوسين زيادة من نسخة ب.

 <sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل و في مسند أحمد ١٦٦١/٢: ألا تسمع مايقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتينا
 بهنة أنحن قتلناه؟

<sup>(</sup>٦) لقد مرّ في الحديث ٣٦٠ جواب أمير المؤمنين صلوات الله عليه على هذا القول.

[٣٧٦] الأعمش، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: (كنت جالساً مع عمار و معه أبو مسعود وأبو موسى) (١) فقالا له: يا عمار، ماوجدنا عليك في شيء إلا في سرعتك في هذا الأمر \_يعنيان قيامه مع علي صلوات الله عليه، وخروجه الى البصرة \_.

فقال لهما عمار: وإنا ما وجدت عليكما إلا تخلفكما عنه.

[۳۷۷] أبو غسان، بإسناده، عن حذيفة، إنه قيل له ـحين قتل عثمانـ يا أباعبدالله، إن أمير المؤمنين قد قتل فن تأمر أن نبايع بعده؟؟

قال: اتبعوا عماراً فمن تبعه عمار، فاتبعوه.

فقالوا: إن عمار مع علي صلوات الله عليه لا يفارقه .

قال حذيفة: إن الحسد أهلك الجسد، و إنما يقربكم من علي صلوات الله عليه قرب عمار منه، فوالله لعلي خير من عمار بأبعد مابين التراب والسحاب، وإنما عمار لمن الأخيار.

[۳۷۸] عثمان بن أبي شيبة، عن أبيه، عن هشام بن الوليد بن المغيرة(٢)، قال: كنت امرّض عماراً في مرضه، فجاء معاوية اليه يعوده.

فقال: اللهم لا تجعل ميتته بأيدينا، فأني سمعت رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: تقتل عماراً الفئة الباغية.

ذكرنا ما ذكرنا من فضل عمار رحمة الله عليه وقول رسول الله صلوات الله عليه فيه لما أردنا تأكيده و بيانه، من أن معاوية وأصحابه من أهل الشام الذين قاتلوا علياً صلوات الله عليه ومن معه من أهل البغي. وأن علياً صلوات الله عليه ومن معه هم أهل العدل. وإن كان عامة الامة على القول بذلك. وبسيرة

<sup>(</sup>١) مابين القوسين زيادة من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) و في كنز العمال ٧٣/٧: ابنة هشام بن الوليد بن المغيرة وكانت تمرّض عماراً.

على صلوات الله عليه فيهم وفي أهل الجمل، وما حكم به في قتلهم وأموالهم وذراريهم، قال جماعة المنسوبين الى الفتيا من العامة، وأوجبوا مثل ذلك في أهل البغي إذا قاتلهم أهل العدل، وقد أمرالله عزّوجلّ بقتال أهل البغي، وأوجبه في كتابه وأذن في قتلهم كما أوجب قتال المشركين وأذن في قتلهم بقوله عز من قائل: (وإنطائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقتَتَلُوا فأَصْلِحُوا بَينَهُما فإنْ بغَتْ إحْداهُما عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا التِي تَبْغيَ حَتَّى تَفِيءَ اللَّي أَمْر الله)(١) فمعاوية وأصحابه أهل بغى بحكم رسول الله صلوات الله عليه وآله وإجماع عامة المسلمين إلا من شذّ ممن انتحل الإسلام من أتباعهم، ولم يفئ معاوية حتى مات. وتوسل الى الإمامة به من تغلّب عليهامن بني امية الى اليوم. فهم على ذلك أهل بغي بمنزلته، وواجب على المسلمين قتالهم. ومن انتزع ما اغتصبوه بمثل ما هم عليه من أيديهم ـأعنى به بني العباس ومن اتبعهمـ فقتالهم(٢) كذلك و أيضاً واجب مع فئة أهل العدل و هم الذين قاموا باستخلاف على صلوات الله عليه إياهم من الائمة من ذريته صلوات الله عليهم أجمعين الذين قاموا من بعده مقامه، فواجب على جميع المسلمين جهاد من خالفهم معهم حتى يفيئوا الى طاعتهم كما فعل ذلك أفاضل الصحابة والتابعين مع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه.

و سنذكر فيا بعد إن شاء الله تعالى من شهد حربه منهم و من استشهد معه من جماعتهم لما سمعوا من كتاب الله عزّوجل ومن توقيف رسوله صلوات الله عليه وآله على ذلك مما قد ذكرنا في هذا الكتاب بعضه ونذكر فيا بقي منه باقيه إن شاء الله تعالىٰ.

تمّ الجزء الرابع من كتاب شرح الأخبار في فضائل الوصيّ الكرار. و الحمد لله وحده و صلا ته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلّم تسلميا.

<sup>(</sup>١)الحجرات: ٩. (٢) و في الأصل: فقاتلهم.

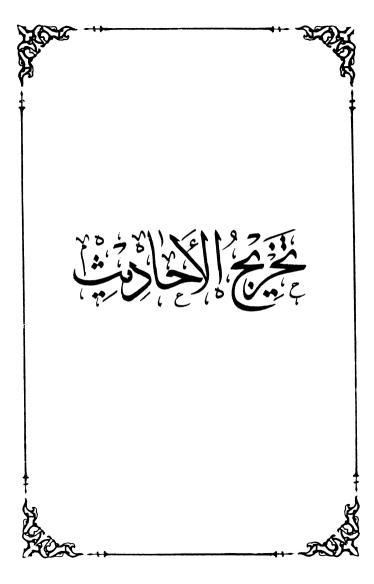



نذكر هنا شواهد الأحاديث المذكورة في المتن أو متابعاتها، كها نحاول ذكر المزيد من المصادر التي اخرجت الحديث، والارجاع الى أكبرقدرممكن من المراجع العامة المتكفلة لتقوية كل حديث متناً أو سنداً أو كليها مع تقديم ما يقرب حيث اللفظ لل ذكر في من الكتاب.

[۱] رواه ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص ٥١ عن أحمد، عن إبراهيم بن عبدالله، عن محمد بن عبدالله الرومي، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابجي... الحديث.

وذكر أيضاً أن سويد بن غفلة رواه أيضاً عن الصنابجي.

[۲] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٨٣ الحديث ١٣٤، عن الفضل بن محمد الإصفهاني، عن محمد بن موسى الصيرفي، عن محمد بن يعقوب الأصم، عن محمد بن عبدالرحيم الهروي، عن عبدالسلام بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس... الحديث.

وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك ١٢٦/٣ ورواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص٢٠٥ الباب ٢٩ الحديث٢و٦. و رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٢٢/٤.

و رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٢٠/٦ و٧/٤٢٧.

و رواه المتقى في كنز العمال ١٥٢/٦.

٣] روى ابن المغازلي في مناقبه ص٨٧ ـ الحديث ١٢٩ عن محمد بن أحمد، عن محمد بن المظفر، عن محمد بن محمد الباغندي، عن سويد، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابجي، عن علي عليه السلام... الحديث.

و رواه أبو نعيم، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث، عن أمير المؤمنين... (في حلية الأبرار ٦٤/١).

و رواه الترمذي في سننه الباب ٢٠ من المناقب عن الصنابجي وكذلك البغوي في المصابيح ٢٠٥/٢.

وى ابن المغازلي في مناقبه ص ٨٥ الحديث ١٢٦: عن محمد بن أحمد النحوي، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن عبدالله بن المطلب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبدالله بن عمر اللاحقي، عن علي بن موسى الرضا [عليه السّلام]، عن أبيه، عن جده: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: علي بن أبي طالب (عليه السّلام)... الحديث.

و أخرجه القندوري في ينابيع المودة ٧٣.

7] بهذا اللفظ ذكره الكنجي في كفاية الطالب ص ٣٨٣ مرسلا، أما المضمون ـ ولكن بألفاظ مختلفة ـ فقد ذكره كثيرون منهم البحراني في غاية المرام ص ٣٨٠ الباب ٣٩ و ٢٠ بطرق عديدة فراجع هناك ، والأربلي في كشف الغمة ١١٦/١.

[۷] و روى ابن الأثير في اسد الغابة ۲۲/٦ عن يحييٰ بن معين عن عبدة بن

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ نخريج المحاديث يستعدد المحاديث يستعدد المحاديث إلى المحاديث المحاد

سليمان قال: قلت لعطاء... الحديث. ورواه ابن عبد ربه في الاستيعاب ٤٦٢/٢ والمحب الطبرى في الرياض النضرة ١٩٤/٢.

[٨] رواه النسائي في خصائصه ص ١٣٦ الحديث ٦٨ عن بشربن هلال، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله، عن عمران بن حصين، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله... الحديث.

و رواه البحراني في غاية المرام ص ٧٥٧ الحديث ١٥.

و رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ١١٤ وأضاف: فلا تخالفوه في حكمه.

و رواه المتقى في كنز العمال ٣٩٩/٦.

و رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٢٣ الحديث ٢٧٠.

و رواه الترمذي في صحيحه ٢٩٧/٢.

[9] رواه أحمد بن اسماعيل في كتاب (الأربعين المنتقىٰ في مناقب المرتضىٰ) الباب السادس: الحديث ٩ عن محمد بن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، عن يحيىٰ بن محمد، عن الحسن بن مسلم الكوفي، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالغفار، عن الحكم بن عيينه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس... الحديث.

و رواه التلمساني في الجوهرة ص ٦٤ عن أبي داود الطبالسي عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس...الحديث .

[١١] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٣٥٦/٥ ـبتفاوتـ عن أبي نمير، عن الأجلح الكندي عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه... الحديث.

و رواه البحراني في غاية المرام ص ٤٥٦ الباب ٥ الحديث ٢.

رواه النسائي في خصائصه ص ١٤٧ الحديث ٧٧ عن زكريا بن يحيىٰ، عن عبدالله بن عمر، عن أسباط بن محمد، عن فطر، عن عبدالله بن

شريك، عن عبدالله بن رقيم، عن سعد... الحديث.

[14] روى البحراني في غاية المرام ٢١٤/٢ الحديث ١٨ عن موفق بن أحمد قال في قوله تعالى: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» -هود ١٧-قال: ابن عباس: هو على يشهد للنبي وهو منه.

و رواه البحراني في غاية المرام ص ٣٥٩ الباب ٦٣ الحديث ٢ مسنداً.

[10] و[11] روى البحراني في تفسير البرهان (المقدمة /ص ١٩٥) عن سليم بن قيس عن علي عليه السّلام قال: إن الله إيانا عنى بقوله: شهداء على الناس.فرسول الله شاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه.

و عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى: «فَكَيْفَ إذا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِيْنَابِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيداً» قال: نزلت في امّة محمد خاصه وفي قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمد شاهد علينا.

و روى عنه عليه السّلام إنه قال: لا يكون شهداء على الناس إلا الرسل والائمة دون سائر الامّة. فانه غير جائزأن يستشهدالله بهم وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على آخرته.

و قال البحراني أيضاً في ٣٧٨/٢ الحديث ٥: قال الصادق عليه السلام: لكل زمان وامّة شهيد تبعث كل امّة مع إمامها.

[1۸] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ص ٣٨٤ الحديث ٤٤٣: عن محمد بن معمر بن أحمد، عن رزق الله بن عبدالوهاب التميمي، عن أحمد بن محمد الواعظ، عن يوسف بن يعقوب، عن جده عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن موسى الجهني، عن فاطمة بنت علي، عن أساء بنت عميس... الحديث.

[١٩] روى المجلسي في بحار الأنوار ٢٦١/٣٧ الحديث ٢٠ ،بإسناده عن

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_

عبدالله بن أحمد، عن أبيه، عن وكيع عن فضل بن مرزوق، عن عطية العوفى، عن أبي سعيد الخدري... الحديث.

[۲۰] روى النسائي في الخصائص ص ۱۱۹ الحديث ٥٥ عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن سعد بن مالك ... الحديث.

و رواه أيضاً ابن عساكر في تاريخة (ترجمة الامام علي عليه السّلام) ص ٣٨٣ الحديث ٤٤٢ الحديث.

[۲۱] و في البداية النهاية ٢١٣/٥ عن أحمد بن حازم، عن أبي نعيم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيىٰ بن جعدة، عن زيد بن أرقم... الحديث.

[۲۲] رواه المؤلّف أيضاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب تحت الرقم ٢٢٢ وذكرت المصادر في آخر ذلك الجزء، فراجع.

(ترجمة الأمام على عليه السلام) ص ٦٠٠ الحديث ٥٩٥، عن علي ب المسلم القرضي، عن عبدالعزيز بن أحمد، عن الحديث ٥٩٥، عن علي بن المسلم القرضي، عن عبد الكندي، عن أحمد بن عبدالرحيم، عن محمد بن عيسى، عن المطلب بن زياد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الأنصاري... الحديث.

[۲۵] رواه البحراني في تفسير البرهان ٤٩٠/١ الحديث ٧ بهذا السند
 والمضمون ولكن بتفاوت بسيط في الألفاظ، ورواه مختصراً في ص ٤٨٠ أيضاً.

[۷۷] يذكر المؤلّف سند هذه الرواية فيا يأتي (راجع عنوان:علي عليه السّلام الوصي والحليفة وأميرالمؤمنين) حيث قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبدالغفار بن

القاسم، عن المنهال بن عمر، عن عبدالحارث بن نوفل، عن العبّاد بن الحارث بن عبدالمطلب، عن ابن عباس، عن علي عليه السّلام... وذكر الحديث.

و رواه المفيد في الإرشاد ص٢٩ و ابن شهراشوب في المناقب ٢٤/٢ والبحراني في غاية المرام ص٦٦ الحديث٢ وص٨٧ الحديث٢ واليعقوبي في تاريخه ٢٧/٢ والمفيد أيضاً في أماليه ص٢٠٥ والحسكافي في شواهد التنزيل ٢٠٠/١.

الاميني في الغدير ١٨٨/١ عن إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي، عن يحيى بن سليمان الجعفي، عن ابن فضيل، عن الحسن بن الحكم الجعفي، عن رياح بن الحارث النخعي... الحديث.

و رواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده ١٩/٥ والهيثمي في مجمعه ١٠٣/٩.

[۲۹] أخرج الحافظ أبوبكر بن مردويه كها في كشف الغمة ص ٩٣ عن حبيب بن يسار عن أبي رملة. ورواه أيضاً المحبّ الطبري في الرياض النضرة ٢٦٩/٢.

و روى ابن الأثير في اسد الغابة ٣٦٨/١ عن أبي مريم زربن حبيش الحديث بفارق بسيط وأضاف: فقام إثنى عشر منهم: قيس بن ثابت بن شماس، وهاشم بن عتبة، وحبيب بن بديل بن ورقاء.

[٣٠] ذكره المحبّ الطبرى في الرياض النضرة ١٦٩/٢ بعد ذكر المناشدة.

[٣١] نقل المحت الطبري في الرياض النضرة ١٩٥/٢ رواية مشابهة حيث قال: أخرج ابن السمان عن عمر وقد نازعه رجل في مسألة، فقال: بيني وبينك هذا الجالس وأشار الى علي بن أبي طالب عليه السّلام - فقال الرجل: هذا الأبطن. فنهض عمر عن مجلسه وأخذ بتلبيبه حتى شاله من

نخرىج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ محمد المستحدد على المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

الأرض ثم قال: أتدري من صغرت؟ مولاي ومولى كل مسلم.

[٣٢] نقله ابن أبي شيبة في فضائل علي عليه السّلام ١٥٦/٦ عن شريك عن عياش بن عمرو العامري التميمي عن عبدالله بن شداد قال: قدم على رسول الله صلّى الله عليه وآله وفدال سرح من اليمن، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وآله: لتقيمن الصلاة ولتوقف الزكاة ولتسمعن ولتطيعن أو لأبعثن اليكم رجلاً كنفسي يقاتل مقاتليكم ويسبي ذراريكم اللهم أنا اؤمن هو كنفسي، ثم أخذ بيد على.

و رواه البلاذري في أنساب الأشراف ج١٩/١ الحديث٥٨.

(۳۳) و روى قريباً منه المحبّ الطبري في الرياض النضرة ١٦٤/٢ خرّجه
 عبدالرزاق. وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة ص ٧٧ قريباً له.

[٣٤] روى أحمد بن شعيب النسائي في خصائصه ١٤٠، عن العباس بن محمد الدوري، عن الأحوص بن جواب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن أبي ذر (مع تفاوت بسيط).

و رواه ايضاً الكنجي في كفاية الطالب ص ٢٨٨ وابن الجوزي ص ٤٥ والبحراني في غاية المرام ص ٢٥١ الباب ١٠٥ الحديث٢.

[٣٥] روى المجلسي في بحار الأنوار ٤٩/٣٥ الحديث عن الحسين بن يحيى بن ضريس، عن معاوية بن صالح، عن أبي عوانة، عن محمد بن يزيد، عن عبدالله بن ميمون، عن ليث، عن مجاهد عن ابن عمر... الحديث (ويشابه مارواه المؤلف).

و رواه أيضاً الهيثمي في مجمع ١٢١/٩ والمتتي في كنز العمال ٢٤/٦ والحبّ الطبري في الرياض النضرة ١٦٧/٢.

[٣٦] روى النسائي في خصائصه ص ١٤٣ الحديث ٧٤ عن أحمد بن سليمان، عن يحيىٰ بن آدم، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن حبشي

بن جنادة السلولي، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: عليّ مني وأنا منه ولا يؤدّي عني إلا أنا أو على.

و رواه الترمذي في سننه ٥/٦٣٦ و ابن ماجة في سننه ٤٢/١.

و أما البحراني في غاية المرام ص ٤٥٩ الحديث ٣٠ روى الحديث نصاً بسنده فراجع.

- [13] رواه أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل (مناقب امير المؤمنين) الحديث ١٧٤ عن هيثم بن خلف، عن محمد بن أبي عمر الدوري، عن شاذان، عن جعفر بن زياد، عن مطر، عن أنس قال: قلنا لسلمان: سل النبي من وصيّه؟ فقال له سلمان: يا رسول الله من وصيّك... الحديث.
- [17] روى البحراني في غاية المرام ص ١٧١ الباب ٢٣ الحديث ٢٣: عن ابراهيم ابن بابويه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبدالسلام بن صالح، عن محمد بن يوسف القرباني، عن سفيان بن الاوازعي، عن يحيلي بن أبي كثير، عن حبيب بن الجهم... الحديث مفصلاً.

و رواه مع تفاوت ابن شاذان في الفضائل ص ١٤٢ وابن شهراشوب في المناقب ٢٩٥/٢ عن محمد بن القيس.

- [٣٣] رواه علي بن سلطان في مرقاة المفاتيح ٥/٦٠٢ عن أبي أيوب الأنصاري... الحديث. والمحتب الطبري في ذخائره ص؟؟.
- [63] رواه البحراني في غاية المرام ص ١٦ الباب الثاني الحديث اعن موفق بن أحمد بن أحمد العطار الهمداني، عن الحسن بن أحمد المقري، عن أحمد بن عبدالله الحافظ، عن محمد بن أحمد بن عثمان، عن شيبة، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن على بن عابس، عن الحرث بن الحصين، عن القسم بن جندب، عن على بن عابس، عن الحرث بن الحصين، عن القسم بن جندب، عن

أنس بن مالك ، قال . . . (فذكر الحديث).

و رواه أيضاً أبو نعيم في حلية الاولياء ٦٣/١ والمفيد في الارشاد ص٢٧.

- [٤٦] رواه المتتي في كنز العمال ٢٢١/٦ وأخرجه الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس والهيثمي في مجمعه ١٨٤/٩.
- [01] رواه المجلسي في بحار الأنوار ٨٧/٨ ط قديم عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن أبي رافع، قال: إني لعند أبي بكر إذ طلع علي والعباس الحديث.
- (10) روى المجلسي في بحار الأنوار ٢٦/٤٠ الحديث ٢٠٠ عن أبي المفضل، عن محمد بن فيروز الجلاب، عن محمد بن الفضل بن مختار، عن أبيه، عن الحكم بن ظهير، عن أبي حمزه الثمالي، عن القاسم بن عوف، عن أبي الطفيل، عن سلمان... الحديث.

و المحبّ الطبري في الذخائر العقبي ص ١٣٥ يرويه عن علي بن علي الهلالي، عن أبيه... الحديث. والهيثمي في مجمعه ١٦٥/٩.

- [٧٠] رواه البحراني في تفسير البرهان ٣١٩/١ الحديث } عن ابن عباس أن عليه السّلام (فذكر الحديث).
- [٣٠] رواه المفيد في الإرشاد ص ٢٨ عن المظفر بن محمد، عن محمد بن أحمد بن أجمد بن أبي الثلج، عن جده، عن عبدالله بن داهر، عن أبي داهر بن يحيى الأحمري المقري، عن الأعمش، عن عبابة الأسدي، عن ابن عباس: أن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لامّ سلمة (ره):اسمعي واشهدي هذا علي أميرالمؤمنن وسيد الوصيّن.

و رواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار ٣٣٧/٣٧ الحديث ٧٨.

[٥٨] رواه الهيثمي في مجمعه ١١٣/٩ عن سلمان ١٠٠٠ الحديث.

[11] رواه أحمد بن إسماعيل القزويني المتوفى ٥٩٠ في كتاب الأربعين الباب الثاني، عن موفق بن سعيد، عن الحسين بن محمد بن حويه الصفار، عن عبدالله بن محمد بن زياد عن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن شابة بن سوار المدائني، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي: أن النبي صلّى الله عليه وآله أخذ بيده يوم غدير خم. فقال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه.

[٦٢] روى أحمد بن حنبل في مسنده ٢٥٣/١ عن عفان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قدمنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله حجّاجاً... الى قوله: وقدم علي من اليمن فقال له رسول الله: بما أهللت؟ فقال: أهللت بما أهللت به. قال: فهل معك هدي. قال: لا. قال صلّى الله عليه وآله: فأقم كما أنت ولك ثلث هديي.

قال: وكان مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله مائة بدنة.

[17] روى أحمد بن حنبل في مسنده ٢٦٠/١ عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن عبدالله بن بخيع، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس، قال: أهدى رسول الله صلّى الله عليه وآله في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر علياً عليه السّلام فنحر ما بقلى منها، وقال: قسّم لحومها وجلودها بين الناس، ولا تعط جزاراً منها شيئاً، وخذ لنامن كل بعير خذية من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها، ففعل.

و قد ذكر أحمد بن حنبل في مسنده طرقاً عديدة للحديث راجع ١٩٩٨ و ٣٣٠ و١٣٣ و٢٩ و١٤٣ و١٩٤١ و١٢٢ وفي ٣٣١/٣.

[14] رواه الكنجي في كفاية الطالب ط ٣ ص ٦٣ عن الحسين بن

إسماعيل المحاملي عن الكاشغري، عن أحمد بن عبد الغني، عن ابن البطر، عن ابن البيع، عن المحاملي، عن يوسف بن موسى، عن عبيد الله بن موسى، عن فطر بن خليفة، عن أبي إسحاق، عن عمرو، وعن سعيد بن وهب، وعن زيد بن يثيع، قالوا: سمعنا علياً يقول في الرحبة: انشد كم الله ولا انشد إلا من سمعت أذناه ووعى قلبه. فقام نفر فشهدوا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلكى يا رسول الله. قال: فأخذ بيد علي بن أبي طالب، ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحجه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله.

[10] روى البحراني في غاية المرام ص ٦١٥ الحديث ٧ عن ابن بابويه عن محمد بن عمر البغدادي، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن محمد بن الحسن بن العباس، عن حسن بن حسين العربي، عن عمرو بن ثابت، عن عطا بن السائب، عن أبي يجيى، عن ابن عباس. قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب، واجتمع الناس اليه فقال: يا معشر المؤمنين إن الله أوحى الي؛ أني مقبوض وأن ابن عمي علياً مقتول، أيها الناس اخبركم خيراً إن عملتم به سلمتم وإن تركتموه هلكتم وأن ابن عمي علياً، وهو أخي ووزيري وهو خليفتي وهو المبلغ عني. الحديث.

و روى الكنجي في كفاية الطالب ص ١٩٦ عن الزهري عن عبدالرحمان بن مالك عن جابر بن عبدالله قال: سمعت علي بن أبي طالب ينشد ورسول الله صلّى الله عليه وآله يسمع:

أنا أخو المصطفى لا شكّ في نسبي معه ربّيت وسبطاه هما ولدي جدّي وجدّ رسول الله متّحد و فاطم زوجتي لا قول ذي فند

صدقته و جميع الناس في ظلم من الظلالة و الاشراك والنكد فالحمد لله شكراً لا تعادله البربالعبد و الباقي بلا أمد فتبستم رسول الله. وقال: صدقت يا على.

[17] و رواه غيره بنفس المضمون كها ذكر البحراني في غاية المرام ص ٤٧٥ عن أبي ذر وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١١/٢ عن الم مجتبى بنت ناصر عن إبراهيم بن منصور عن أبي بكر بن جعفر بن سليمان الضيعي، عن عبدالله بن أنس، عن أنس بن مالك أنه قال: اهدي لرسول الله صلّى الله عليه وآله حجل مشوي بخبر وصنابة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اللهم أنتني بأحبّ خلقك اليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي، وقالت عشصة: اللهم اجعله أبي، قال أنس: وقلت: اللهم اجعله سعد بن عبادة، قال أنس: فسمعت حركة بالباب، فخرجت فاذا علي بالباب، فقلت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله على حاجة، فانصرف ثم سمعت فقلت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله على حاجة، فانصرف ثم سمعت

حركة بالباب، فخرجت فاذا علي بالباب، فقلت: إن رسول الله صلَى الله عليه وآله على حاجة، فانصرف، ثم سمعت حركة بالباب، فسلّم علي، فسمع رسول الله صلّى الله عليه وآله صوته، فقال: انظر من هذا، فخرجت فاذا هو علي، فجئت الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فأخبرته. فقال: ائذن له، فدخل، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اللهم وال من والاه.

و رواه ابن كثير في البداية النهاية ٧/ ٣٥٣ عن أبي رافع.

[٧٠] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٨/٢ حديث ٢٥٨ عن أبي المظفر بن القشيري عن أبي القاسم، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سعد بن حويه النسوي، عن هيثم بن خالد، عن عبدالسلام، عن ابي الجحاف، عن جميع بن عمير الليشي قال: دخلت مع عثمان على عائشة، فقلت لها: يا امّ المؤمنين، أي الناس كان أحبّ الى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلى الله عليه وآله قال: قلت: فمن الرجال؟ قالت: زوجها، وايم الله ان كان ما علمت صوّاماً قوّاماً جديراً أن يقول ما يحبّ الله.

و روى الترمذي في الصحيح ٣١٩/٢ بسنده عن جميع بن عمير التميمي قال: دخلت مع عمّتي على عائشة: فسألت: أي الناس كان أحبّ الى رسول الله؟ قالت: فاطمة. فقيل من الرجال. قالت: زوجها ان كان ما علمت صوّاماً قوّاماً.

و روى أيضا في المستدرك ٣/٧٥ والخطيب البغدادي في تاريخه ٤٣٠/١١ وكنز العمال ٤٠٠/٦ والطبري في الذخائر ٣٥ ذلك.

و رواه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٥/٢ عن محمد بن علي بن عبدالله، عن محمد بن عبدالعزيز بن محمد الفارسي عن عبدالرحمان بن أحمد بن أبي شريح، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن يوسف بن محمد بن سابق القرشي، عن يحيى بن عبدالله بن أبي عيينة، عن أبيه، عن ابن إسحاق الشيباني عن جميع بن عمير، عن عائشة، قال: دخلت عليها مع المي وأنا غلام فذكرت علياً، فقالت عائشة: ما رأيت رجلاً قط كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وآله منه، ولا امرأة أحب الى رسول الله عليه وآله من امرأته.

[۷۱] رواه ابن شهراشوب في مناقبه ۲۲۶/۲ عن أبي بكر بن عياش وأبي الجحاف وعثمان بن سعيد كلّهم عن جميع بن عمير عن عائشة: ولقد سالت نفس رسول الله صلّى الله عليه وآله في كفّ علي فردها الى فيه. قال الحميرى:

و سالت نفس أحمد في يديه فألزمها المحيا والجبينا وبهذا المضمون روى ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٧/٢ عن عمر بن إبراهيم الزيدي، عن محمد بن أحمد بن علان، عن محمد بن جعفر بن محمد بن الحاكم، عن محمد بن القاسم بن زكريا، عن عبّاد بن يعقوب، عن أبي عبدالرحمان عن كثير النوا، عن جميع بن عمير، عن عائشة. قال: قلت لها: من كان أحبّ الناس الى رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال: قالت: أما من الرجال فعلى وأما من النساء ففاطمة.

[٧٣] رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٢/٩ باختلاف يسير عن جميع بن عمير: إن امّه وخالته دخلتا على عائشة. (فساق الحديث بطوله).ورواه أيضاً أبوبكر بن أبي شيبة في فضائل علي ج٢/١٥٧ عن أبيبكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عميرقال (الحديث).

[٧٤] رواه ابن المغازلي في المناقب ص ٥٥ عن أحمد بن محمد بن عبدالوهاب بن طاوان، عن الحسين بن محمد العلوي، عن أحمد بن محمد الجواري، عن أحمد بن حازم، عن سهل بن عامر البجلي عن أبي خالد الأحمر، عن بجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قالت عائشة: يا مسروق إنك من ولدي، وإنك من أحبهم إلي فهل عندك علم من الخدج؟قال: قلت: نعم، قتله علي بن أبي طالب على نهريقال لأعلاه تأمراً ولأسفله النهروان بين احقاق وطرقاء. قالت: ابغني على ذلك بينة، فأتيتها بخمسين رجلاً من كل خسين بعشرة ـوكان الناس إذ ذاك أخاساً يشهدون أن علياً عليه السلام قتله على نهريقال لأعلاه تأمراً ولأسفله النهروان بين احقاق وطرقاء. فقلت: يا أمة، أسألك بالله وبحق رسول الله صلى الله عليه وآله وبحق من ولدك ـ أيّ شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه؟ قالت: سمعت رسول الله عليه وآله يقول: هم شرّ يقول فيه؟ قالت: سمعت رسول الله عليه وآله يقول.

[٧٥] رواه الروياني في مسند الصحابة ٨/١٦ ـباختلاف يسير محمد بن إسحاف، عن أبي جعفر بن نيزك ، عن يونس بن محمد، عن حيان بن علي، عن عبدالله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: جاء قوم من خراسان فقالوا: أنبئنا، فقال: أما من بني فلانة. فقالوا: انبئنا، فقال: أما من بني فلانة. فقالوا: انبئنا، فقال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: على بن أبي طالب. عن على بن هاشم عن أبي الجحاف عن معاوية بن ثعلبة، قال: أتى رجل أباذر وهو جالس عن أبي الجحاف عن معاوية بن ثعلبة، قال: إنا أباذر ألا تخبرني بأحب في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا أباذر ألا تخبرني بأحب الناس اليك؛ فاني أعرف أن أحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله هو قال: اي ورب الكعبة؛ إن أحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وآله هو ذاك الشيخ، وأشار الى على، وهو يصلى أمامه.

[٧٦] روى البحراني في غاية المرام ص٤٨٢ باب ١٥ الحديث ٤ عن ابن

المغازلي عن محمد بن أحمد بن عثمان عن الدار قطني يرفعه الى ابن عمر، قال: قال: رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة.

أما القسم الثاني من الحديث يشابه ما ذكره ابن شهراشوب في المناقب ٧١/٣ عن سلمان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خير هذه الامّة على بن أبي طالب.

[۷۷] روى الكنجي الحديث بطريق ابن عمر في مناقبه ص ٣٤١ عن جعفر بن أبي البركات الهمداني، عن أحمد بن محمد بن أحمد السلفي، عن أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن مهدي النقاش، عن أحمد بن محمد بن حمان بن سليل الرازي، عن أحمد بن مردة بن زنجلة الأباسي، عن حسن بن علي الحلواني عن المعلى بن عبدالرحمان، عن ابن أبي ذيب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خيرمنها.

[٧٨] رواه البحراني في غاية المرام ص ٤٥٠ الباب الأول حديث ١٢ عن ابن بابويه، عن يعقوب بن يوسف، عن إسماعيل بن محمد الصفار البغدادي، عن محمد بن عتبة الكندي، عن عبدالرحمان بن شريك، عن ابي عن الأعمش، عن عطاء، قال: سألت عائشة عن علي بن أبي طالب؟ فقالت: ذلك خير البشر ولا يشك فيه إلا كافر.

و رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٢٤٦ والصدوق في أماليه س ٧١/ الحديث٣.

[٧٩] ذكر أبو الفضل شاذان بن جبرائيل المتوفى ٦٦٠هـ في الفضائل ص ١٦٢ باسناده يرفعه الى محمد بن على الباقر أنه قال: سئل جابر بن عبدالله الانصارى عن على بن أبي طالب عليه السلام. قال:... ولقد سمعت بإذني رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: علي بعدي خير البشر، فن شكّ فيه فقد كفر.

[1.] رواه البحراني في غاية المرام ص ٦٠٧ باب ٧٨ حديث ١٤ عن الشيخ المفيد عن محمد بن عمران المرزباني، عن عبدالله بن محمد الطوسي، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن علي بن حكيم الأدمي، عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سئل جابر بن عبدالله الأنضاري، وقد سقط حاجباه على عينيه. فقيل له: أخبرنا عن علي بن أبي طالب عليه السّلام فرفع حاجبيه بيديه، ثم قال: ذاك خير البرية لا يبغضه إلا منافق ولا يشك فيه إلا كافر.

قال البياري:

ألا اقرأ لم يكن وتأملها أمير المؤمنين لننا إمام فلم انكرتم لوقلت يوماً سندكر بغضه وقلاه يوماً

تجد فيها خسار الساصبية له العلياء و الرتب السنية بأن المرتضى خير البرية أتاك ردى وحم لك المنية

(المناقب لابن شهراشوب ٦٩/٣)

[11] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/٥٥٪ بأربعة طرق ورواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص٢٥٪ الباب الثاني الحديث الرابع، عن ابن بابويه عن محمد بن أحمد الصوفي، عن محمد بن العباس، عن محمد بن يونس البصري، عن أبي بكير، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: علي بن أبي طالب خير البشر، ومن أبي فقد كفر.

و رواه الصدوق في أماليه ص ٧١ الحديث ٤.

[٨٢] و بهذا المعنى روى البحراني في غاية المرام ص ٤٥٤ الباب الثاني

الحديث ٢٠ عن ابن بابويه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علي الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمدالثقني، عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن حماد السراج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فضّل أحداً من أصحابي على على فقد كفر.

[٨٣] رواه البحراني في غاية المرام ص ٤٤٩ الباب الأول الحديث ∨. عن موفق بن أحمد باسناده عن زاذان عن عبدالله بن مسعود. الحديث.

[۸٤] رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١٦/٩ ورواه أيضاً ابن شهراشوب في المناقب ٧٣/٤ عن الطبريّن في الولاية والمناقب والسمعاني في الفضائل بأسانيدهم عن إسماعيل بن رجاء وعمرو بن شعيب ... الحديث.

و رواه أيضاً محمد بن عقيل الحسيني المتوفى ١٣٥٠هـ في النصائح الكافية ص٢٩ قال: أخرجه ابن عساكر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه...الحديث.

و رواه ابن الأثير في اسد الغابة ٢٣٤/٣.

[٨٥] رواه ابن شهراشوب في المناقب ٢٣٦/١ عن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن وعبدالله بن العباس وأبي سعيد الحدري وعبدالله بن الحارث: إن عائشة قالت: قال رسول الله \_وهو في بيتها لما حضره الموت\_ ادعولي حبيبي ... الحديث .

و رواه أيضاً الكليني في أصول الكافي ـمع الترجمةـ ٦١/٢ بطريق اخر. على بن إبراهيم عن أبيه وصالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن يحيى بن معمر العطار عن بشير الدهان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام... الحديث .

٨٦] ذكره محمد بن يوسف الكنجي في كفاية الطالب ص ١٠١ عن

صالح بن أبي المظفر السيبي، عن بشر بن عبدالله النهدي، عن سعيد بن نبهان، عن أجمد بن عبدالله الدقاق، عن أحمد بن عبدالله الدقاق، عن أحمد بن عبدالجبار، عن يونس بن بكير عن المسيب بن مسلم الأزدي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: (فذكر الحديث).

و رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٤٤١ باختلاف يسير عن طريق آخر.

[۸۷] رواه البحراني في غاية المرام ص ٥٤ باب ١٣ حديث ٤٤ عن محمد بن الحسن الطوسي، عن محمد بن محمد، عن علي بن خالد المراغي، عن محمد بن صالح، عن عبدالأعلى بن واصل الأسدي، عن مخول بن إبراهيم، عن علي بن خزور، عن الأصبغ بن نباتة قال:سمعت عمار بن يأسر يقول:

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلي: إن الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبّ الى الله منها. زيّنك بالزهد في الدنيا وجعلك لا ترزأ منها شيئاً، ووهب لك حبّ المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً، فطوبى لمن أحبّك وصدق بك وويل لمن أبغضك وكذب عليك، فأما من أحبّك وصدق فيك، فاولئك جيرانك في دارك وشركاؤك في جنتك، فأما من أبغضك وكذب عليك، فحق على الله أن يوقفه موقف الكذابن.

[٨٨] إن المؤلّف ذكر في هذا السند مضمون حديثين منفصلين وهما:

أ ـ ذكره أحمد بن حنبل في مسنده ٨٤/١: عن عبدالله عن أبيه عن ابن نمير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زربن حبيش قال: قال علي عليه السّلام: والله إنه مما عهد اليّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه لا يبغضني إلا كافرولا يحتني إلا مؤمن.

ب ـ و ذكر أيضاً في مسنده ١/٩٥: عن وكيع،عن الأعمش،عن عدي بن ثابت،عن زربن حبيش،عن علي عليه السلام قال: عهد الي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.

و رواه أيضاً ابن المغازلي في مناقبه ص ١٩١.

- [٨٩] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٦٨ عن إبراهيم بن محمد و يحيى بن على الحضرمي ومحمد بن محمود البغدادي، عن أبي الحسن بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسين بن محمد، عن يحيى بن يحيى، عن عن إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسين مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن معاوية، عن الاعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، قال: قال علي عليه السّلام: والذي فلق الجنة و برأالنسمة انه لعهد النبي الاتمي، أن لا يحتنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق.
- [9.] رواه الحاكم في مستدرك الصحيحين ١٤٢/٣ عن حيان الأسدي قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن الامّة ستغدر بك بعدي، وأنت تعيش على ملّتي، وتقتل على سنّتي. من أحبني ومن أبغضك أبغضني، وأن هذه ستخضب من هذا ـ يعنى لحيته من رأسه ـ .

و رواه المتقى في كنزل العمال ١٥٧/٦.

- (واه ابن شهراشوب في المناقب ٢٠٨/٣ قال: قال الطبري في الولاية
   بإسناد له عن الأصبغ بن نباتة. -الحديث.
- [٩٣] روى ابن شهراشوب في المناقب ٢٠٦/٣ عن عبادة بن يعقوب عن يعلي بن مرة، انه كان جالساً عند النبيّ صلّى الله عليه وآله إذ دخل أميرالمؤمنن عليه السّلام فقال: كذب من زعم أنه يتولّاني ويحبّى وهو

يعادي هذاويبغضه،والله لا يبغصه ويعاديه إلا كافر أو منافق أو ولد زانية.

## قال الشاعر:

بحب علي ترول الشكوك و تصفو النفوس و يزكو النجار في السعلاء وثم السفار ومها رأيت بغيضاً له فني أصله نسب مستعار

[٩٣] روى الكنجي في كفاية الطالب ص ٣٢٠ عن امّ سلمة رواية مضاهية باسناده عن جابر، عن أبي جعفر، عن امّ سلمة، قالت: دخل علي بن أبي طالب على النبيّ، فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله: كذب من زعم أنه يحبّنى ويبغض هذا.

[90] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢٢/٢ عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن عبدالله بن خورشيد، عن أبي بكر بن زياد، عن يوسف بن سعيد، عن عبيدالله بن موسى، عن محمد بن على السلمي، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله قال...الحديث.

و رواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص ٦١٠ وابن شهراشوب في المناقب ٢٠٧/٣.

[91] رواه البحراني في غاية المرام ص ٣٦٦ الباب ٢١٦ الحديث الثاني، عن محمد بن العباس، عن محمد بن جرير، عن عبدالله بن عمر، عن الخماني، عن محمد بن مالك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري... الحديث.

[٩٧] ما يقارب هذا المعنى رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨٦/٢ عن أحمد بن المظفر بن سوسن، عن محمد بن محمد بن عبدالله السبحي، عن أبي علي بن شاذان، عن محمد بن جعفر بن محمد الأدمي، عن أحمد بن موسى بن يزيد الشطري، عن إبراهيم بن الحسن التغلبي، عن يحيى بن يعلى، عن عبيدالله بن موسى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في المسجد وهو آخذ بيد علي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أليس زعمتم أنكم تحبوني؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذب من قال إنه يجبّى ويبغض هذا.

[٩٨] رواه الهيثمي في مجمعه ١٢٩/٩ عن البزاز بإسناده عن أبي رافع، قال: بعث رسول الله...الحديث مع فارق بسيط أشرنا اليه في الأصل.

[99] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤٨٣/٣ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن يسار، عن عبدالله بن نيار الأنسلي، عن عمرو بن شاس الأسلمي (كان من أصحاب الحديبية) قال: خرجت مع علي الى الين، فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت المدينة أظهرت الشكاية في المسجد ذات غدوة ورسول الله في ناس من أصحابه، فلما رآني أبدني عينيه (يقول: حدد الي النظر) حتى اذا جلست ، قال صلى الله عليه وآله: يا عمرو والله لقد آذيتني، قلت: أعوذ بالله أن اؤذيك يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وآله: بلي ، من آذي علياً فقد آذاني.

و رواه ابن شاذان في الفضائل ص ١٠٤ و الحوارزمي في مناقبه ص٩٣.

[۱۰۰] رواه البحراني في غاية المرام ص ٨٤٥ عن موفق بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن الحسن العلوي، عن عبدالله بن محمد بن الحسن، عن أحمد بن الأزهر بن منيع السليطي، عن عبدالرزاق، عن

المعمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن عباس... الحديث.

و رواه أيضاً ابن المغازلي في مناقبه ص ١٠٣ و ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣١/٢.

[١٠٢] رواه الكنجى في كفاية الطالب ص ٨١ عن أبي الحسن بن أبي عبدالله بن أبي الحسن البغدادي، عن الفضيل بن سهل بن بشر الاسفرايني، عن أحمد بن على البغدادي، عن القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي، عن أبيه، عن العباس بن عبدالواحد، عن يعقوب بن جعفر بن سليمان، عن أبيه، عن جده، قال: كنت مع عبدالله بن العباس وسعيد بن جبير يقوده، فمرّ على ضفة زمزم فاذا قوم من أهل الشام يشتمون علياً. فقال لسعيد بن جبير: ردني اليهم، فوقف عليهم، فقال: آيكم السابّ لله عزوجل؟ فقالوا: سبحان الله ما فينا أحد سبّ الله. قال: أيتكم السات رسول الله؟ قالوا: سبحان الله مافينا أحد سب رسول الله صلَّى الله عليه وآله. قال: فأيتكم الساتِ على بن أبي طالب عليه السَّلام؟ فقالوا: أما هذا فقد كان. قال: فأشهد على رسول الله صلَّى، الله عليه وآله سمعته أُذناي ووعاه قلى، يقول لعلى بن أبي طالب: من سبّك فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله ومن سبّ الله اكبّه الله على منخريه في النار. ثم تول عنهم. وقال يابني:ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له: با أبه ِ

نظروا السك بأعين محمّرة نظر التيوس الى شعار الجازر فقال: فداك أبوك. فقلت:

خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الذليل الى العزيز القاهر فقال: زدني فداك أبوك. فقلت: ليس عندي مزيد. فقال: لكن عندي.

أحياؤهم عارعلى أمواتهم و الميتون مسبة للغابر روى ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧١/٢ عن محمد بن إبراهيم عن إبراهيم بن منصور، عن أبي بكر بن المقري، عن أبي علي الموصلي، عن أبي خثيمة، عن عبيدالله بن موسى، عن سفيان بن أبي عبيدالله، عن أبيبكر بن خالد بن عرفطة: أنه أتى سعد بن مالك، فقال: بلغني أنكم تعرضون على سب علي بالكوفة، فهل سببته؟ قال: معاذالله، والذي نفس سعد بيده لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول في علي عليه السلام شيئاً لو وضع المنشار على مغرقي ما سببته أبداً.

و أضاف النسائي في الخصائص ص ١٧٣: بعد ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وآله ما سمعت الترغيب في موالا ته والترهيب عن معاداته.

و ذكره أيضا الهيشمي في مجمعه ٢٩/٩.

[1٠٤] رواه الخوارزمي في مناقبه ص ٣٥ عن عبداللك بن على الهمداني، عن شجاع بن المظفر، عن عبدالكريم بن هوازن القشيري، عن أبي عبدالله الحافظ، عن أبي بكر بن أبي حازم الكوفي، عن المنذر بن محمد بن المنذر القابوسي، عن أبيه، عن عمّه: الحسين بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن نفيع بن الحرث عن أبي برزة... الحديث.

[100] روى ابن الأثير في اسد الغابة ١٠١/٦ رواية مماثلة عن بحيى بن عبدالرحمن الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عليًا محياه ومماته كتب الله تعالى له الأمن والإيمان ما طلعت الشمس وما غربت، ومن أبغض علياً محياه ومماته فيئة جاهلية وحوسب عا أحدث في الإسلام.

و رواه نصّاً الصدوق في الخصال ص ٥٧٦. والكنجى في كفاية

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_\_\_ كا

الطالب ص١١٠.

و رواه أيضاً المتتي في كنز العمال ٦/٥٥/ والهيثمي في مجمعه ١٢١/٩. والبحراني في غاية المرام ص١٥.

ابراهيم بن محمد الحمويني، عن إبراهيم بن عمر، عن عبدالرحمان بن عمر، عن عبدالرحمان بن عمر، عن عبدالرحمن بن عبدالسميع، عن شاذان بن جبرئيل، عن محمد بن عبدالعزيز القمي، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم، عن ابن سهيل، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن الحسين الحثعمي، عن ارطاة بن حبيب، عن فضيل بن زبير الرسان، عن عبدالملك عن زاذان، وأبي داود،عن أبي عبدالله الجدلي قال:قال لي علي عبدالملك عن زاذان، وأبي داود،عن أبي عبدالله الجدلي قال:قال لي علي عليه السلام: يا أباعبدالله، ألا اخبرك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع الاكبريوم القيامة، وبالسيئة التي من جاء بها كبت وجوههم بالنار فلم تقبل منها عمل، ثم قرأ:من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة بغضنا. ورواه أيضاً في ص٣٢٩.

و رواه الحبري في ما نزل من القرآن في علي عليه السّلام ص٦٨ والجلسي في بحار الأنوار ١٠٢/٣٦.

رواه البحراني في غاية المرام ص ٣٧٤ باب ٧٤ الحديث الخامس عن أبي على الطبرسي في مجمع البيان قال: وفي تفسير أبي حمزة الثمالي: حدثني أبو جعفر الباقر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا على قل: اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في قلوب المؤمنن ودًا. فنزلت الآية.

و رواه أيضاً من العامّة أنها نزلت في على بن أبي طالب. النيسابوري

في تفسيره ٢٠/٢. والشافعي في إسعاف الراغبين ص ١٠٩. والشبلنجي في نور الأبصار ص١١٢.

[۱۰۸] رواه المحت الطبري في الرياض النضرة ۲۱٤/۲ عن الحارث الهمداني.

و روى المحمودي في نهج السعادة ٨٩/٢ قِطعاً من هذه الخطبة عن جابر عن رفيع بن فرقد البجلي، قال: سمعت علياً:

يا معاشر الكوفة والله لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلّطنّ الله عليكم قوماً انتم أولى بالحق منهم فليعذبنكم. أفمن قتلة بالسيف تحيدون إلى موتة على الفراش.

[1٠٩] روى ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٩٢ عين الألفاظ وبطريق آخر: عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن عبدالله بن محمد بن عثمان المزني، عن علي بن العباس البجلي، عن محمد بن عبدالملك، عن بشر بن الهذيل الكوفي، عن أبي إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري [سعد بن مالك] ...الحديت.

رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ١٣٧ عن ابن فرح، عن عثمان بن نصر، عن إسحاق بن إبراهيم، عن داود بن عبدالحميد، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد الحدري قال: صعد رسول الله صلّى الله عليه وآله المنبر فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبّه الله في النار. وذكر الشيخ المفيد في أماليه الخطبة وفي ضمنها الحديث ص١٣٤٠.

رواه ابن شهراشوب في المناقب ٢١٠/٣ بنفس المضمون بإسناده عن محمد بن عبدالله، عن جابر الأنصاري، عن عمر بن الخطاب، قال: كنت أجفو علياً، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنك آذيتني

تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_ تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_ تخريج الأعاديث

يا عمر. فقلت: أعوذ بالله ممن آذى رسوله. قال: إنك قد آذيت علياً ومن آذى علياً فقد آذاني.

رواه البحراني في غاية المرام ص ٤٦٠ الباب ٦ الحديث الثالث: مضموناً عن جابر. حيث ذكر سنداً طويلاً عن البجلي، عن عبدالله بن لهيعة، عن عبدالله عن سلمة، عن سيار، عن جابر بن عبدالله:... يا علي وانه لن يرد الحوض مبغض لك، ولن يغيب عنه محبّ لك حتى يرد الحوض معك.

[۱۱۳] رواه النسائي في الخصائص ص ۲۸ مضموناً بسنده عن سعيد بن عبيد قال: لا عبيد قال: لا عبيد قال: لا ابن عمر، فسأله عن علي عليه السّلام، قال: لا احدثك عنه ولكن انظر الى بيته من بيوت رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: فانى أبغضه. قال: به أبغضك الله.

و ابن شهراشوب في المناقب ٢١٩/٢ عن ابن عمر قال: سأل رجل عمر بن الخطاب عن علي فقال: هذا منزل رسول الله وهذا منزل علي بن أبي طالب.

الماعديث ١٩٤٦ الحديث ١٩٤٦ الحديث ١٩٤١ عن عبدالرحمان بن أبي الحسن بن إبراهيم عن سهل بن بشر ،عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبدالله الزهلي عن القاسم بن زكريا بن يحيى عن أحمد بن محمد بن سعيد الصيرفي عن أبي الجواب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن إبراهيم القرطبي، قال: كنا جلوساً في دار المختار ليالي مصعب، ومعنا زيد بن أرقم، فذكروا علياً فأخذوا يتناولونه. فوثب زيد وقال: اف اف والله إنكم لتتناولون رجلاً قد صلى قبل الناس بسبع سنين.

و روى القسم الأخير الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٢/٩ بإسناده عن

النبي صلّى الله عليه وآله أنه خطب، وقال في خطبته: أيها الناس من أبغضنا أهل السبت حشره الله يوم القيامة يهودياً. فقال جابر بن عبدالله: يا رسول الله وإن صام وصلّى ؟قال: وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم احتجز بذلك من سفك دمه وان يؤدي الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

[110] روى البحراني في غاية المرام ص ٥٨٥ حديث ٦٩ يضاهيه عن علي بن أبي طالب، أن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إن ابنتي فاطمة ليشترك في حبّها البرّ والفاجر، واني كتب اليّ انه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.

[۱۱٦] روى القندوري في ينابيع المودّة القسم الأول والأخير والقسم الأوسط رواه الهيثمي في مجمع الزوائد.

أ ـ و في ينابيع المودّة ط استامبول ص ٢٧٦ عن زين العابدين عن أبيه [الحسين بن علي]: من أحبنا نفعه الله بحبنا، ولو أنه بالديلم.

ب ـ و في مجمع الزوائد ٢٨١/١ عن الحسين بن علي عليه السّلام، قال: من أحبنا للدنيا فإن صاحب الدنيا يجبه البرّ والفاجر، ومن أحبنا لله كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين ـ وأشار باصبعيه السبابة و الوسطى ـ .

جـ ـ و في ينابيع المودّة أيضاً ص ٢٧٦ عن جمال الدين الزرندي المدني عن أجبنا المدني عن أجبنا ألله على عليه السّلام: من أحبنا أهل البيت تساقط الذنوب عنه كها تساقط الربح الورق عن الشجر. وروى ابن المغازلي في مناقبه ص ٤٠٠ ما يشابه نقل المؤلّف.

[١٩١٧] روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي ٢٠٥/٢) قريباً منه عن أبي القاسم بن السمرقندي عن عمر بن عبيدالله بن عمر بن علي عن عبدالواحد بن محمد بن عثمان بن إبراهيم عن الحسن بن محمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري عن جده عن عبدالله بن عمر مشكدانة عن عبدالكريم بن هلال الخلقاني عن أسلم المكي عن أبي الطفيل قال: أخذ على بيدي في هذا المكان، فقال: يا أبا الطفيل، لو أبي ضربت أنف المؤمن بخشبة ما أبغضني أبداً، ولو أبي أقت المنافق ونثرت على رأسه [الدنانير] حتى اغمره ما حبني أبداً... الحديث . ونقل المجلسي في البحار الدنانير] عن أمالي المفيد بطريق آخر عن على عليه السلام بهذا المضمون.

[110] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٤٦ بطريق آخر عن محمد بن علي بن الحسن بن عبدالرحمان العلوي عن محمد بن الحسن البزاز عن الحسن بن علي السلولي عن محمد بن الحسن السلولي عن صابح بن أبي الأسود عن أبي المطهر الرازي عن الأعشى الثقني عن سلام الجعني عن أبي برزة الحدث.

**ورواه أبونعيم** في حلية الأبرار ٦٦/١ مع زياده أشرنا اليها في الهامش راجع الأصل.

[١١٩] رواه الشيخ المفيد في أماليه ص ٧٨ عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن الحسين الحوهري، عن هارون بن عبيدالله المقري، عن عثمان بن سعيد، عن أبي يحيل التميمي، عن كثير، عن أبي مريم الخولاني، عن مالك بن ضمرة... الحديث.

[۱۲۰] و روى الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۲/۹ ما يتداعى منه هذا المعنى الله الذهن عن الحسن بن علي عليهماالسّلام إن رسول الله صلّى الله عليه وآله فال: الزموا مودتنا أهل البيت فانه من لتى الله عزوجل وهويودنا دخل الجنة بشفاعتنا. والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا.

[۱۲۱] روى ابن شهراشوب في المناقب ۲۲۳/۳ ما يضاهي القسم الأول من الرواية: عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يموت عبد يحبني إلا رآني حيث يحب، ولا يموت عبد يبغضني إلا رآني حيث يكره. ورواه المجلسي في البحار ١٢٣/٢٧.

أما القسم الأخير فقد نقله أيضاً في المناقب ٣١٣/٣ عن الأصبغ: أن علياً عليه السلام قال: لقد ضربت في الليلة التي قبض فيها يوشع بن نون، ولا قبض في الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم.

[۱۳۲] رواه ابن شهراشوب.في المناقب ٢٠٠/٣ عن يحيى بن كثير الضرير رأيت زبيد بن الحارث النامي في النوم...

و رواه المجلسي في البحارج ٣٩ ص ٢٥٩ عن حليه الأولياء.

[۱۲۳] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي عليه السّلام المرام المرام المرام المرام المرام المرام الزيدي، عن محمد بن الحد بن محمد بن علان، عن محمد بن عبدالله بن الحسين الجعني، عن علي بن محمد بن هارون الحميري عن هارون بن إسحاق، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ببغض على.

[۱۲٤] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي ۲۲۳/۲) عن حصين، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، قال: كنا بنور أولادنا بحبّ علي بن أبي طالب، فاذارأينا أحداً لا يحبّ علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشده.

و رواه اىن شهراشوب في المناقب ٢٠٧/٣.

[۱۲۵] رواه بن عساكر في تاريخه (ترجمة الامام علي عليه السّلام ٢١٨/٤ رقم الحديث ١٣٥٨) عن عمر بن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن أحمد بن محمد بن علان، عن محمد بن عبدالله بن الحسين الجعفي، عن علي بن محمد بن هارون، عن إسماعيل بن الجليل، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق السبيعي قال:... (فذكر الحديث).

[۱۳۷] رواه ابن عساكر في تاريخه (ترجمة الامام علي ۱۷۱/۲) عن أبي عبدالله الفراوي، عن أبي عثمان البحيري، عن محمد بن الحسين بن أحمد بن سليم البجاد البغدادي، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمان الهمداني، عن أحمد بن يحيى الصوفي، عن إسماعيل بن أبان الوراق، عن عمرو بن ثابت، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن أرقم... الحديث.

[۱۲،۱] أما الرواية فقد نقلها ان شهراشوب في المناقب ٢٠٨/٣ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، قال علي عليه السّلام: لا يحبني ثلاثة: ولدزنا ومنافق ورجل حملت به امّه في بعض حيضها.

أما بالنسبة الى الحادثة فهذاك حوادث كثيرة مشابهة، منها ما ذكره ابن المغازلي في مناقبه ص٣٩١ بإسناده عن سعيد بن طهمان قال: سمعت هشيم بن بشير الواسطي يقول: أدركت خطباء أهل الشام بواسط في زمن بني أمية كان إذا مات لهم ميّت قام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه وذكر علياً عليه السّلام، فسبه، فجاء ثور فوضع قرنيه في ثدييه وألزقه بالحائط، فعصره حتى قتله، ثم رجع يشق الناس يميناً وشمالاً، لا يهج أحداً ولا يؤذيه.

[١٣٩] فقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا ٦٤/٢ نقل قول الامام أمير المؤمنين، بإسناده عن علي عليه السّلام: إنكم ستعرضون على البراءة مني

فلا تتبرأوامني فاني على دين محمد صلّى الله عليه وآله.

اسم الشيخ المفيد في الاختصاص ص ٥٩ عن جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدب، عن محمد بن عبدالله بن عمران، عن عبدالله بن يزيد الغساني يرفعه قال: قدم وفد العراقين على معاوية، فقدم في وفد أهل الكوفة عدي بن حانم الطائي وفي وفد أهل البصرة الأحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: هؤلاء رجال الدنيا وهم شيعة علي الذين قاتلوا معه يوم الجمل ويوم صفين فكن منهم على حذر، فأمر لكل رجل منهم بمجلس ستري واستقبل القوم بالكرامة، فلما دخلوا عليه قال لهم: أهلا وسهلاً قدمتهم أرض المقدسة والأنبياء والرسل والحشر والنشر.

فتكلم صعصعة (وكان من أحضر الناس جواباً)، فقال: يا معاوية، أما قولك: أرض المقدسة، فإن الأرض لا تقدس أهلها وانما تقدسهم الأعمال الصالحة.

و أما قولك: أرض الأنبياء والرسل ، فمن بها من أهل النفاق والشرك والفراعنة والجبابرة اكثرمن الأنبياء والرسل.

و أما قولك: أرض الحشر والنشر؛ فإن المؤمن لا يضره بُعد الحشر، والمنافق لا ينفعه قربه.

فقال معاوية: لوأن الناس كلهم أولدهم أبو سفيان لما كان فيهم إلا كيّساً رشيداً.

فقال صعصعة: قد أولد الناس من كان خيراً من أبي سفيان، فأولد الأحمق والمنافق والفاجر والفاسق والمعتوه والمجنون -آدم أبوالبشر-.

فخجل معاوية.

و قد ذكر قسماً منه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة مجلد

٣٨٨/٦ مرسلاً دون الاشاره الى مصدر معين.

المجراني في غاية المرام ص ٣٠٩ الحديث ٩ عن أبي الحسن علي المسلام عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليه السلام، قال: اجتمع المهاجرون والأنصار الى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقالوا: يا رسول الله إن لك مؤونة في نفقتك ومن يأتيك من الوفود وهذه أموالنا مع دمائنا، فاحكم فيها مأجوراً واعط منها ما شئت من غير حرج، فأنزل الله الروح الأمين، فقال: يا محمد قل: «لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى». يعني تودّدوا قرابتي بعدي. (الحديث).

[۱۳۳] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ۳۰۷ الحديث ۳۰۲ عن محمد بن أحمد بن عثمان، عن عبدالعزيز بن أبي صابر، عن إبراهيم بن إسحاق بن هاشم، عن عبيدالله بن جعفر العسكري، عن يحيى بن عبدالحميد بن الحسين الأشقر، عن قيس، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس... الحديث.

[۱۳۴] هذا الكلام مفاد رواية نقلها حبة العرني عن أمير المؤمنين عليه السلام ورواها البحراني في غاية المرام ص٤٠٥ الباب ٢١ الحديث ٤٧: من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني، بإسناده، عن سالم، عن حبة العربي عن علي عليه السلام قال: بُعِث النبيّ صلّى الله عليه وآله بوم الإثنن وأسلمت يوم الثلاثاء.

و رواه أيضاً ابن شهراشوب في مناقبه ٧/٢. ونقل في كشف الغمة ٨٤/١ رواية مشابهة عن أبي رافع حيث قال: صلّى النبيّ أول يوم الإثنين وصلّت خديجه آخر يوم الإثنين، وصلّى علي عليه السّلام يوم الثلاثاء من الغد.

[١٣٥] رواه البحراني في غاية المرام ص ٤٩٩ الباب ٢١ الحديث ٨ عن

عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن أبي الفضل الخراساني، عن أبي غسان بن إسرائيل، عن جابر، عن عبدالله بن يحيى، عن علي عليه السّلام ... الحديث.

و رواه أيضاً البحراني في حلية الأبرار ٢٣٩/١ بطريق آخرمع إضافة كلمة (من الناس) في آخر الحديث (قبل أن يصلّي معه أحد من الناس).

الحمويني، عن عبدالصمد بن أحمد البغدادي، عن عبدالرحمان بن علي الجوزي، عن عبدالصمد بن أحمد الشيباني، عن الحسن بن علي بن الجوزي، عن هبة الله بن محمد الشيباني، عن الحسن بن علي بن المذهب، عن أحمد بن جعفر القطيفي، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن يحيى بن سلمة، عن أبيه، عن حبة العرني، قال: رأيت علياً (صلوات الله عليه) ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكاً أكثر منه، حتى بدت نواجذه، ثم قال: ذكرت قول أبي طالب. ظهر علينا أبوطالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نصلي ببطن نخلة، فقال: ما ذا تصنعان يابن أخي، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما ذا تصنعان بأس (أو بالذي تقولان بأس) لكن والله ما يعلوني أستي أبداً وضحك تعجباً لقول أبيه مثل اللهم لا أعرف أن عبداً لك من هذه الامّة عبدك قبلي غير نبيك مثلاث مرات لقد صليت قبل أن يصلى الناس.

و رواه أيضاً، أحمد بن حنبل في مسنده ٩٩/١، والمتتي في كنز العمال ٣٩٥/٦، والهيثمي في مجمعه ١٠٢/٩، وابن الأثير في اسد الغابة. ١٧/٤.

[۱۳۷] رواه ابن شهراشوب في المناقب ۷/۲ عن مروان وعبدالرحمان...

تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_ ١

الحديث.

(۱۳۸] روى ابن المغازلي في مناقبه ص ١٥: صدر الكلام مفاد حديث منقول من سلمان عن رسول الله وباختلاف في الألفاظ حيث قال: أخبرنا أحمد بن موسى بن الطحان، عن ابن عبادة، عن جعفر بن محمد الخلدي، عن عبدالرزاق، عن الثوري عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عليم بن قعن الكندي عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول الناس وروداً علي الحوض أولهم إسلاماً على بن أبي طالب عليه السلام.

و كما نقله عن سلمان أيضاً البحراني في غاية المرام ص ٥٠٦ الحديث ١٦، والخوارزمي في المناقب ص١٧.

الرواية نقلاً عن ابن أبي الجديد حيث روى عن أبي غسان النهدي، الرواية نقلاً عن ابن أبي الجديد حيث روى عن أبي غسان النهدي، قال: دخل قوم من الشيعة على علي عليه السّلام في الرحبة وهو على حصير خلق. فقال: ماجاء بكم؟ قالوا: حبك يا أميرالمؤمنين. قال: أما إنه من أحبني رآني حيث يحب أن يراني، ومن أبغضني رآني حيث يكره أن يراني، ثم فال: ما عبدالله أحد قبلي إلا نبيه صلّى الله عليه وآله. ولقد هجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان. فقال: أو فعلتموها؟ ثم قال لي وأنا غلام: ويحك انصر ابن عمك ويحك لا تخذله، وجعل يحثني على مؤازرته ومكانفته.

(اد ١٤١] روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي عليه السلام) المدال ١٩١١ عن أبي القاسم بن السمرقندي، عن أبي الحسين، عن عيسى بن علي، عن عبدالله بن محمد، عن أحمد بن منصور عن يحيل بن بكير، عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود قال عروة: إن علياً أسلم وهو ابن ثمان

سنين.

و رواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ٣٠٦/٦.

[١٤٧] رواه النسائي في خصائصه ص ٣٧: عن محمد بن عبيد الكوفي، عن سعيد بن حثيم، عن أسد بن وداعة،عن أبي يحيلي بن عفيف، عن أبيه، عن جده عفيف، قال: جئت في الجاهلية الى مكة، وأنا أريد أن أبتاء لأهلى من ثبابها وعطرها، فأتيت العباس بن عبدالمطلب ـوكان رجلاً تاجراً ـ فأنا عنده جالس حيث أنظر الى الكعبة، وقد حلقت الشمس في الساء فارتفعت وذهبت، إذ جاء شاب فرملي ببصره الى الساء، ثم قام مستقبل الكعبة، ثم لم ألبث إلايسيراً حتى جاء غلام فقام على مينه، ثم لم ألبث إلايسيراً حتى جاءت امرأه فقامت خلفها، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة. فقلت: يا عباس أمر عظيم! قال العباس: نعم أمر عظيم، اتدري من هذا الشاب؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبدالله ابن أخى. أتدري من هذا الغلام؟ هذا على بن أبي طالب ابن أخى، أتدرى من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته. إن ابن أخي هذا أخبرني أن ربه ربّ الساء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه ولا والله ما على الأرض كلُّها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.

و رواه الشيخ المفيد في الإرشاد ص ٢١ و الطبرسي في إعلام الورى ص٤٩ والبحراني في حلية الأبرار ٢٣٤/١.

[۱٤٣] روى ابن المغازلي في مناقبه ص ١٣ مقارباً لما رواه المؤلّف، عن الحسن بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عقدة الحافظ، عن يعقوب بن يوسف، عن إسماعيل بن أبان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، قال: سمعت الحسن بن علي

عليه السلام قام خطيباً فخطب إلينا، فقال: أيها الناس إنه قد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون ولقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يبعثه المبعث فيعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عزّوجل عليه وإن جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. ما ترك بيضاء ولا صفراء إلاسبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً.

و رواه أيضاً الصدوق في أماليه ص ٢٦٢ والكنجي في كفاية الطالب ص ٩٢ والبحراني في غاية المرام ص١٨١.

[۱۶۶] روى الكنجي في كفاية الطالب ص١٣٩ روايتين عن ابن عباس بهذا المضمون نذكر تيمّناً واحداً منها:

عن محمد بن عبدالواحد بن المتوكل، عن أبي بكر بن نصر، عن أبي القاسم بن أحمد، عن أبي عبدالله بن محمد، عن أحمد بن سليمان النجاد، عن عبدالله بن سليمان بن الأشعث، عن عبّاد بن يعقوب، عن عيسى بن راشد، عن علي بن نديمة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما نزلت آية فيها(يا أيها الذين آمنوا) إلا وعلى رأسها وأميرها وشريفها.

[١٤٥] وقد مرت مثل هذه الرواية مضموناً في الحديث المرقم -١٣٧-.

(١٤٦] روى على بن برهان الحلبي في السيرة الحلبية ١٩٩/١ مرسلاً: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لقد رأيتني \_إفي رأيت نفسي - في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليها الحجارة فأني لأقبل معهم ذلك وأدبر إذ لكمني لاكم (أو لكمني لكمة شديدة) ثم قال: شد إزارك، فأخذته فشددته عليّ، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري عليّ من بين أصحابي.

رواه الخوارزمي في مناقبه ص ١٧ (الفضل الرابع) عن عبدالملك بن على الله عن عبدالملك بن على بن محمد الهمداني، عن قتيبة بن عبدالرحمان، عن أحمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالجبار عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال على بن أبي طالب...الحديث باختلاف يسير.

و رواه أيضاً بهذا السند البحراني في غاية المرام ص ٥٠٠ الباب ٢١ الحديث١٩.

[10] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الامام علي عليه السلام) المسرد النصاعيلي، عن أبي القاسم الإسماعيلي، عن أبي القاسم السلمي، عن أبي أحمد بن عدي، عن النساجي، عن الحسن بن معاوية بن هشام، عن علي بن قادم، عن صالح بن حكيم، عن جبير، عن جميع بن عمير، عن ابن عمر، -الحديث-.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ١٠٦/١، عن هبة الله بن عبدالله، عن أبي بكر الخطيب، عن محمد بن عمر البرسي عن محمد بن عبدالله الشافعي، عن أحمد بن الحسين، عن أحمد بن عبداللك الأودي، عن أحمد بن المفضل، عن جعفر الأحمر، عن عمران بن سليمان عن حصين الثعلبي عن أسهاء بنت عميس...الحديث.

و رواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار ١٤٣/٣٨، عن علي بن الحسين. معنعناً عن أسهاء. ورواه أيضاً ابن شهراشوب في المناقب ٥٧/٣ عن ابن عباس، عن أسهاء... الحديث. ورواه الإسكافي في المعيار والموازنة ص٧١٠. وق تفسير الفرات في ص٩٢ و٢٠٦٠.

رواه ابن بابویه، عن الحسین بن إبراهیم المؤدب، عن محمد بن أبی عبدالله الكوفي، عن سهل بن زیاد، عن جعفر بن محمد بن بشار، عن عبدالله بن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبی منصور الواسطي، عن

تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_\_ ٥٥

عبدالحميد بن أبي المعلّا عن ثابت بن دينار، عن سعد بن ظريف الخفاف عن الأصبغ بن نباتة... الحديث.

ا ١١٤/١ رواه المتتي الهندي في كننز العمال ١١٤/١ تحت الرقم ٣٢٥، عن العدني، عن أبي يحيى ...الحديث.

و في الروض النضير ٣٦٧/٥ رواه مع إضافة جملة: فأصابته جنّة، فجعل يضرب رأسه بالجدران حتىٰ مات.

و رواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص ٤٨٦ الباب ١٥ الحديث ٣٨ ولكن بطريق آخر.

[108] رواه ابن شهراشوب في المناقب ١٨٦/٢ مرسلاً عن أبي إسحاق العدل قال أبو يحيى: ما جلس على على المنبر إلا قال: أنا عبدالله، وأخو رسول الله يقولها بعدى إلا كذاب.

[100] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١٥/١ بنفس المضمون مع زيادة في الألفاظ: عن أبي محمد بن حمزة، عن أبي بكر الخطيب، عن الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن محمد القطان، عن الحسن بن العباس الرازي، عن القاسم بن الخليفة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن مطير، عن أنس بن مالك ... الحديث.

و رواه أيضاً ابن حجر في الإصابة ١/القسم ٢١٧/٣.

[۱۵۷] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٢٤٦ ضمن روايتين منفصلتين. ورواه أيضاً الحرّ العاملي في إثبات الهداة ٤٨/٢. وروى المجلسي في بحار الأنوار ٢٦٥/٣٩ القسم الاول من الحديث مسنداً إلا أن في جميع ما ذكرنا بدل كلمة سيد الموجودة خير وقد روى المؤلف في الجزء الاول الحديث ٢١-٢٠ لفظة خير البشر وخير البرية.

[١٦٣] رواه الصدوق(ره) في أماليه ص ٣١٢ عن محمد بن موسى بن

المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن القاسم بن الوليد، عن شيخ من ثمالة قال: دخلت على امرأة من تميم عجوز كبير. الحديث. وفيه اختلاف في العبارات مع التحفظ على المضمون نوعاً ما وقد أشرنا الى ذلك في ضمن الحديث. ونقله (كما في أمالي الصدوق) السيد على خان في الدرجات الرفيعة ص٢٧٧، والجلسي في بحار الأنوار ٢٢٠/٢٧ ملخصاً وفي ١٠٨/٣٨ مفصلاً. ونقله أيضاً الحرّ العاملي في إثبات المداة ٢٢٠/٢٠

ا ١٦٤] رواه في تفسير فرات الكوفي ص ٣٥، عن الحسين بن علي بن بزيع معنعناً عن الأصبغ بن نباتة، عن على عليه السلام باختلاف وزيادة.

و أخرج الخطيب في تاريخه ٤٣٤/٩ (حديثاً مشابهاً لهذه الرواية): بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله الحديث مع فارق بسيط.

[١٦٥] رواه ابن طاووس في اليقين ص ١٣٧: عن محمد بن الحسن الواسطي، عن إبراهيم بن سعيد، غن الحسن بن زياد الأنماطي، عن محمد بن عبيد الأنصاري، عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي. الحديث.

و رواه السيدعلي خانعن المسعودي في الدرجات الرفيعة ص ٢٨٦. و رواه المجلسي في البحار ١٩/٨ ط قديم ضمن حديث مفصل تشمل قضايا اخرى هامة توقف الانسان على حقائق تاريخية مهمة.

و روى الواقعة أنس بن مالك عن أمير المؤمنين في ضمن حديث: الجنة تشتاق الى أربعة،راجع غاية المرام للبحراني ص٢٠.

[١٦٧] روى البحراني في غاية المرام ص ٣٢٧ الباب ٢٧ الحديث: عن

موفق بن أحمد، عن شهردار بن شيرويه، عن عبدوس بن عبدالله، عن الفضل بن محمد، عن أبي بكر بن محمد، عن أحمد بن محمد السري، عن المنذر بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبيه، عن الحسين بن شراحيل الأنصاري كاتب على عليه السّلام، قال: سمعت علياً عليه السّلام ...مضمون الحديث. و رواه المجلسي بسند آخر في بحار الأنوار ٨/٨٨.

[١٦٨] رواه الحبرمي في كتاب ما نزل من القرآن في علي ص٧١ عن حسن بن حسين، عن مالك بن إسماعيل. عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أم سلمة...الحديث.

و روى التلمساني في الجوهرة ص ٦٥، ما يشابهه و ابن المغازلي في المناقب ص ٣٠٣ والصدوق في الخصال ٢٧٣/١ والبحراني في غاية المرام ص٢٨٧.

[179] و رواه الكنجي في كفاية الطالب ص٩٦، عن أحمد بن محمد، عن عمر الدينوري، عن الكروخي، عن محمد بن القسم الأزدي، عن عبدالجبار بن محمد، عن أحمد المحبوبي، عن أبي عيسى الحافظ، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن شريك، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن على عليه السلام...الحديث.

و رواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص ١٠٠ الباب ٢٣ الأحاديث ١ و٧ و٩ و١٠ و١١ و ٢٠ وبطرق مختلفة.

و رواه أيضاً الأربلي في كشف الغمة ٢١٢/١.

و رواه أيضاً الطبرسي في إعلام الورى ص ١٩١.

[۱۷۰] رواه ابن طاووس المتوفى ٦٦٤هـ في كتاب اليقين ص١٠٦ عن أحمد بن هشام الطبري، عن محمد بن نسيم القرشي، عن الحسن بن الحسين، عن يحيىٰ بن يعلى، عن الأعمش، عن عباية الأسدي قال: بينهما ابن عباس...الحديث في ص٥٥ في نفس الكتاب.

و رواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص ١٤١ الحديث ٤٨. و رواه أيضاً ابن شاذان في الفضائل ص ١٤٤.

أما ذيل الرواية فقد رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٣١٢ والمجلسي في بحار الأنوار ١٦٢/٣٨ و ٢٦٨/٣٩ والأربلي في كشف الغمة ج١ ص١٣٢ و٩١ و ١٩٢٠ أيضاً في غاية المرام ص٢٥٣ الباب ٤٦ الحديث ١٦.

[۱۷۱] رواه الأربلي في كشف الغمة ص ١٤٤/١ عن أم سلمة قالت: كان على على الحق، من اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحق عهداً معهوداً قبل يومه هذا.

و رواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار ٣٢/٣٨.

و رواه البحراني في غاية المرام ص ٤١، الباب ٤٦ الحديث ٦.

[۱۷۳] رواه المفيد في الاختصاص ص ١١ عن أحمد بن هارون، وجعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن الحسين، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن النصر عن صباح، عن الحارث بن الحصيرة، عن صخر بن الحكم الفزاري عمن حدثه إنه سمع عمرو بن الحمق يحدث عن رسول الله... الحديث.

و رواه الأمين العاملي في أعيان الشيعة المجلد ٣٥٦/٤.

[۱۷۶] رواه مع فارق ابن المغازلي في مناقبه ص٤٧، عن محمد بن علي بن الحسين العلوي، عن محمد بن الحسين التيملي، عن الحسين بن علي السلولي، عن محمد بن الحسين السلولي، عن صالح بن أبي الأسود، عن

غريج الأحاديث\_\_\_\_\_\_ 403

أبي المطهر الرازي، عن الأعشى الثقفي، عن سلام الجعفي، عن أبي برزة، عن النبي... الحديث.

و رواه الصدوق بسندين عن ابن جبير عن ابن عباس ص ٢٤٧ الحديث ٢٩ و٢٤. الحديث ٢٣ و٢٤. و وواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار ٢٩١/٣٧ الحديث.

[۱۷۵] رواه فرات الكوفي في تفسيره ص ٢٣ عن جعفر بن محمد بن يوسف معنعناً عن عبدالله بن عباس.

[۱۷۱] روى المفيد في أماليه ص ٦٠ ما يقارب هذا المعنى عن على بن الحسن، عن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن أبيه، عن عبدالله بن عبدالملك، عن يحيى بن سلمة، عن أبيه سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، قال: سمعت أميرالمؤمنين (علي بن أبي طالب عليه السلام) يقول: ديني دين رسول الله وحسبي حسب رسول الله، فمن تناول ديني وحسبي فقد تناول دين رسول الله وحسبه.

[۱۷۷] رواه شمس الدين محمد بن محمد الشافعي المتوفى ۱۹۳هه ص ۱۹۳ عن أحمد بن الطحان المقرىء، عن محمد بن محمد الشيرازي، عن محمود بن إبراهيم، عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن الهيثم، عن أبي الحسين بن أبي القاسم، عن أحمد بن موسى، عن أحمد بن محمد بن السري، عن الحسين بن جعفر القرشي، عن جندل بن وائق، عن محمد بن عمر الكناسي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن فاطمة الصغرى، عن الحسين بن علي، عن فاطمة بنت محمد، قالت: خرج علينا رسول الله...الحديث.

و رواه المفيد، عن هارون العبدي، عن سلمان الفارسي، في أماليه ص١٠٣٠. و رواه الأربلي في كشف الغمة ١٠٨/١.

و رواه المجلسي عن عدة طرق في البحار ١٠٩/٣٨ عن أبي حمراء خادم الرسول الحديث٣٨. وروى في ج٣٩/ ص٢٥٧ عن فاطمة الزهراء الحديث٣٢وفي ص٣٧عن سلمان الفارسي الحديث٣٧ وفي ص٢٧٦عن فاطمة الزهراء الحديث٣٥.

[۱۷۸] و قد متر في الجزء الأول الحديث ١٤ عن عائشة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله، بهذا المضمون.

[۱۷۹] رواه المجلسي في بحار الأنوار ٣/٣٦ الحديث من أبي جعفر الطوسي، عن أبي نصر محمد بن محمد، بإسناده، بمن الثمالي عن ابن جبير، عن أبي الحمراء خادم رسول الله ـصلّى الله عليه وآله ـ ... الحديث. ورواه أيضاً في ٢/٢٧ الحديث ٤.

و رواه الصدوق في أماليه ص ١٧٩ الحديث٥.

و رواه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٧٣/١١ عن أنس بن مالك ...الحديث.

و رواه أيضاً المحبّ الطبري في ذخائر العقبى ص٦٩ عن أبي الخميس -الحديث-.

> و رواه المتقي الهندي في كنز العمال ١٥٨/٦ عن أبي الحمراء. و رواه الأربلي في كشف الغمة ٣٢٩/١ أيضاً.

رواه السيد على خان في الدرجات الرفيعة ص ٢٥٧ عن مسعود
 البدوي وطائفة قالوا لحذيفة حين احتضر.

و في بحار الأنوار للمجلسي ٢٩٨/٣٧ الحديث ١٨ عن ابن مردويه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن عبيد بن إسحاق، عن مالك بن إسماعيل، عن جعفرالأحمر، عن مهلهل العبدي عن كريزة الهجري.

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_ن

الحديث.

[۱۸۲] رواه المجلسي في بحار الأنوار ۷٤/۳۸ عن الأصبغ بن نباتة ...الحديث. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۵/۱ (ترجمة الامام علي عليه السلم) الجديث ه١٥٠، عن أبي محمد بن حمزة، عن أبي بكر الخطيب، عن الحسن بن أبي بكر، عن أحمد بن محمد القطان، عن الحسن بن العباس الرازي، عن القاسم بن خليفة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن مطر، عن أنس بن مالك ... الحديث.

و رواه أيضاً ابن حجر في الإصابة ٢١٧/١ بسنده عن أنس بن مالك.

(۱۸۵) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجة الامام على عليه السلام) الحديث ١٠٣٥ عن الحسين بن عبداللك، عن سعيد بن أحمد، عن عبدالله بن حامد الإصفهاني، عن عمر بن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: قلت ليحيل بن معين: أبو إسحاق لتى قثم؟ قال: نعم في طريق خراسان. فقلت له: إن النفيلي حدثنا عن زهير عن أبي إسحاق، قال: قبل لقثم: بأي شيء ورث علي النبي صلّى الله عليه وآله؟ قال: كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً.

و رواه المتقي الهندي في كنز العمال ٤٠٠/٦. وفي مستدرك الصحيحن.

و روى النسائي في خصائصه ص٢٠٦ عن خالد بن قثم بمعنى أن المسؤول عنه ١٢٥/٣ هو خالد بن قثم بخلاف ما ذكره المؤلّف.

[١٨٦] ذكر المؤلّف في الجزء الأول الحديث ١٩ عن جابر...الحديث.

و في كشف الغمة للأربلي ١٥٨/١، عن سالم بن أبي الجعد، قال: تذاكروا فضل علي عند جابر بن عبدالله. فقال: تشكون فيه. فقال بعض القوم: إنه قد أحدث. قال: ولايشك فيه إلا كافر.

[۱۸۷] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٧٣ الحديث ١٠٧ عن محمد بن القاسم، عن أبيه، عن العباس بن ميمون، عن ابن عائشة، عن أبيه، عن عوف، عن الحسن البصري...الحديث.

و رواه المجلسي في بحار الأنوار ١٤٤/٤٢ الحديث ٦. و رواه أيضاً التلمساني في الجوهرة ص ٧٤.

[۱۹۲] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص١٨٨ عن إبراهيم الكاشغري، عن أبي المظفر الكاغذي، عن أحمد الطريقتي، عن أبي علي بن شاذان، عن ابن درستويه، عن أبي يعقوب الغسوي، عن علي بن المنذر، عن عبدالله بن نمير، عن عامر بن سميط، عن داود بن أبي عوف، عن معاوية، عن أبي ذر، عن رسول الله ...نق الحديث.

و رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٤٠ بإسناده عن مجاهد، عن ابن عمر...الحديث.

و في بحار الأنوار ٣٠/٣٨ عن ابن عمر و أبي ذر...الحديث.

و رواه الصدوق في أماليه ص ٤٤٤ الحديث ٨ بإسناده عن أبي الحجاف، عن أبي إدريس، عن مجاهد، عن علي (عليه السّلام) قال: قال رسول الله: ...الحديث.

و رواه الأربلي في كشف الغمة ١٤٣/١ الحديث ٩٦ عن ابن عمر. الحديث.

[۱۹۳] روى المجلسي في بحار الأنوار ۱۳۷/۳۸ بإسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن علي بن عثمان، عن محمد بن الفرات ،عن أبي جعفر ،عن آبائه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:...ذيل الحديث. ورواه أيضاً في ص١١٧ الحديث ٥٨ عن علي

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ محمد على المستحدث على المستحدث على المستحدث المستحدث

عليه السلام ... الحديث. ورواه أيضاً في ص٩٥ الحديث١١.

[١٩٤] رواه المجلسي في بحار الأنوار ٣٠/٣٨ الحديث ٢، عن ابن عمر. الحديث.

[190] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٣٦ (الحديث ٦٩) عن أبي عبدالله محمد بن علي العلوي، عن عن محمد بن الحسين التيملي، عن الحسين بن علي السلولي، عن محمد بن الحسن السلولي، عن صالح بن أبي الأسود عن أبي المطهر الرازي، عن الأعشى الثقفي، عن سلام الجعفي. عن أبي برزة، عن النبي صلّى الله عليه وآله ... الحديث مع زيادة.

و رواه أيضاً بهذا السند الكنجى في كفاية الطالب ص٧٢.

و رواه المجلسي في بحار الأنوار ١٣٧/٣٨ الحديث ٩٧ عن أبي جعفر. الحديث.

[۱۹۹] رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ترجمة الإمام علي) ٢٦٨/٢. الحديث ٧٨٨، عن أبي القاسم بن السمرقندي، عن أبي القاسم بن مسعدة، عن حمزة بن يوسف، عن عبدالله بن عدي، عن علي بن سعيد الرازي، عن الحسن بن حماد، عن يحيى بن يعلى، عن بسام بن عبدالله الصيرفي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:..الحديث.

و رواه المجلسي في بحار الأنوار ٢٩/٣٨ ـالحديث ٢، عن مجاهد، عن أبي ذر...الحديث.

[19.4] رواه المفيد في أماليه ص ١٣٢ بتفاوت واختصار في الألفاظ مع حفظ المضمون عن علي بن خالد المراغي، عن محمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن الضرير، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن يحيى، عن أبسماعيل بن أبان، عن يونس بن أرقم، عن أبي هارون العبدي، عن أبي

عقيل، قال: الحديث.

و روى المجلسي في بحار الأنوار ط قديم ٢٣٩/٨ ما يقارب هذا المضمون.

[٢٠٠] رواه المجلسي في بحار الأنوار ١٥٠/٣٨ الحديث ١٢٠ عن ابن شيرويه في الفرودس عن سلمان الفارسي. الحديث مع اضافة: \_ففيّ النبوة وفي على الحلافة\_ الى آخر الحديث.

و رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ۸۸ الحديث ۱۳۰ و۱۳۱ ولكن ماختلاف يسير.

[۲۰۱] رواه ابن شهراشوب في المناقب ۲۱۸/۲ عن ابن ميمون.

[۲۰۳] رواه النسائي في خصائصه ص ١٦٤ الحديث ٨٩ عن قتيبة بن سعيد، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد، عن مطرف بن عبدالله، عن عمران بن حصين: في حديث آخره ما نقله المؤلّف عن الرسول صلّى الله عليه وآله.

و روى ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٢٨ الحديث ٢٧٥ عن البراء بن عازب، صدر الحديث عن رسول الله.

و رواه ابن شهراشوب في المناقب ٢١٨/٢، عن عمران بن حصين، الحديث.

[۲۰۳] رواه ابن شهراشوب في المناقب ۲۱۸/۲ مرسلاً عن ابن عباس عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: على مني وهو وليّ كل مؤمن بعدي.

[٢٠٤] رواه البحراني في غاية المرام ص ٨٤ الباب ١٦ الحديث ٦٦ عن إبراهيم بن محمد الحمويني، عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن أبي الفتوح، عن محمد بن عمر بن يعقوب، عن محمد بن علي القاري، وعن مرتضى بن محمد الأشتري، عن أبيه، عن عبدالله بن محمد القزويني،

عن محمد بن حمويه، عن الفضل بن محمد الفارندي، عن عبدالله بن على، عن على بن محمد بن على، عن على بن عمر الحبري، عن محمد بن عبيدة القاضي، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد، عن على بن زيد، عن أبي هارون العبدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال في حديث طويل.

قول رسول الله صلّى الله عليه وآله ... الحديث.

و رواه الجحلسي في بحار الأنوار ١٩٨/٣٧ الحديث ٨٣ بإسناده عن البراء بن عازب...الحديث.

[٢٠٦] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٧٤ عن علي بن عبدالله البغدادي، عن المبارك بن الحسن الشهرزوري، عن أبي القاسم بن البسري، عن أبي عبدالله العكبري، عن محمد بن أحمد الرقام، عن محمد بن أحمد بن يعقوب، عن جده، عن عبدالعزيز بن الخطاب، عن علي بن هاشم، عن أبي رافع، عن أبي عبيدة بن محمد، عن أبيه، عن عمار بن ياسر...الحديث.

و بهذا السند رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٣٠ الحديث ٢٧٧ و٢٧٨ و٢٧٨.

و يرويه المؤلّف في الحديث ٣٥٩ عن عمار بن ياسر.

(۲۰۷] رواه نصاً ابن شاذان في الفضائل ص۱٤٧ مرفوعاً الى سلمان
 الفارسى.

و رواه مع تفاوت الجلسي في بحار الأنوار ١٢٨/٣٧ الحديث ١١٩ عن سعد الاربلي، يرفعه الى سلمان الفارسي.

(۲۱۰] رواه الواحدي في أسباب النزول ص ۱٤۸. وأخرجه ابن مردويه،
 من طريق الكلي، عن أبي صالح، عن ابن عباس...الحديث.

و رواه الحسكافي في شواهد التنزيل ١٨٥/١: عن أبي العباس المحمدي، عن علي بن الحسين، عن محمد بن عبيدالله، عن عثمان بن أحمد الدقاق، عن عبدالله بن ثابت المقري، عن أبيه، عن الهذيل، عن مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس...الحديث.

و رواه أيضاً البحراني في تفسير البرهان ١/٤٨٤ عن موفق بن أحمد، عن محمد بن أحمد المكي، عن أبي محمد بن إسماعيل، عن محمد بن علي المؤدب، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن الأسود عن محمد بن مروان، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس... الحديث.

- [۲۱۶] رواه المجلسي في بحار الأنوار ۲۸۹/۳۹ باختلاف يسير، عن الصدوق (محمد بن بابويه)، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أسباط، عن عن محمد بن جمهور، عن يحيىٰ بن صالح، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام. الحديث.
- [٢١٥] رواه البحراني في غاية المرام ص ٦٢٥ الباب ٨٨ الحديث ١٩ عن المفيد، عن علي بن بلال المهلبي، عن عبدالله بن أسد الإصفهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقني، عن إسماعيل بن صبيح، عن سالم بن أبي سالم البصير، عن أبي هارون العبدي، قال: كنت أرى رأي الحوارج لا رأي لي غيره حتى جلست الى أبي سعيد الحديث.
- [٢١٦] رواه البحراني في غاية المرام ص ٩٤ الباب ١٧ الحديث ٢٢، عن الشيخ الطوسي، عن محمد بن محمد (المفيد) عن علي بن أحمد المراغي، عن عبدالله بن محمد، عن عبدالرحمان بن صالح، عن موسى بن عمران الحضرمي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال: سمعت

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ محمد على المستحدد على المستحدد المس

رسول الله صلَّى الله عليه وآله ... الحديث.

و رواه المجلسي في بحار الأنوار ١٢٣/٣٧ الحديث ١٨ عن المفيد بهذا الإسناد.

و روى أحمد بن حنبل الحديث بطريق آخر في مسنده ٢٨٦/٤، عن عبدالله،عن أبيه، عن عبدالرزاق، عن ليث، عن شهر بن حوشب،عن النبي صلّى الله عليه وآله...الحديث.

[٢١٧] رواه ابن شهراشوب في المناقب ٣/٣ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مرسلاً.

[٢١٨] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٧٧ الحديث ٣٢٣ عن علي بن الحسين الحسين الصوفي، عن محمد بن علي السقطي، عن محمد بن الحسين الزعفراني، عن أحمد بن القاسم، عن إسحاق بن بشر، عن جعفر بن سعيد الكاهلي، عن الأعمش عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود، الحديث.

و رواه أيضاً، بطريق آخر في ص ٤٣١ الحديث ٩.

و رواه المحتِ الطبري في رياض النضرة ١٧٢/٢.

و رواه أيضاً الهيثمي في مجمعه ١٠٨/٩.

[۲۱۹] أكثر المفسرين قالوا إن هذا الحديث متعلّق بآية (سألسائل بعذاب واقع »كما في مناقب ابن شهراشوب ٤٠/٣ قال في رواية الفضل بن دكين إنها متعلقة بآية: «أَفْبِعَذَابِنَا يَشْتَعْجِلُونَ».

وقد جمع الأُمْيني في الغدير ٢٣٩/١ ـ ٢٦٦ بعض أقوال المفسرين.

[٢٢١] رواه المجلسي في بحارالأنوار ١٩٧/٣٧ نقلاً من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم بإسناده الى عميرة بن سعد...الحديث. [۲۲۷] رواه المجلسي في بحار الأنوار ۱۹٦/۳۷، عن علي بن عمرو، عن أبيه، عن محمد بن الحسين الزعفراني، عن أحمد بن يحيى، عن [أبي] إسرائيل، عن الحكم بن أبي سليمان، عن زيد بن أرقم...الحديث.

و هذا السند رواه البحراني في غاية المرام ص ٨٢ الباب ١٦ الحديث ٢٩.

و رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ٢٣ الحديث ٣٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ بنفس السند السابق.

[۲۲۳] رواه ابن المغازلي في مناقبه ص ۲۳۰ الحديث ۲۷۷، عن الحسن بن أحمد المعري، أحمد الغندجاني، عن أحمد بن محمد القرشي عن علي بن هاشم، عن ابن أبي عن أحمد بن رشدين، عن سفيان بن بشر، عن علي بن هاشم، عن ابن أبي رافع، عن أبي عبيدة بن محمد، عن أبيه، عن عمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ... الحديث.

وقد ذكر المؤلّف رواية مشابهة عن بريدة في الحديث ٢٠٦. و رواه المحتِ الطبرى في رياض النضرة ١٦٥/٢.

۲۲٤] رواه البحراني في تفسير البرهان ٢٤٥/٤ الحديث ٨، عن محمد بن العباس، عن جعفر بن محمد العلوي، عن عبدالله بن محمد الزيات، عن جعفر بن والق، عن ابن عمر،عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث،

[٢٢٥] رواه البحراني في غاية المرام ص ٢٦٣ الباب ٥٦ الحديث ١: عن الحمويني، عن أحمد بن إبراهيم القاروني، عن عبدالرحمان الهاشمي، عن شاذان بن جبرائيل القمي، عن محمد بن عبدالعزيز، عن محمد بن أحمد، عن جمد بن عبدالرحيم، عن أبي محمد بن عنجعفر بن عبدالواحد، عن أبي طاهر بن عبدالرحيم، عن أبي محمد بن حيان، عن محمد بن علي، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن ظريف،

تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_ عجر على المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد ال

عن الأصبغ بن نباتة ... الحديث.

و رواه الحسكافي في شواهد التنزيل ٤٠٣/١ الحديث ٥٥٧ عن أبي بكر السبيعي، عن وضيف بن عبدالله، عن جعفر بن علي، عن حسن بن حسين، عن حسين بن علوان، عن سعدالإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة، الحديث.

و رواه مرسلاً، ابن شهراشوب في المناقب ٧٣/٣. عن الأصبغ بن نباتة...الحديث.

و رواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار ١١٩/٣٦.

[۲۲۱] روى البحراني في تفسير البرهان ۲۰۷/۱، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،عن الحسن بن علي الوشاء، عن مثنى الحناط، عن عبدالله بن عجلان،عن الباقر عليه السلام...الحديث. و نقله أيضاً بطرق مختلفة.

[۲۲۷] رواه الحسين بن الحكم في كتابه مانزل من القرآن في علي عليه السّلام ص٨٧، عن الحسن بن نصر، عن القاسم بن عبدالغفار العجلي، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس...الحديث.

و رواه البحراني في غاية المرام ص ٢٥٩ الباب ٥٠ الحديث ٤ عن كتاب حلية الأولياء بإسناده، عن الشعبي عن ابن عباس...الحديث.

و رواه الحسكافي في شواهد التنزيل ١٠٧/٢ الحديث ٧٨٩ بإسناده، عن الشعبي، عن ابن عباس...الحديث.

و رواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوار ٣٦/٧٧ الحديث ٥.

[۲۲۹] روى المجلسي في بحار الأنوار ۱۳۹/۳٦ الحديث ٧٨، عن الباقر حديثاً طويلاً فيه تفسير الآية الكريمة، كها أورده في ص٩٨، عن جابر سألته عن قوله ... الحديث أيضاً. و روى البحراني في تفسير البرهان ١٣٩/١ الحديث٢: عن الباقر عليه السّلام أيضاً.

[۳۳] روى المجلسي في بحار الأنوار ٢٦٥/٣٦ الحديث ١٤٨: عن محمد بن العباس، عن الحسن بن محمد بن الكناني، عن حسين بن وهب، عن عيسى بن هشام، عن داود بن سرحان، قال: سألت جعفر بن محمد الحديث.

و روى البحراني في غاية المرام ص ٤٢٨ الباب ٨٨ الحديث ٢ بطريق آخر عن الصادق عليه السّلام...الحديث.

[٣٦] روى البحراني في غاية المرام ص ٣٦٦ الباب ٢١٤ الحديث ٥، عن محمد بن العباس، عن حسن بن وهب الأسدي، عن عبيس بن هشام، عن داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام. الحديث.

[۲۳۳] و في تفسير البرهان للبحراني ٣٩٨/٤ الحديث ٢ ، عن ابن شهراشوب، عن أبان بن عثمان، عن الباقر عليه السلام ... الحديث. والمؤلّف روى عن عثمان وأظنّه تصحيف.

[٣٣٤] رواه البحراني في تفسيره ٤٠٤/٤ الحديث ٤، عن محمد بن العباس، عن أحمد بن محمد النوفلي، عن محمد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن ابن زكريا الموصلي، عن جابر الجعني، عن أبي جعفر...الحديث.

و رواه المجلسى ١٠٩/٣٦ الحديث ٥٨ عن جابر،عن الباقر عليه السّلام ... الحديث.

[٢٣٦] رواه البحراني في تفسير البرهان ١٢٥/١ الحديث ٢، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن الباقر عليه السّلام ...الحديث.

نخرج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ نخرج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ نخرج الأحاديث \_\_\_\_\_ نخرج الأحاديث \_\_\_\_\_ ناكاءً

[٢٣٨] رواه البحراني في تفسيره ١٥٦/١ الحديث ٢ عن ابن شهراشوب الحديث.

[٢٣٩] و في تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي ص ١٢٧ معنعناً عن أبي حمزة الثمالي. قال: سألت أبا جعفر عن قول الله عزوجل (قل إنما أعظكم بولاية على عليه السلام الحديث.

و روى بطريق آخر البحراني في تفسيره ٣٥٣/٣ الحديث ٢. الحديث.

[۲٤٠] رواه البحراني في تفسير البرهان ٣٥٠/٣ الحديث٣،عن محمد بن العباس، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن محمد بن عيسى، عن أبي فضالة، عن عبدالصمد بن بشير، عن عطية العوفي، عن أبي جعفر، الحديث.

[۲۶۶] روى البحراني في تفسير البرهان ۲۸/۱ ، الحديث ۲، عن العياشي، عن أبي حزة التمالي، عن الباقر عليه السّلام... الحديث.

[٢٤٥] رواه البحراني في تفسير البرهان ٤٨٣/١، الحديث ١٨، عن الفضيل، عن أبي جعفر...الحديث .

[۲٤٦] رواه المجلسي بطريقين في بحار الأنوار ٣٦/ ص٩٥ الحديث ٣٠ وص ١٤٨ الحديث ١٢٣.

و رواه أيضاً البحراني في تفسير البرهان بطريقين أيضاً ٤٩١/١ الحديث ١ و٢ و٣.

(واه البحراني في تفسير البرهان ١/١٧ الحديث ٣ من طريق العامة
 عن ابن مردويه،عن رجاله مرفوعاً، عن أبي جعفر... الحديث

رواه الحسكافي في شواهد التنزيل ٣٥٣/١ الحديث ٤٨٤ ، عن فرات، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عمر المازني، عن عبّاد بن

صهيب، عن جابر، عن أبي جعفر...الحديث.

و رواه البحراني في تفسير البرهان ۱،٤٤٥/۱-لحديث ٢،عن محمد بن العباس، عن علي بن عبدالله، عن إبراهيم الثقفي، عن علي بن هلال الأحمسي، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي بحيرة، عن جابر، عن أبي جعفر... الحديث.

[۲۵۲] رواه البحراني في تفسير البرهان ٣٠٧/١ الحديث ١٠، عن علي بن إبراهيم، قال في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر، في قول الله تعالىٰ... الحديث.

[۲۵۳] رواه المجلسي في بحار الأنوار ۸۱/۳٦ ، الحديث٦، عن محمد بن جعفر، عن يحيلى بن زكريا، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن الصادق عليه السلام...الحديث.

و رواه أيضاً البحراني في غاية المرام ص ٣٣٠ الباب ٣٢ الحديث ٣، علي بن إبراهيم، عن محمد بن مسلمة، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن الصادق عليه السّلام، الحديث.

[۲۵۲] رواه البحراني في تفسير البرهان ۲۹۲/۲ الحديث، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن الصادق عليه السّلام، الحديث.

و روى المجلسي في بحار الأنوار ١٢٦/٣٦، الحديث ٦٦، عن محمد بن العباس، عن محمد بن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر، عليه السَّلام... الحديث.

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ محلا

[۲۵۸] رواه البحراني في تفسير البرهان ٢٧٤/٤ الحديث، عن محمد بن عباس، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن حسان الجمال...الحديث. و رواه المجلسي بهذا السند في بحار الأنوار ٢٢١/٣٧ الحديث ٨٩.

[۲۵۹] رواه المجلسي في بحار الأنوار ۱٤٩/٣٦ الحديث ١٢٦، في ضمن حديث طويل، عن زيد بن الجهم، عن الصادق عليه السّلام.

[٢٦٠] رواه البحراني في غاية المرام ص ٣٩٨ الباب ١١/ الحديث، عن محمد بن العباس، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير،عن الصادق عليه السّلام ... الحديث .

هذا بالنسبة الى القسم الأول من الرواية المتعلقة بآية (سأل سائل) أما القسم الثاني المتعلقة بآية (فلا و ربك لا يؤمنون).

فقد رواه المجلسي في بحار الأنوار ٩٥/٣٦، الحديث ٣١، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبدالله النجاشي، عن الصادق عليه السلام...الحديث.

[٢٦١] رواه المجلسي في بحار الأنوار ٢٧/٣٨ الحديث ١، عن جابر،عن الباقر عليه السّلام... الحديث.

[٢٦٥] رواه البحراني في تفسير البرهان ٢٤٥/٤ الحديث ١٠، عن محمد بن العباس، عن أحمد بن القاسم، عن منصور بن العباس، عن الحصين، عن العباس القصباني، عن داود بن الحسين، عن فضيل بن عبدالملك، عن الصادق عليه السلام...الحديث.

[۲٦٧] رواه البحراني في تفسير البرهان ١٣٥/٤ الحديث ٨، عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي، بإسناده، عن رجاله الى حماد السندي، عن أبي

عبدالله عليه السلام... الحديث.

[٢٦٨] رواه البحراني في تفسير البرهان ١٠٢/١ الحديث ٥، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله، عن موسى بن قادم، عن سليمان، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام...الحديث.

[۲۷۰] روى الحسكافي في شواهد التنزيل ٣٤٩/٢ الحديث ١١١٦، عن علي بن موسى، عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن حدان، عن العبيدي، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السّلام... الحديث.

و روى المجلسي في بحار الأنوار ٣٦/٣٦ الحديث ٩١،عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد، بإسناده، الى المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام...الحديث.

و رواه البحراني في غاية المرام ص ٩٢ الباب ١٧ الحديث ١٣، محمد بن العباس، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد بن على، عن أبي جيلة، عن أبي عبدالله عليه السلام...الحديث.

[۲۷۲] رواه البحراني في تفسير البرهان ١١٩/٤ الحديث ٨، عن محمد بن العباس، عن جعفر بن محمد الحسني، عن إدريس بن زياد الحناط، عن أحمد بن عبدالرحمان الحراساني، عن يزيد بن إبراهيم، عن أبي حبيب الشاجى، عن الصادق عليه السّلام...الحديث.

[۲۷۳] رواه المجلسي في بحار الأنوار ۱۵۲/۳٦ الحديث ۱۳۲، عن محمد بن العباس، عن محمد بن القاسم، عن عبيد بن مسلم، عن جعفر بن عبدالله المحمدي، عن الحسن بن إسماعيل الأفطس، عن أبي موسى المشرفاني (الرغابي)،عن الباقر عليه السّلام...الحديث.

و رواه أيضاً البحراني في تفسير البرهان ٨٣/٤ الحديث ٣، بالسند والنصّ المذكورين في بحار الأنوار.

[۲۷٦] رواه الصدوق في الخصال تحت عنوان: إمتحان الله عزّوجل أوصياء الأنبياء في سبعة مواطن وبعد وفاتهم في سبعة مواطن. ثم ذكر الحديث بطوله (الحديث٥٨) ٣٦٤/٢. وأخرج الحديث بسندين الى محمد بن الحنفية والشيخ المفيد في الاختصاص كما سيأتي.

ا - محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله جعفر بن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن عبدالله الكوفي، عن موسى بن عبيدة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن محمد بن الحديث.

٢ ـ وعن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعني، عن أبي جعفر الحديث.

و رواه أيضاً المفيد في كتاب محنة أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن كتاب الإختصاص ص١٥٨ بسندين:

١ - جعفر بن أحمد بن عيسىٰ، عن يعقوب الكوفي،عن موسى بن
 عبيد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث الحديث.

٢ ـ وعن جابر، عن أبي جعفر، عن محمد بن الحنفية ... الحديث.

و من الملاحظ أن المؤلّف ذكر: وأما الثالثة وفي الكتابين المذكورين: وأما الثانية:

و قد ذكر المؤلّف الحديث بأكمله في الجزء الرابع.راجع ص ٣٤٥ حديث ٣١٥.

[۲۷۷] رواه اليعقوبي في تاريخه ٣٩/٢.

و رواه التلمساني في الجوهرة ص ١١ عن محمد بن كعب القرظي ورواه ابن هشام في السيرة ٨٩/٢. عن ابن إسحاق الحديث ورواه علي بن إبراهيم القمى في تفسيره ٢٧٤/١.

[۲۷۸] و قد مرت الإشارة اليه تحت الرقم ١ وهنا الموطن الثالث كما في الحديث.

[۲۷۹] روى الاربلي في كشف الغمة ١٩٤/١ عن عمران بن حصين: لما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء علي متقلداً بسيفه حتى قام بين يديه، فرفع رأسه اليه، وقال: مالك لا تفرّ مع الناس. فقال: يا رسول الله أرجع كافراً بعد إسلامي، فأشار الى قوم انحدروا من الجبل، فحمل عليهم فهزمهم.

رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ٢٧٤ عن إبراهيم بن بركات عن أبي القاسم، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن حيدرة بن الحسين بن مفلح، عن الحسين بن أبي كامل الاطرابلسي، عن خيشمة بن سليمان، عن يحيل بن إبراهيم الزهري، عن علي بن حكيم، عن حبان بن علي، عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه ... الحديث.

و رواه المفيد في الإرشاد ص ٤٧ مرسلاً و الطبرسي في إعلام الورى ص١٩٥ عن عكرمة. ورواه الأربلي في كشف الغمة ١٩٤/١ عن عمران بن حصن.

رواه الصدوق في كتاب الخصال ٣٦٣/٢ عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن، عن يعقوب بن النوفلي، عن يعقوب بن عبيدة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عبيدة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن محمد بن الحنفية، وعمرو بن أبي المقدام، عن

غريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_ ٧٧

جابر الجعني، عن أبي جعفر، قال: أتى رأس اليهود علي بن أبي طالب الى قوله: وأما الرابعة الحديث. ورواه أيضاً المفيد ص١٦٠.

[۲۸۲] رواه المفيد في الإرشاد ص ٤٥ عن قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن ربيعة السعدي قال: أتيت حذيفة بن اليمان... الحديث.

و رواه أيضاً الطبرسي في إعلام الورى ص ١٩٥ أيضاً.

و رواه المجلسي في بحار الأنوار ٢٥٦/٢٠ أيضاً. والأربلي في كشف الغمة ٢٠٥/١.

[٢٨٣] رواه المفيد في الإختصاص ص ١٥٧ عن جعفر بن أحمد بن عيسى، عن عن يعقوب الكوفي، عن موسى بن عبيد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث.

وعـن جابر، عن أبي جعفر، عن محمد بن الحنفية.

ثم ذكر الحديث: والمواطن التي امتحن علي عليه السلام في حياة الرسول الى قوله: وأما السادسة: يا أخا اليهود فإنا وردنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله مدينة أصحابك خيبر على رجال اليهود وفرسانها من قريش وغيرها، فلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح.

[٢٨٤] نفس المصدر السابق ص ١٦٣ الموطن السابع:

و أما السابقة يا أخا اليهود فان رسول الله صلّى الله عليه وآله لما توجه لفتح مكة ورواه أيضاً الصدوق في الخصال ٣٦٩/٢.

[٢٨٥] رواه الخوارزمي في مناقبه عن علي بن أحمد العاصمي، عن إسماعيل بن أحمد الواعظ، عن أحمد بن الحسين البيهتي، عن محمد بن عبدالله الحافظ، عن أبي محمد المزني، عن علي بن محمد بن عيسى، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحن، إن أبا سعيد

الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو يقسم قسمًا إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله إعدل!!. فقال: و يحك من يعدل إن لم أعدل... الحديث مع تفاوت.

[۲۸۷] رواه أحمد بن إسماعيل الطالقاني في كتاب الأربعين الباب ٣٧ الحديث ٤٩ عن زاهر بن طاهر الشخامي، عن إسماعيل بن عبدالرحمان الصابوني، عن أبي عبدالله الحافظ، عن محمد بن يعقوب، عن أبي معاوية عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري...الحديث.

و رواه المفيد في الارشاد ص ٦٥ بطريق آخر: إسماعيل بن علي، عن قائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر محمد بن على، عن أبيه الحديث.

[۲۸۸] رواه نصاً أبو داود الطبالسي ۲۳/۱ والبيهتي في سننه ۱٤/١٠ والمتتي في كنزالعمال ۲۰/۸ وابن الأثير في اسد الغابة ١١٤/٣. والمحبّ الطبري في الرياض النضرة ۲۰۷۲.

[۲۸۹] رواه الطبرسي في إعلام الورى ص ۱۹۱ عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس...الحديث.

[۲۹۲] رواه الخوارزمي في مناقبه ص ۱۰۷ عن علي ابن أحمد العاصمي، عن إسماعيل بن أحمد الواعظ، عن أحمد بن الحسين، عن أبي هاشم، عن أبي حجلة، عن أبي قيس بن عبّاد القيسي قال: سمعت أباذريقسم قسماً.

[۲۹۳] رواه الخوارزمي أيضاً في مناقبه ص ١٠٤ عن أحمد بن الحسين البيهقي، عن محمد بن عبدالله الحافظ عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالجبار،عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق الحديث.

تخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_\_ ٢٩

[٢٩٥] رواه الواحدي في أسباب النزول ص ١٨٢ ورواه مسنداً محمد بن جرير الطبري في تفسيره ٦٨/١٠ عن محمد بن كعب القرظي.

رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٨٢/٣ حديث قال: حدثنا عبدالله عن أبي،عن حسين بن محمد،عن فطر بن إسماعيل بن رجا الزبيدي، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الحديث.

و رواه النسائي في الخصائص ص ٢٨٦، و ابن عساكر في تاريخ دمشق ص ١٦٦، الحديث ١١٨٦. وفي مستدرك الصحيحين ١٢٢/٣ بطريقين عن أبي سعيد الخدري. وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٧٧١، ١٠بن الأثير في اسدالغابة ٣٣/٤، وأحمد بن إسماعيل القزويني في الأربعين. الحديث:٤٩.

- [٣٠٣] رواه البحراني في غاية المرام ص ٢٥١ الباب ١٠٥ الحديث ٣، عن عبدالله بن أحمد، عن عبدالله بن محمد بن عبداللعزيز البغوي، عن أحمد بن منصور، عن الأحمش، عن منصور، عن الأحمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري...الحديث. و رواه المجلسي في بحارالأنوارط قدم ١٠٥٨.
- [٣٠٤] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ١٧٠، عن عبدالله بن عمر الليثي، عن الحسن بن جعفر المتوكلي، عن محمد بن الحسن الباقلاني، عن أبي القاسم بن بشران، عن أحمد بن الفضل بن العباس، عن عيسى بن عبدالله الطيالسي، عن عبيدالله بن موسى، عن عصام بن فدامة، عن عكرمة، عن ابن عاس، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله، الحديث.

و رواه ابن عبد ربه في الإستيعاب ٧٤٥/٢.

و الهيثمي في مجمعه ٢٣٤/٧ و رواه أيضاً المفيد، عن عصام بن

قدامة البجلي، عن ابن عباس ... الحديث. ورواه ابن شهراشوب في المناقب ١٤٩/٣ عن الماوردي.

[٣٠٥] رواه الحافظ الموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب ص ١١٠ عن سعد بن عبدالله الهمداني، عن الحسن بن أحمد الحداد، عن عبدالرزاق بن عمر الطهراني، عن أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، عن محمدبن علي بن دحيم، عن أحمد بن حازم، عن شهاب بن عبّاد، عن جعفر بن سليمان، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الحديث.

و رواه ابن شهراشوب في المناقب ١٤٨/٣. ورواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٢/٨٥٥.

[٣٠٦] رواه المتتي في كنز العمال ٣٩٢/٦ عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام...الحديث.

و رواه الحموئي في فرائد السمطين ٢٨١/١ والسيوطي في اللئالي ٢١٣/١ والإسكافي في المعيار والموازنة ص٥٥ مرسلاً. وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩٥/٢.

رواه الخوارزمي في مناقبه ص ١١٠ عن سعد بن عبدالله الهمداني، عن الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، عن عبدالرزاق ابن عمر بن إبراهيم، عن أحمد بن موسى بن مردويه، عن محمد بن علي بن دحيم، عن أحمد بن حازم، عن عثمان بن محمد، عن يونس بن أبي يعقوب، عن حماد بن عبدالرحمان الأنصاري، عن أبي سعيد التميمي، عن علي عليه السلام ... الحديث. والمجلسي في بحار الأنوار ١٩٥٨ع ط قديم. وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٢/٣٠.

[٣٠٩] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ١٦٨ عن أبي الحسن بن أبي عبدالله، عن المبارك بن الحسن بن أحمد. أخبرنا أبو القاسم بن أحمد،

غربج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ م

عن حسين بن إسحاق التستري، عن محمد بن صباح الجرجاني، عن محمد بن كثير، عن حارث بن حصيرة عن أبي صادق، عن مخنف بن سليم قال: أتينا أبا أيوب الأنصاري...الحديث. وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٩/٣.

و رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٣٥/٩. والأمين العاملي في أعيان الشيعة ٢٨٤/٦. والأميني في الغدير ١٩٢. والسيد الخوئي في رجاله ٢٥/٢١.

[٣١٠] رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ص٣٢٦ نقلاً من كتاب السقيفة لأحمد بن عبدالعزيز الجوهري بإسناده عن أبي كعب الحارثي...الحديث.

[٣١١] نقل شيخنا المفيد في كتاب الجمل ص ٧٦ حديثاً بهذا المضمون ولكن بطريق آخر. فقد رواه عن محمد بن إسحاق والمدايني وحذيفة. قال: لمّا عرفت عائشة أن الرجل مقتول، تجهزت الى مكة. جاءها مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فقالا لها... الحديث.

و رواه البلاذري في أنساب الأشراف ١٠٤/٥ و ابن سعد في طبقاته.

[٣١٢] رواه الشيخ المفيد في كتاب الجمل ص ٧٥ عن أبي حذيفة القرشي عن الأعمش، عن حبيب بن ثابت، عن تغلبة بن يزيد الحماني، قال: أتيت الزبير وهو عند أحجار الزيت. فقلت له: يا أبا عبدالله قد حيل بين أهل الدار وبين الماء فقال: «وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم» الآية. ورواه أيضاً في ص٢٣٢ عن الفضل بن دكين، عن عمران الخزاعي، عن ميسرة ، عن جرير الحديث.

[٣١٣] و رواه أيضاً في كتاب الجمل ص ٧٤، عن أبي حذيفة ابن

إسحاق بن بشير القرشي قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمان بن أبي ليلي...الحديث.

## [810] رواه الصدوق في الخصال ٣٦٤/٢ بطريقين:

١ ـ عن أبيه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر بن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن عبدالله الكوفي، عن موسى بن عبيدة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن محمد بن الحنفة ... الحديث.

٢ ـ و عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر الجعني، عن أبي جعفر.
 الحديث.

و أما المفيد في الاختصاص ١٥٨ فقد رواه أيضاً بطريقين ولكن باختلاف:

١ - جعفر بن أحمد بن عيسى، عن يعقوب الكوفي، عن موسى بن عبيدة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق، عن الحارث.
 الحديث.

٢ ـ و عن جابر، عن أبي جعفر، عن محمد بن الحنفية ... الحديث.

و رواه المجلسي ـعن الخصالـفي بحار الأنوار ١٦٧/٣٨ الحديث١.

[٣١٦] رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ص٣٩٢ عن ابن ميثم. ورواه المسعودي في إثبات الوصية ص١٢٦. ورواه المفيد في الإرشاد ص١٢٨ حيث قال: رواه الحناصة والعامة عنه، وذكر ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، وغيره ممن لا يتهمه خصوم الشيعة في روايته أن أميرالمؤمنين عليه السلام قال في أول خطبة خطبها بعد بيعة الناس له على الأمر وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان...

و رواه الجاحظ في البيان و التبيين ٢/٦٥، و ابن الأثير في النهاية .۱۳۲/۱ و ٢٣٦/٢. وابن عبد ربه في العقد الفريد ١٦٢/٢ و الشريف الرضى في النهج، الخطية ٢٦.

[٣١٧] رواه مختصراً المجلسي في بحار الأنوار ١١٦/٤١ الحديث ٢٣ عن عبدالله بن أبي رافع و أبي الهيثم بن التيهان: أن طلحة والزبيرجاءا الى أميرالمؤمنين. ورواه ابن شهراشوب في المناقب ١/٥١٦. ورواه أيضاً المؤلّف في دعائم الإسلام كتاب الجهاد ـباب قسمة الغنائم ـ الحديث ١ ج١/٤/٣.

[٣١٨] رواه الخوارزمي في مناقبه ص١١١ عن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي، عن إسماعيل بن أحمد الواعظ، عن أحمد بن الحسن البيهقي، عن أبي عبدالله الحافظ، عن محمد بن يعقوب، عن الحسن بن علي بن عفان العامري، عن عبيدالله بن موسى، عن ابن ميمونة، عن أبي بشير الشيباني... الحديث.

و ذكر ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص٦٢ معنى الحديث دون النص، حيث قال: وذكر غير سيف [بن عمر] وابن جرير: إن الناس اختلفوا الى على عليه السلام بعد مقتل عثمان أربعين ليلة.

رواه المفيد في كتاب الجمل ص١٣٠ بصورة أخرى ضمن جواب رسالة أرسلتها عائشة الى زيد بن صوحان: بسم الله الرحمن الرحيم، من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين زوجة النبي، الى ابنها المخلص زيد بن صوحان أما بعد: إذا جاءك كتابي هذا فأقم في بيتك وخذّل الناس عن على حتى يأتيك أمري وليبلغني عنك ما أقربه فإنك من أوثق أهلي عندي والسلام.

فكتب اليها زيد بن صوحان:

بسم الله الرحمن الرحيم من زيد بن صوحان الى عائشة بنت أبي بكر، أما بعد: فإن الله أمرك بأمر و أمرنا بأمر، أمرك أن تقري في بيتك، وأمرنا بالجهاد، فأتاني كتابك بضد ما أمر الله به وذلك خلاف الحق والسلام.

و رواه الطبري في تاريخه ه/١٨٣. والمعلَّى في الحدائق الوردية ١٣٥/١. والمجلسي في بحار الأنوارط قديم/١٨/٨.

[٣٢٣] رواه المفيد في الإختصاص ص ١١٣، عن محمد بن علي بن شاذان، عن أحمد بن يحيى بن محمد بن عن أحمد بن يحيى بن محمد بن إسحاق، عن أحمد بن قتيبة، عن عبدالحكم القتبي، عن أبي كبسة ويزيد بن رومان...الحديث.

و الطبرسي في الإحتجاج عن الصادق عليه السّلام ٤٤٩/٢. والمجلسي في بحار الأنوار ط قديم ٤٢٤/٩. والمفيد في كتاب الجمل ص١٢٦٠.

[٣٣٣] أخرجه الأميني في الغدير ٨١/٩ نقلاً عن الإستيعاب: إن الأحنف بن قيس كان عاقلاً حليماً ذا دين وذكاء وفصاحة. لما قدمت عائشة البصرة أرسلت اليه... الحديث.

[٣٢٤] روى الخطبة الحاكم في المستدرك ١١٥/٣ عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عثمان، عن يحيى بن عبدالحميد، عن شريك، عن أبي الصيرفي، عن أبي قبيصة (عمر بن قبيصة)،عن طارق بن شهاب قال: رأيت علياً على رحل رث بالربذة وهويقول: الحديث. والبلاذري في أنساب الأشراف ٢٩٥/١ الحديث٢٩٣٠.

و روى السيد المدني في الدرجات الرفيعة ص ٢٦٤ الكتاب الذي بعثه أميرالمؤمنين مع تفاوت يسير. وأيضاً مادار بين عمار وأبي موسى. نخريج الأ-عاديث \_\_\_\_\_\_نخريج الأ-عاديث \_\_\_\_\_\_ن

وأيضاً في ص٣٦٦.

[٣٢٥] روى أبن طاووس في كتاب اليقين ص ١٥ عن الحافظ ابن مردويه، عن محمد بن علي، عن أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار، عن مالك بن إسماعيل، عن جعفر الأحر، عن مهلهل العبدي، عن كريزة الهجري، قال: لمّ [أمر] علي بن أبي طالب عليه السّلام قام حذيفة بن اليمان مريضاً، فحمدالله واثنى عليه، ثم قال: أيها الناس من سره أن يلحق بأمير المؤمنين حقاً حقاً فليلحق بعلي بن أبي طالب. فأخذ الناس براً بحراً فا جاءت الجمعة حتى مات حذيفة.

و رواه المجلسي في بحار الأنوار ۲۹۸/۳۷ الحديث ١٩.

[٣٢٦] وسيأتي في الرقم ٣٣٤ سند هذا الحديث.

[٣٢٩] روى المجلسي في بحارالأنوار ٤٣٦/٨عن على بن محمد الكاتب. عن الحسن بن عني الزعفراني، عن الثقني، عن إبراهيم بن عمر، عن أبيه، عن أخيه، عن بكر بن عيسى... الحديث.

و رواه الطبرسي في الإحتجاج ص ١٦٢ عن سليم بن قيس الهلالي. والحاكم في مستدرك الصحيحين ٣٦٦/٣ عن قيس بن أبي حازم، الحديث. وابن الاثير في اسد الغابة ١٩٩/٢. وفي تهذيب التهذيب ٢٥٥٦ عن إسماعيل بن خالد، عن عبدالسلام. والمتقي في كنز العمال ٨٢/٦ عن أبي الأسود الدؤلي.

ورواه مرسلاً ابن قتيبة في الإمامة و السياسة ص ٦٣.

[۳۳۰] روى المفيد في كتاب الجمل عن يزيد عن أبي زياد، عن عبدالرحمان بن أبي ليلى، قال: نظرت الهودج يوم الجمل كأنه قنفذ من النشاب والنبل. وفي ص٢١٦، عن فطر بن خليفة،عن منذر الثوري، قال: لما انهزم الناس يوم الجمل، أمر أمير المؤمنين عليه السّلام منادياً ينادي أن لا

تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبراً، وقسم ماحواه العسكر من السلاح والكراء. ورواه أيضاً ابن شهراشوب في المناقب ١١٤/٢.

[٣٣٧] رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٥٠/٨ عن جعفر بن معروف، عن الحسن بن علي بن نعمان، عن أبيه، عن معاذ بى مطر، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشايخه: لمّا هزم علي بن أبي طالب عليه السّلام أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين عليه السّلام عبدالله بن العباس الى عائشة...الحديث.

[٣٣٣] رواه المفيد في كتاب الجمل عن أبي محنف، عن العدي، عن أبي هشام، عن البريد، عن عبدالله بن المخارق، عن هاشم بن مساحق القرشي، عن أبيه: لما انهزم الناس يوم الجمل اجتمع معه طائفة من قريش فيهم مروان بن الحكم...

و رواه الطوسي في أماليه ص ٣٢٣ الحديث ١٥: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي، عن عبّاد بن يعقوب الأسدي، عن على بن هاشم بن البريد، عن أبيه، عن عبدالله بن مخارق.

[٣٣٤] رواه الديلمي في إرشاد القلوب ص ٣٤٢ في حديث طويل.وقد متر قسم من هذه الرواية سابقاً تحت الرقم٣٢٦.قال: وفي خبر حذيفة بن اليمان بحذف الإسناد... الحديث.

و ختم الحديث بأبيات ترثي ولدها باكية. وقد ذكرتها في ذيل الاصل. وقد رواه أيضاً المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٢٥/٨، وأيضاً ص٢٦٠. والمفيد في كتاب الجمل ص١٨٢. والحوارزمي في مناقبه ص١١٨. وابن الجوزي في تذكرة الحواص ص٧٢.

[٣٣٥] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٣٩٣/٦: بسنده عن أبي رافع:إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك

نخريج الأحاديث \_\_\_\_\_\_ م

و بين عائشة أمر ... الحديث. ورواه العسقلاني في فتح الباري ١٤٥/١٤ وقال: أخرجه أحمد والبزاربسند حسن. والمتتي في كنز العمال ١٤٠/٦.

[٣٣٦] رواه المفيد في كتاب الجمل ٢٣٣ عن امّ راشد مولاة امّ هاني أن طلحة والزبير دخلا على على فاستأذناه في العمرة، فلما وليا من عنده سمعتها يقولان: ما بايعناه بقلوبنا وأنما بايعناه بأيدينا. فأخبرت علياً بقالتها، فقال: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم» ... الحديث.

[٣٣٧] رواه المفيد في كتاب الجمل ص ١٥٩، عن الواقدي عن معمر بن راشد، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن البصري، قال: أقبل أبوبكرة يريد أن يدخل مع طلحة والزبير ... الحديث.

و رواه البخاري في صحيحة كتاب الفتن، عن عثمان بن الهيثم عن عوف عن الحسن عن أبي بكرة. ورواه النسائي في صحيحه ح٢. والحاكم في المستدرك ٢١٨/٣، و٢١٩/٤ وص٥٢٤.

[٣٣٨] رواه المجلسي في بحار الأنوار ٤٣٥/٨: عن سليم بن قيس الهلالي ضمن كلام جرى بينهما يوم الجمل. ورواه أيضاً الطبرسي في الإحتجاج ص١٦٢٠.

٣٣٩] و في الإحتجاج للطبرسي ص ١٦٧ عن الصادق عليه السلام، فلما كان من ندمها أخذت الله سلمة تقول:

> لوكانت معتصماً من زلة احد من زوجة لرسول الله فـاضـلـة و حكمة لم تكن إلا لهـاجسهـا يستـنـزع الله مـن قـوم عـقـولهـم

كانت لعائشة الرتبا على الناس أر ذكر آي من القرآن مدراس في الصدريذهب عنها كل وسواس حتى يمر الذي يقضي على الراس ويرحم الله الم المؤمنين لقد تبدّلت لي إيحاشاً بإيناس ورواه المجلسي في بحار الأنوار ٤٢٧/٨ بتفاوت.

[٣٤١] رواه المجلسي في بحار الأنوار ٤٣٦/٨، عن المفيد، عن عمر بن محمد الصيرفي، عن محمد بن القاسم، عن جعفر بن عبدالله المحمدي، عن يحيى بن الحسن بن فرات، عن المسعودي، عن الحرث بن حصيرة، عن أبي محمد العنزي، عن أبي عبدالله العنوي، قال: إنا لجلوس مع علي بن أبي طالب يوم الجمل الحديث.

[٣٤٣] لقد مرت الإشارة الى بعض المصادر عن هذا الحديث في ضمن الحديث ٣٢٩، فراجع.

[٣٤٣] رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ١٧١ عن ابن خزيمة، عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، عن يحيل بن معين، عن غندر عن شعبة، عن إسماعيل، عن قيس عن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نبح الكلاب ... الحديث.

و رواه أيضاً الحاكم في المستدرك ١٣/٣. والمتتي في كنزل العمال ٨٨٦. والهيثمي في مجمع الزوائد ١١٢/٩. وفي مسند أحمد بن حنبل ٨٣/٦ غيرأنه قال: إن الزبيرقال لها: لا، بل تقدمي ويراك الناس...

[٣٤٦] رواه أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل الحديث ١٣٧، عن أبيه، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، قال: حدثني ابن عباس، قال: أرسلني علي الى طلحة والزبير يوم الجمل فقلت: إن أخاكها ... الحديث.

و رواه أيضاً أبو الفرج الإصفهاني في الأغاني ١٢٧/١٦. والمجلسي في بحار الأنوارط قديم ٤٢٠/٨.

[٣٤٧] رواه البحراني في غاية المرام ص ٥٧٥ الباب ٦٦ الحديث ٤ عن

موفق بن أحمد، عن سعد بن عبدالله الهمداني، عن الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، عن عبدالرزاق بن عمر بن إبراهيم، عن أحمد بن موسى بن أحمد بن مردويه. وأيضاً عن سليمان بن إبراهيم الإصفهاني، عن أحمد بن موسى، عن محمد بن علي بن دحيم، عن أحمد بن حازم، عن نبهان بن عباد، عن جعفر بن سليمان، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، قال: أسألك بحق قرابتي وبحق صحبتي إلا ما دعوت الله أن يقبضني اليه. فقال له: يا علي، تسألني أن أدعو الله لأجل مؤجل...

و رواه أيضاً الخوارزمي في مناقبه ص ١٠٩.

رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٤٥٣/٨ مع زيادة مرسلاً عن حذيفة حيث قال: لو أحدَثكم بما سمعت من رسول الله لرجتموني. قالوا: سبحان الله نحن نفعل ذلك!. قال: لو أحدَثكم إن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها تقاتلكم، صدّقتم؟ قالوا: ومن يصدّق بهذا؟؟ قال: تأتيكم أمكم الحميراء في كتيبة يسوق بها أعلامها من حيث تسؤكم ... الحديث.

[٣٥٠] روى المجلسي في بحار الأنوار ٤٣٤/٨ ط قديم عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن محمد بن جبادة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: شهد مع علي عليه السّلام يوم الجمل ثمانون من أهل بدر وألف وخمسمائة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله.

رواه الخوارزمي في مناقبه ص ١١٦ عن علي بن أحمد العاصمي، عن إسماعيل بن أحمد الواعظ، عن أحمد بن الحسين البيهتي، عن أبي عبدالله الحافظ، عن أبي الوليد، وأبي بكر بن قريش، عن الحسين بن سفيان، عن أحمد بن عبيدة، عن الحسن بن الحسين، عن رفاعة بن أياس الضبي،

عن أبيه، عن جده، قال: كنا مع علي عليه السّلام يوم الجمل...الحديث.

[٣٥٤] رواه العسقلاني في فتح الباري ١٦٥/١٦ عن زيد بن وهب، قال:

بينا نحن نحوم حول حذيفة، إذ قال: كيف أنتم، وقد خرج أهل بيت

نبيكم فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف، قلنا: يا أبا عبدالله،

فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك، قال: انظروا الى الفرقة التي تدعو الى أمر

علي بن أبي طالب، فإنها على الهدى، ورواه الهيثمي في مجمعه ٧/٢٣٦

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٨/٣ الحديث ١١٩٦ عن سعيد بن أبي رجاء، عن منصور بن الحسين وأحمد بن محمود قالا: عن أبي بكر بن المقرئ، عن إسماعيل بن عبّاد البصري، عن عبّاد بن يعقوب، عن الربيع بن سهل الفزاري، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، قال: سمعت علياً عليه السّلام يقول: عهد إليّ رسول الله صلّى الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وبطريق آخرأيضاً.

[۳۵۳] و روی أحمد بن حنبل في مسنده ٩٠/٣ عبدالله، عن أبيه، عن محبوب بن الحسن، عن خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له [... قوله] ويقول صلّى الله عليه وآله ويح عمار تقتلك الفئة الباغية، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار.

و رواه السيد المدني في الدرجات الرفيعة ص ٢٧١ عن أبي سعيد الخدريأن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: ويح عمار ... الحديث و رواه ابـن الأثير الجزري في جامع الاصول ٣٠/١٠.

روى المجلسي في بحار الأنوار ٥٢٢/٥ ط قديم عن المفيد عن محمد بن الحسن المقري،عن الحسن بن عني بن عبدالله، عن عيسى بن مهران، عن الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس، عن الحسين بن إسباط، قال:

سمعت عمار بن ياسر(ره) يقول عندوجهه الى صفين: اللهم لو أعلم ... الحديث.

و رواه أيضاً السيد المدني في الدرجات الرفيعة ص٢٦٩.

[٣٦٠] روى التلمساني في الجوهرة ص ١٠٠ عن أبي عبدالرحمان السلمي، قال: شهدت مع علي صفين، فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في جهة ولا وادٍ من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد صلّى الله عليه وآله يتبعونه كأنه علم لهم.

و القسم الأخير من الرواية رواه المجلسي مرسلاً في بحار الأنوار ط قديم ٢٧/٨. وكذا السيد المدني في الدرجات الرفيعة ص٢٧٨. أما الرواية كاملة فقد نقلها الهيثمى في مجمعه ٢٤٠/٧.

[٣٦٣] رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٥٠/٨، والتلمساني في الجوهرة ص١٠٠.

[٣٦٣] روى الحاكم في المستدرك ٣٨٧/٣. وابن سعد في الطبقات ١٧٩/٣ المدنى في الميثمي في مجمعه ٢٤٠/٧ عن عبدالرحمان السلمي. والسيد المدني في الدرجات الرفيعة ص ٢٧٩. والمتقى في كنز العمال ٧٤/٧.

[٣٦٤] رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٢٦/٨ عن الحسن بن صالح، عن أبي ربيعة الأيادي، عن الحسن عن أنس، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إن الجنة تشتاق الى ثلاثة علي و عمار وسلمان وفي الضبعة الجديدة ٢٤٥/٣٩.

و رواه الكنجي في كفاية الطالب ص ١٣١ عن محمد بن عبدالله عن المحمد بن عبدالله عن أبي القاسم بن اليسري، عن عبيدالله بن محمد الحافظ، عن عبدالله بن سليمان، عن إسحاق بن إبراهيم النهشلي، عن الحسن بن صالح، عن أبي ربيعة الأيادي، عن الحسن بن صالح، عن الحسن بن الحسن بن صالح، عن الحسن بن صالح، عن الحسن بن الحسن بن صالح، عن الحسن بن الحسن ب

أنس الحديث. ورواه البحراني في غاية المرام ص٢٠ وفي فرائد السمطين ص٣٢٧/. وفي وقعة صفين لنصر ين مزاحم ص٣٢٣.

- [٣٦٥] روى التلمساني في الجوهرة ص ١٠٠ قريباً لهذا المعنى رواية من ابن عباس في قول الله عزوجل «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس»، قال: هوعماربن ياسر. «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها». قال: أبو جهل بن هشام. و رواه أيضاً السيد المدني في الدرحات الرفيعة ص٢٥٦.
- [٣٦٦] و روى التلمساني في الجوهرة ص ١٠٢ عن عبدالرحمان بن أبزي: شهدنا مع علي صفين في ثمان مائة ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منا ثلاثة وستون، منهم عمار بن ياسر.
- [٣٦٧] رواه التلمساني في الجوهرة ص ١٠٢ عن علي بن أبي طالب-الحديث. والمجلسي في بحار الأنوار ط قديم ٥٢٤/٨. والسيد المدني في الدرجات الرفيعة ص٢٥٦.
- [٣٦٨] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٨٩/٤ ... الحديث. ورواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٣٢٧/٨.
- [٣٦٩] رواه التلمساني في الجوهرة ص ١٠٠ عن مسروق عن عائشة ... الحديث. والسيد المدني في الدرجات الرفيعة ص٢٥٧. والمجلسي في بحار الأنوارط قديم ٣٢٧/٨.
- [٣٧٠] رواه السيد المدني في الدرجات الرفيعة ص٢٦١: واستعمله عمر على الكوفة وكتب معه اليهم كتاباً مضمونه، أني بعثت اليكم عمار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلماً ووزيراً وأنها من النجباء ... الحديث.
- [٣٧١] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ١٩٧/٤ بسنده عن عمرو بن دينار،

عن رجل من أهل مصر يحدّث: أن عمرو بن العاص أهدى إلى ناس هدايا، ففضل عمار بن ياسر، فقيل له؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تقتله الفئة الباغية.

[٣٧٧] رواه المجلسي في بحار الأنوارط قديم ٥٢٢/٨ عن إبراهيم بن الحكم، عن عبيدالله بن موسى، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العيسى ... الحديث.

[٣٧٣] رواه المتقى في كنز العمال ٧٤/٧ عن سعيد بن جبير ... الحديث.

[٣٧٥] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ١٦١/٢ بسنده عن عبدالله بن الحارث قال: إني لأسير مع معاوية ... الحديث. ورواه مرسلاً الأربلي في كشف الغمة ٢٦٠/١٨.

[۳۷۷] وقد سبق أن المؤلّف ذكر هذا الحديث في الجزء الثاني حديث ١٨١ فراجع (تاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٠/٣ رقم الحديث ١١٩٦). ورواه أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/٣٤٧ عن سيار أبي الحكم، قال: قالت بنوعبس لحذيفة...الحديث.

[٣٧٨] رواه المتتي في كنز العمال ٧٣/٧، عن خالد بن الوليد، عن ابنة هشام بن الوليد بن المغيرة، وكانت تمرّض عماراً، قالت: جاء معاوية ... الحديث.

## الفهرس

مقدمة المؤسسة

| ٥          | مقدّمة الحقّق                                        |
|------------|------------------------------------------------------|
| 14         | المؤلف والكتاب                                       |
|            | محتويات الجزء الأوّل                                 |
| ۸٧         | خطبة الكتاب                                          |
| ۸۹         | عصبه الحصاب<br>قوله (ص): أنا مدينة العلم وعلتي بابها |
| 11         | قوله (ص): أقضاكم عليّ ا                              |
| 17         | قوله (ص): عليّ منّي و أنا من علي                     |
| <b>1</b> V | قوله (ص): أنت متّي بمنزلة هارون من موسى              |
| 11         | قوله (ص): من كنت مولاه فعليّ مولاه                   |
| 111        | عليُّ (ع) كنفس رسول الله (ص)                         |
| 115        | قوله (صُ): عليّ منّي يؤدّي دَيني ويقضي عداتي         |
| 117        | عليّ (ع) أميرالمؤمنين والوصيّ والخليفة               |
| 14.        | نقدُّ للطبري                                         |
| 177        | إشراكه في الهدي                                      |
| ١٣٧        | مناقب أمير المؤمنين (ع)                              |
| 11.        | عائشة تعترف بفضله                                    |
| 124        | حبّ الرسول له                                        |

| الفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| الحسين وعبدالله بن عمرو بن العاص                           | 1 80                                  |
| على حبيب الرسول                                            | 1 <b>2</b> V                          |
| عني حبيب برطون<br>ماجاء في مَن ذمّ عليّاً (ع) أو أبغضه     | 101                                   |
| خاب على على منبر الكوفة<br>خطبة على على منبر الكوفة        | 109                                   |
| · .                                                        |                                       |
| بغض أهل البيت (ع)<br>-<br>-                                | 171                                   |
| صعصعة مع معاوية                                            | \∨•                                   |
| محتويات الجزء الثاني                                       |                                       |
| سبق عليّ (ع) الى الاسلام                                   | 1                                     |
| - " " )<br>اختصاص عليّ (ع) بالرسول (ص)                     | ۱۸۸                                   |
| تفضيل على (ع)                                              | 190                                   |
| اطاعة على (ع) و عدم مفارقته<br>إطاعة على (ع) و عدم مفارقته | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ولاية علي (ع)                                              | r 1 9                                 |
|                                                            | , , ,                                 |
| محتويات الجزء الثالث                                       |                                       |
| جهاد علیّ (ع)                                              | Y 0 #                                 |
| ت کے<br>غزوة بدر                                           | 777                                   |
| غزوة أحد                                                   | Y 7. V                                |
| -<br>غزوة حمراء الأسد                                      | 7.7                                   |
| عزوة الخندق<br>غزوة الخندق                                 | <b>T</b> AV                           |
| رد<br>غزوة خيبر                                            | ۳۰۱                                   |
| رد<br>فتح مكة                                              | T • £                                 |
| ے<br>غزوة بنی جذیمة                                        | 4.4                                   |
| رو .ي .<br>غزوة حنين                                       | m, . ,                                |
| <u> </u>                                                   | 1 1 1                                 |

|             | محتويات الجزء الرابع                              |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ***         | فصل في الناكثين و القاسطين و المارقين             |
| <b>TT</b> V | ـ الأمر بقتل الناكثين و القاسطين و المارقين       |
| 781         | ـ اعتراض عائشة و حفصة على عمل عثمان               |
| 710         | ـ المواطن التي امتُحن بها عليّ (ع) بعد الرسول (ص) |
| 777         | من منابع الاختلاف                                 |
| 779         | خطبة عليّ (ع) بعد بيعته                           |
| 777         | حرب الجمل                                         |
| ٤٠٥         | حرب صفّين                                         |
| £IV         | نحذيح الأحاديث                                    |

٣٢.

277

..... 897

سرايا الرسول (ص)

أحاديث في الجهاد